

لِأَبِي عَبْدِاللهِ مُحْتَقَدِبْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْنَاهِمِيمَ آبْنِ الْمُهُورَةِ بْن بَرْدِ ذُسِهَ الْبُحْسَارِيَّ الْجُعْسِفِيِّ دَيْنِيَ اللهُ تَعَسَالَى عَسْهُ وَيَفَعَسَسَا سِيهُ آميسس

الجزء الرابع

مطابع كالكنتج تبكا بالقاهرة



واسب ألوصايا، وَهُولِ النّبِيّ عَلِيّةِ وَصِيّةُ الرّجُلِ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ، وَهُولُ ('' اللهِ تَعَالَىٰ : 'كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَ كُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيّةُ اللهِ تَعَالَىٰ يَدُلُهُ بَعْدَ ماسمِمهُ وَإِ عَمَا إِنْهُ لِلْوَالِدَيْنِ ('' وَالأَوْرَبِينَ بِالْمَرُوفِ حَقّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ماسمِمهُ وَإِ عَمَا إِنْهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ إِنَّ الله سَمِيعَ عليم فَنْ خَفَ مِنْ مُوصِ جَنْفًا أَوْ إِنْ عَا فَأَصْلَحَ عَلَى اللّهُ بَنْ يُولِئُهُ إِنَّ الله غَفُورُ وَحِيمٍ '، جَنْفَا مَيْلاً مُتَجَائِفُ مَا يُلِنَ صَرَبُ عَدُ اللهِ بَنْ يُومِئُونَ وَعَنَى اللهُ عَنْ عَلَيْهِ إِنَّ الله غَفُورُ وَحِيمٍ '، جَنْفًا مَيْلاً مُتَجَائِفُ مَا يُلِنَ صَرَبُ عَنْ عَنْ فَافِرِيعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنْ عُمَرَ وَعَنِ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ وَسُولَ اللهُ مِنْ يُومِئِي فَيهِ بَينِتُ لِيلْنَانِ إِلاَّ وَوَصِيْتُهُ اللهُ عَنْ عَمْرُو عَنِ ابْنِ مُعَرَ عَنِ النّهِ عَنْ عَمْرُو عَنِ ابْنِ مُعَرَ عَنِ النّهِ عَنْ مُمُولِ اللّهِ عَنْ عَمْرُو عَنِ ابْنِ مُعَرَ عَنِ النّهِ عَلَيْكُ أَلَيْ مُنَا اللّهِ فَيْ مُعْلَى اللّهُ عَنْ عَمْرُو عَنِ ابْنِ مُعَرَ عَنِ النّهِ عَنْ مُعُونِ اللّهُ عَنْ مَعْرُو عَنِ ابْنِ مُعَرَ عَنِ النّهِ عَلَيْكُ أَلِيقًا الْمِنْ مُعَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَنْ مُعْرَو عَنِ ابْنِ مُعَرَ عَنِ النّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ أَلَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ أَلْهُ مِنْ عَمْرُو فِي الْمَارِثِ خَتَى وَسُولِ اللّهُ عَلِيقَةً أَنِي الْمُعَلِي وَسُولِ اللّهُ عَلَيْكُ أَنِي الْمَارِثِ خَتَى وَسُولِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الل

(۱) وقال الله عز وجل (۲) إِنَّ جَنَفاً (٢) هُوَ ابْنُ مِعْوَلِيَ (٦) أنت صح

رَ اللهُ اللهُ

(٧) عز **و**حل

بنْتِ الحَارِثِ قالَ ما تَرَكَ رَسُولُ أَللهِ عَلِيَّ عِنْدَ مَوْ تِهِ دِرْ كُمَّا وَلاَ دِينَارًا وَلاَ عَبْدًا وَلاَ أَمَةً وَلاَ شَيْئًا (١) إِلاَ بَعْلَتَهُ البَيْضاء وَسِلاَحَهُ وَأَرْضاً جَعَلَها صَدَقةً صَرْث خَلاَدُ بنُ يَحْيُ حَدَّثَنَا مَالِكُ (٢) حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفِ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أُوْفَي رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا هَلُ كَانَ النَّبِيُّ مِنْكِيِّ أَوْضَى فَقَالَ لَا فَقُلْتُ كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاس الْوَصِيَّةُ أَوْ أُمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ قَالَ أَوْصَى بَكِتَابِ اللهِ حَدِيثُ عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَنَا إِسْمُمِيلُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ ذَ كُرُوا عِنْدَ عَائِشَةً أَنَّ عَلَيّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ وَصِيًّا فَقَالَتْ مَتَى أَوْضَى إِلَيْهِ وَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إِلَى صَدْدِي أَوْ قَالَتْ حَجْرِي فَدَعَا بِالطَّسْتِ فَلَقَدِ ٱنْخَنَتَ فِي حَجْرِي فَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُ قَدْ ماتَ فَتَى أَوْضَى إِلَيْهِ بِالْبِ أَن يَتْرُكُ وَرَثَتَهُ أَغْنِياء خَيْرٌ مَنْ أَنْ يَتَكَفَّقُوا النَّاسَ (٢) فَالشَّطْنُ وَرَثُنَا أَبُو نُنَعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ عَنْ سَعْدِ ابْنِ أَبِي وَقَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءِ النَّبِيُّ مِنْكُ يَعُودُنِي وَأَنَا مِمَكَّةً وَهُو يَكُرَهُ أَنْ يَهُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا ، قالَ يَرْحَمُ اللهُ ابْنَ عَفْرَاء قُلْتُ يَا رَسُولَ الله أُوصِي عِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لاَ قُلتُ فَالشَّطْرُ وِ(٣) قَالَ لاَ قُلْتُ الثَّلُثُ وَ ﴿ قَالَ فَالثَّلُثُ وَ وَالنُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَن تَدَعَ (٦) وَرَثَتَكَ أَغْنياء خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى الْلَقْمَةُ الَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَى فِي أَمْرَأَتِكَ وَعَلَى اللهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفَعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ وَكَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلاَّ أَبْنَةٌ ﴿ إِلَيْهِ إِللَّهُ أَنْ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ لاَ يَجُوزُ لِلذِّمِّيِّ وَصِيَّةٌ ۚ إِلاَّ الثُّلُتُ مُ وَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ (٧): وَأَنِ أَخْكُمْ بَيْنَهُمْ عِمَا أَنْزَلَ اللهُ مِرْثُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرُّبْعِ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهِمَا قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ ا

كَثِيرُ أُو كَبِيرُ مَرْثُ اللهُ عَبُّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَازَ كَرِيَّاء بْنُ عَدِي حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ هَاشِم بْنِ هَاشِم عَنْ عامِر بْنِ سَعْد عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَرِضْتُ فَعَادَ نِي النَّبِيُّ عَلَيْكِ فَقُلْتُ مَا رَسُولَ اللهِ أَدْعُ اللهَ أَنْ لاَ يَرُدُّ نِي عَلَى عَقِي قالَ لَمَلَّ اللهَ ير فَعَكَ ، وَيَنْفَعُ بِكَ نَاسًا ، قُلْتُ أُريد م أَنْ أُوصِى ، وَإِنَّا لِي أَبْنَةُ ، قُلْتُ (٢) أُوصِى والنَّصْفِ قالَ النَّصْفُ كَثِيرٌ قُلْتُ فَالثُّلْثِ (" قالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ قَالَ فَأُوْصَى (\*) النَّاسُ بِالثُّلُثِ وَجَازَ (\*) ذَلِكَ لَكُمْ ﴿ اللَّهِ مُولِ الْمُومِي لِوَصِيَّهِ تَمَاهَدُ وَلَدِي وَمَا يَجُوزُ لِلْوَحِيِّ مِنَ الدَّعْوَى صَرْتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالكِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّ يَيْرِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيُّ عَلَيْم قَالَتْ كَانَ عُنْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَمْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زمْعَةَ (٦) مِنِّي فَأُقْبِضَهُ إِلَيْكَ فَامَّا كَانَ عَامُ (٧) الْفَتَدْحِ أَخَذَهُ سَعَدٌ فَقَالَ ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَى فِيهِ ، فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْنَا ۖ فَقَالَ : أَخِي وَابْنُ أَمَةِ أَبِي ، وُلِدَ عَلَى فِرِ اشِهِ فَتَسَاوَقًا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَقَالَ سَعَدْ عَارَسُولَ اللهِ ابْنُ أَخِي كَانَ عَهِدَ إِلَى فيهِ فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْنَمَةَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي ، وَقَالَ (١٠ رَسُولُ اللهِ عَلِيدٌ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُلِافِرِاشِ وَلِلْمَاهِرِ الْحَجَرُ ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْمَةَ أَحْتَجِي مِنْهُ لِلَا رَأَى مِنْ شَبَهِ بِمُنْبَةً فَمَا رَآهَا حَتَّى لَـقِيَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ إِمَّا المريضُ برأسهِ إِمَّارةً يَيِّنَةً جَازَت مِرْثُ حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ حَدَّثَنَا مَهَّامْ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَس رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ يَهُودِيا رَضَّ رَأْسَ جارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ ، فَقِيلَ كَمَا مَنْ فَمَلَ بِكِ أَفُلاَنْ أَوْ فُلاَنْ حَتَّى سُمِّىَ الْيَهُودِيُّ ، فَأُومَأْتْ برَأْسِهَا فِهَىء بهِ كَلَمْ يَزَلْ حَتَّى اعْتَرَفَ ، فَأُعَلَ النَّى عَلِي فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ بِالسِهِ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ مَرْشَا مُمَّدُّ بْنُ يُوسُفَ عَنْ وَرْقَاءً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَّاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ كانَ

((1) حدثني (۲) نقات المستحدث (۲) نقات المستحدد (۲) والتأث والتأث (۲) والتأث والتأث والتأث (۱) والتأث والت

(۱) الصاد ليت مددة في اليونية (۲) سكون اللام من اللورج (۲) سكون اللام من اللورج (۲) من وجل (٤) عن مالياً غلق عَلَيْمًا (٥) بسوء

المَـالُ لِلوَلَدِ وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَٰلِكَ مَا أَحَبُّ، تَجْعَلَ للذَّكَر مِثْلَ حَظِّ الْأُنْتَيَنِي ، وَجَعَلَ لِلْأَبُو بِنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُما السُّدُسَ ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّهُ أَن وَالنَّهُ عَ وَلِزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ بِاسِبُ الصَّدَقَةِ عِنْدَ المَوْتِ صَرَّتُ عَمَّدُ ابْنُ الْعَلاَء حَدَّثَنَا أَبِو أُسَامَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُعَارَةً عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَجُلُ لِلنَّيِّ يَرْكُ يَارَسُولَ اللهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ (١) وَأَنْتَ تَصِيحٌ حَرِيصٌ ، تَامُلُ الْغِنَى ، وَتَخْشَى الْفَقْرُ ، وَلاَ نُمْهِلْ ٣ ، حَتَّى إِذَا بَلَضَت الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلَانِ كَذَا وَلِفُلَانِ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانِ بِالسِّمَ فَوْلِ اللهِ تَمَالَى "" مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ، وَيُذْكُرُ أَنَّ شُرَيْحًا وَمُمَرَّ بْنَ عَبْدِ الْعَزيز وَطَاوُساً وَعَطَاءً وَابْنَ أُذَيْنَةً أَجازُوا إِقْرَارَ المَرِيضِ بِدَيْنِ وَقَالَ الْحَسَنُ أَخَنَّ ماتَصَدَّقَ بهِ الرَّجُلُ آخِرَ يَوْمٍ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأُوَّلَ يَوْمٍ مِنَ الآخِرَةِ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَالحَكَم إِذَا أَبْرًا الْوَادِتَ مِنَ الدَّيْنِ بَرِيٌّ ، وَأُوسَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنْ لاَ تُكْشَفَ أَمْرًأْتُهُ الْفَزَارِيَّةُ عَمَّا (\*) أَغْلِقَ عَلَيْهِ بَابُهَا ، وَقَالَ الْحَسَنُ إِذَا قَالَ لِمَنْلُوكِهِ عِنْدَ المَوْتِ كُنْتُ أَعْتَقْتُكَ جَازَ وَقَالَ الشُّمْيُ إِذَا قَالَتِ المَرْأَةُ عِنْدَ مَوْتِهَا إِنَّ زَوْجِي فَضَانِي وَفَبَضْتُ مِنْهُ جازَ ، وَقَالَ بَمْضُ النَّاسِ لاَ يَجُوزُ إِفْرَارُهُ لِسُوهِ (٥) الظنَّ بهِ لِأُورَ ثَقَدْ ، ثُمَّ أَسْتَحْسَنَ فَقَالَ يَجُوزُ إِقْرَارُهُ بِالْوَدِيمَةِ وَالْبِضَاعَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَقَدْ قَالَ النَّبِي عَلِينَ إِبَّاكُم والظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلا يَحِلُّ مالُ الْسُالِمِينَ ، لِقَوْلِ النَّيِّ عَزَّ إِنَّهُ الْمُنافِق إِذَا أُوَّ مَنَ خَانَ ، وَقَالَ اللَّهُ تَمَالَى : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ كُمْ أَنْ تُوَّدُّوا الْأَمانَاتِ إِلَى أَهْلَهَا ، فَلَمْ يَخُصُ وَارِثَا وَلاَ غَيْرَهُ فِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَمْرُو عَنِ النِّيِّ عَلَيْ عَرَثَ اللَّهِ اللّ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ جَمْفَرٍ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عامِرٍ أَبُو سُهِيَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِي مِنْ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي مِنْ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي مِنْ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي

إِذَا حُدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا أُو تُمِنَ خَانَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ بِالْ عَالِيلِ قَوْلِ (١) اللهِ تَعَالَىٰ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ ٣ بِمَا أَوْ دَيْنِ وَيُذْ كُرُ أَنَّ النَّبَّ عَلِيَّ قَضَى بِاللَّهُ بْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَقَوْلِهِ (٣) إِنَّ اللهَ مَأْمُرُكُمْ أَنْ تُوَدُّوا الْأَمانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا فَأَدَاءِالْأَمانَةِ أَحَقُّ مِنْ تَطَوُّعِ الْوَصِيَّةِ ، وَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ لاَ صَدَقَةَ إِلاَّ عَنْ ظَهْرِ غِنَّى ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ لاَ يُوصى الْمَبْدُ إِلاَّ يِإِذْنِ أَهْلِهِ ، وَقَالَ النَّبُّ عَلِيٌّ الْمَبْدُ رَاعِ في مال سَيِّدهِ حَرِّثُ مُمَدُ بْنُ يُوسُفَ جَدَّتَنَا (٤) الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَبَّبِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّ بَيْرِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ رَضَىَ اللهُ عَنْه قالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّة وَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ، ثُمَّ قال لِي بَاحَكِيمُ إِنَّ هَٰذَا المَالَ خَضِرٌ حُلُو ، فَنَ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةٍ نَفْسِ بُورِكَ لَهُ فِيهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ كُم " يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْ كُلُ وَلاَ يَشْبَعُ وَالْيَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَّدِ السُّفْلِي قالَ حَكِيم فَقُلْتُ آيا رَسُولَ اللهِ ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ، لاَ أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَبْئًا ، حَتَّى أُفارِقَ الدُّنْيَا فَكَانَ أَبِو بَكُنِ يَدْعُو حَكِيماً لِيُعْطِيَهُ الْعَطَاءَ فَيأْلِي أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا، ثُمَّ إِنَّ مُمَرّ دَعَاهُ (٥) لَيُعْطِيهُ فَيَأْلِي (٦) أَنْ يَقْبِلَهُ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِي قَسَمَ اللَّهُ لَهُ مِنْ هُلُلَا الْنَيْءَ فَيَأْ لِي ٧٧ أَنْ يَأْخُذُهُ فَلَمْ يَرْزَأُ حَكِيمٍ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّ مَنْ عَبِّكَ مَتَّى ثُولُقَ رَحِمَهُ اللهُ صَرَّتُنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدِ السَّفْتِيا فِي (٥٠ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَالِمٍ \* عَنِ ابْنِ مُمَرَ (٩) رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ كُلُكُمْ رَاعِ وَمَسْوُلُ عَنْ رَعِيتُهِ وَالْآمِامُ رَاعِ وَمَسْوَّلُ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْوَلُ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالمَرْأَةُ في بَيْتُ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَمَسْوُلَةٌ عَنْ رَعِيتِهَا وَالْخَادِمِ فِي مالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَمَسْوُلٌ عَنْ رَعِيَّهِ قَالَ وَحَسِبْتُ (١٠) أَن قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعِ في مال أبيه بالمن إلا إذا وَقَفَ

(1) قولية (٢) يُوصِي (٢) يُوصِي (٢) يُوصِي (٢) عزوجل (٤) أخبرنا (٩) دعاً وكدا في لسخ الخط المنسدة وعكس (٣) قابي ويوسط (٩) كمر التاء من العرع (٩) كذا في حميع لسخ (٩) كذا في حميع لسخ الخط المنسدة بأيدينا وفي الخط المنسدة بأيدينا وفي (١) واحسِبُ

أَوْ أُوْصَى لِأَقَازِ بِهِ وَمَن الْأَقَارِبُ ، وَقَالَ ثَابِتْ عَنْ أَنَسِ قَالَ النَّيْ عَلِيَّةٍ لِأَبِي طَلَحَةً أَجْمَلُهَا (١) لِفُقَرَاهِ أَمَّارِ بِكَ خَعَلَهَا لَحِسَّانَ وَأُبَّى بْنِ كَمْب ، وَقَالَ الْأَنْصَارِئُ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ ثَمَامَةً عَنْ أَنْسِ مِثِلَ (٢) حَدِيثِ ثَابِتٍ قالَ أَجْعَلْهَا لِفِقْرَاءِ قَرَابَتِكَ قالَ أُنسَ خَمَلُهَا لِحَسَّانَ وَأُبَيِّ بْنِ كَمْبِ وَكَانَا أَثْرَبَ ( ) إِلَيْدِ مِنِّي وَكَانَ فَرَابَةُ حَسَّانٍ وَأَبَى مِنْ أَبِي طَلْحَةَ وَٱسْمُهُ زَيْدُ بْنُ سَهْل بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ حَرَامٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَزَيْدِ مَنَاةً بْنِ عَدِى بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ حُرَامٍ فَيَعْجَتْمِمَانِ إِلَى حَرَّامٍ وَهُو ٱلْأَبُ الثَّالِثُ وَحَرَّامُ بَنُ عَمْرِو بَنِ زَبْدِ مَنَاةً بْنِ عَدِيٌّ بْنِ عَمْرِو أَنِي مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ ، فَهُوْ (٤) يُجَامِعُ حَسَّانُ أَبَا طَلْحَةَ وَأُبِّنْ (٥) إِلَى سِتَّةِ آبَاءِ إِلَى تَمْرُو ابْنِ مالك ، وَهُوْ أُبَيُّ بْنُ كَعْبِ بْنِ قَبْسِ بْنِ عُبَيْدٍ بْنِ زَيْدٍ بْن مُعَاوِيَّةً بْن تَعْرُو بْن مالكِ بْنِ النَّجَّارِ ، فَمَمْرُو بْنُ مالكِ يَجْمَعُ حَسَّانَ وَأَبَا طَلْحَةَ وَأُبيًّا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا أَوْضَى لِقَرَابَتِهِ فَهُوْ إِلَى آبَائِهِ فِي الْإِسْلاَمِ مِرْشَ عَبَدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ فَا مالكُ عَنْ إِسْفَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِحَ أَنْساً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْ لِأَبِي طَلْحَةً أَرِي أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ قالَ (٥) أَبِو طَلْحَةً أَفْمَلُ بَا رَسُولَ اللهِ فَقَسَمَا أَبِو طَلْمَةً فِي أَمَارِ بِهِ وَ بِنِي عَمِّهِ ، وَقَالَ ا بْنُ عَبَّاسَ لَمَّا نَزَلَتْ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَ بِينَ ، جَمَلَ النِّينُ عِلَّ يُنَادِي بَا بَنِي فِهْرِ يَا بَنِي عَدِيّ لِبُطُونِ قُر يْشِ ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ كَمَّا نَزَاتْ: وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاقْرَبِينَ ، قالَ النَّبِي ۚ يَزْكِيْرٍ يَا مَعْشَرَ فُرَيْشٍ السُّونُ عَلَى يَدْ خُلُ النُّسَاءِ وَالْوَلَدُ فِي الْأَقَارِبِ صَرَبْنَا أَبِو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَّيْثِ عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ أُخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْسَبَّبِ وَأَبُو سَلَمَةٌ بْنُ عَبْدِالَّهُ مْن أَنَّ أَبَاهُرَّيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ حِينَ أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَأَنْذِرْ عَشِيرَ نَكَ الْأَقْرَ بِينَ ، قالَ بَامَعْشَرَ قُرَيْشِ أَوْ كَالِمَةٌ نَحْوَهَا أَشْتَرُمُوا أَنْفُسَكُمْ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ

(۱) اجْعَلُهُ (۲) بِمِلُ (۲) إلَيْهُ أَقْرَبُ مِنِّي (۲) إلَيْهُ أَقْرَبُ مِنِّي (۱) وهُرِ (٠) وَأُرْبُنَا (١) مَقَالُ

مِنَ اللهِ شَيْئًا لِمَا بِنِي عَبْدِ مَنَافٍ لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا يَاعَبَّاسُ بْنَ عَبْدِالْمُطَّلِب لاَ أَغْنِي عَنْكَ مِنَ اللهِ شَبْئًا، وَبَاصَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللهِ لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَبْئًا، وَيَافَاطَمِهُ إِنْتَ مُحَدِّدٍ (السَليني ماشيئت مِنْ مالي لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئاً ﴿ تَا بَعَهُ أَصْبَغُ عَنِ إِنْ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ إِسِبُ هَلْ يَنْتَفِعُ الْوَاقِفُ بِوَقْفِهِ وَقَدِ أَشْتَرَطَ مُحَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْمَهُ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهُ أَنْ يَأْ كُلَ (") وَقَدْ يَلَى الْوَاقِينَ وَغَيْرُهُ وَكَذَٰاكِ مَنْ (٣) جَمَلَ بَدَنَةً أَوْ شَيْئًا لِلهِ فَلَهُ أَنْ يَنْتَفَعَ بها كما يَنْتَفَعُ غَيْرُهُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ صَرْتُنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ عِلِيِّتُهِ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ أَرْكَبُهَا فَقَالَ يَا رُسُولَ اللهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ ، قالَ في الثَّالِيَّةِ أُو الرَّابِعَةِ ( الْ أَرْكَبْهَا وَ يُلكَ أَوْ وَيْحَكَ مَرْشُ إِسْمَعِيلُ حَدَّثَنَا (٥) مالكِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ يَرْتُكُ رَأًى رَجُلاً يَشُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ أَرْكَبْهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ أَرْكَبُهَا وَيْلَكَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي التَّالِثَةِ بِإِسْهِمْ إِذَا وَقَفَ شَبْئًا فَلَمْ (٢) ا يَدْفَعُهُ إِلَى غَيْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ مُعَرَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْتَفَ ، وَتَالَ (\*) لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ ؛ يَأْ كُلَ وَكَمْ يَخْصُ إِنْ وَلِيَه مُحَرُّ أَوْ غَيْرُهُ تَالَ (\* النَّبَيُّ عَلِي لِأَبِي طَلْحَةَ أرى أَنْ تَجُعْلَهَا فِي الْأَثْرُ بِينَ فَقَالَ أَفْعَلُ فَقَدَى مَهَا فِي أَمَارِ بِدُ وَ بَنِي عَقِي فَاسِ قَالَ دَارِي صَدَقَةٌ لِيهِ فَوَكُم مُبُيِّن لِلْفُقَرَاءِ أَوْ غَيْرِهِم فَهُوَ جِائِزٌ وَيَضَعُهُ أَلا قُل أَقْرَبِينَ أَوْ حَيْثُ أَرَادَ قَالَ النَّبِي عَلِيَّةِ لِأَ بِي طَلْحَةَ حِينَ قَالَ أَحَبُ أَمْوَ إِلَى إِلَى آبِيرَ حاة (١٠) وَ إِنَّهَا صَدَفَة " لِلهِ فَأَجازَ الزَّبِي مُرَاتِقَ ذَلِكَ وَقَالَ بَمْضُهُمْ لَا يَجُوزُ حَتَّى يُبَيِّنَ لِمَنْ وَالْأُولُ أَصَّحُ اللَّهِ اللَّهِ إِذَا قَالَ أَرْضِي أَوْ بُسْتَانِي صَدَقَةٌ (١١) عَنْ أُمِّي فَهُوٓ جائزٌ وَإِنْ لَمْ يُتَنْ لِمَنْ ذَلِكَ صَرْشُ عُمَّدُ (١٢) أَخْبَرَنَا عَلْدُ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قالَ أَخْبَرَ فِي

كذا في الدين المنه وسلم ولا تصحيح (٢) منها (٤) أوني (٥) حدثني (٤) أوني (٥) حدثني (٤) وقال (٨) وقال (٨) وقال (١) ويُعْطِمِهَا (١) ويُعْطِمِهَا (١) ويُعْطِمِهَا (١) ويُعْطِمِهَا (١) ويُعْطِمِهَا (١) ويُعْطِمِها (١١) ويُعْلِمِها (١١) ويُعْلِمُها (١١) ويُعْلِمُها (١١) ويُعْلِمُها (١١) ويُعْلِمُها (١١) ويُعْلِمُعْلَمُها (١١) ويُعْلِمُ (١١) ويُعْلَمُ (١١) ويُعْلِمُ (١١) ويُعْلِمُ (١١) ويُعْلَمُ (

(١٢) ابْنُ سَلَامٍ

يَعْلَى أُنَّهُ سَمِعَ عَكْرِمَةَ يَقُولُ أَعْبَأْنَا ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَّا أَنَّ سَعْدَ بْنَ تُعَبَّادَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أُوفِيتُ أَمُّهُ وَهُوَ عَالِبُ عَنْهَا فَقَالَ بَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّ أُمِّي بُوفِيتُ وَأَنَا عَائِبُ عَنْهَا أَيَنْفَعُهَا شَيْءَ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا قَالَ نَمَمْ قَالَ فَإِنِّي أَشْهِدُكَ أَنَّ حائِطي الخُرْ اَفَ صَدَّنَةٌ عَلَيْهَا ١٠٠ بِالْبِ لِذَا تَصَدَّقَ أَنْ أَوْقَفَ ٣٠ بَمْضَ مَالِهِ أَوْ بَمْضَ رَقِيقِهِ أَوْ دَوَابِّهِ فَهُى جَائِزٌ مِرْشَا يَحْيىٰ بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن ابْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ الرَّ هُن بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَمْبِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبِ قَالَ سَمِيْتُ كَمْبَ بْنَ مَالِكِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قُلْتُ (٣) يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّ مِنْ تَوْ بَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ عَلَيْكَ قَالَ أَمْسِكُ عَلَيْكَ بَمْضَ مَالِكَ ْفَهُوْ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ فَإِنِّى أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ (١) بِالْبِي مَنْ تَصَدَّقَ إِلَى (١) وَكِيلِهِ ، ثُمَّ رَدَّ الْوَكِيلُ إِلَيْهِ ، وَقَالَ إِسْمُمِيلُ أَخْبَرَ نِي عَبْدُ الْمَزيز بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي سَلَمَةً عَنْ إِسْعُقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ: لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُونَ ، جاء أَبوطَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عِنْ فَقَالَ يَارَسُولَ أَنَّهُ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَمَالَى فَ كِتَابِهِ لَنْ تَنَالُوا الْبرَّ حَتَّى تُنفَقُوا مِمَّا ثُحِبُونَ ، وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَى بيرِ عاء قالَ وَكَانَتْ حَدِيقَةً كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَدْخُلُهَا وَ يَسْتَظِلِ مُهَا ٥٠ وَ يَشْرَبُ مِنْ مَامُّهَا فَهِيَ إِلَى ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ إِلَى رَسُولِهِ ﷺ أَرْجُو مِرَّهُ وَذُخْرَهُ فَضَعْهَا أَىْ رَسُولَ الله حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَزْكِيْ بَخْ يَا أَبَا طَلْحَةً ذَٰلِكَ مَالُ رَابِحُ قَبِلْنَاهُ مِنْكَ وَرَدَدْنَاهُ عَلَيْكَ فَأَجْعَلْهُ فِي الْأَقْرَبِينَ فَتَصَدُّقَ بِهِ أَبُو طَلَحَةً عَلَى ذَوِى رَحِمِهِ قَالَ وَكَانَ مِنْهُمْ أُبَنَّ وَحَسَّانُ قَالَ وَبَاعَ حَسَّانُ حِصَّتُهُ مِنْهُ مِنْ مُمَّاوِيةً ، فَقِيلَ لَهُ تَبِيعُ صَدَقَةَ أَبِي طَلْحَةَ فَقَالَ أَلاَ أَبِيع صَاعاً مِنْ

تَمْرٍ بِصَاعِ مِنْ دَرَاهِمَ قَالَ وَكَانَتْ رِلْكَ الْحَدِيقَةُ فِي مَوْضِعِ قَصْرِ بَنِي جَدِيلَةً (٧) الّذي

رز) عنها . مع

(٢) ۭ وَوَتَمُّنُّ العلاَبُهُمْنَ

رم) ليسّ في النسخ المتبدة، يقول قبل قلت اهم مصححه، (٤) هسدا الباب وحديثه ملحق في اليونينية هذا وعليه، ما ترى

> (ه) على (ت) كذا في الم

(ُهُ) كذا فى البونينية وقيه بعض الدوع نيما (٧) كذا في البونينية

وفرعهامضباً عليه وصوب لمناظ انه حُدَيْ لَةَ بالمه ملة

بَنَاهُ مُعَاوِيَةٌ لِمُ إِلَيْ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى (١) وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا القُرْبِلِي وَالْيَتَالِي وَالْمَسَاكِينُ فَأَرْزُقُومٌ مِنْهُ مِرْتُ مُعَمَّدُ بْنُ الْفَصْلِ أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَن ابْن عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّ نَاسًا يَزْ مُعُونَ أَنَّ هَٰذِهِ الآيةَ نُسِخَتْ وَلاَ وَاللَّهِ ما نُسِخَتْ وَلَكِنَّهَا مِمَّا تَهَاوَنَ النَّاسُ هُمَا وَالِيَانِ وَالِي يَرِثُ وَذَاكَ (٢) الَّذِي يَرْزُفُ وَوَالِ لاَيْرِثُ فَذَاكَ (٣) الَّذِي يَقُولُ بِالمَعْرُوفِ (١) عزوجل (١) ودلك الله يَقُولُ لاَأَمْلِكُ لَكُ أَنْ أَعْطِيكَ باسب مايُسْتَحَبُ لِمَنْ يُتَوَفَّى فَجْأَةً أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَنْهُ وَقَضَاء النُّدُورِعَن المَيِّتِ مِرْشَ إِسْمُعِيلُ قالَ حَدَّثَنَى مالكُ عَنْ هِيمَامٍ (٥) عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلاً قالَ للنَّبِيِّ عَلِيَّ إِنَّ أُمِّي ٱفْتُلْتِتْ نَفْسَهَا () وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّفَتْ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا قالَ نَمَمْ تَصَدَّقْ عَنْهَا حَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ ابْنِ شِهابِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ٱسْتَفْتَى رَسُولَ ٱللهِ عَلِيْ فَقَالَ إِنَّ أُمِّي (٧) عِنْما (٨) عُرْ وجلُ الماتَتْ وَعَلَيْما نَذْرٌ فَقَالَ أَقْضِهِ عَنْهَا باب ُ الْإِسْهَادِ فِي الْوَقْفِ وَالصَّدَقَةِ حَرَثُنا (٩) إِلَى قَوْلِهِ فَانْكَيْحُوا اللَّهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا هِشَامُ بْنُ يُومُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَبِجٍ أَخْبَرَكُمْ قَالَ أَخْبَرَ فِي يَمْلَى أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ يَقُولُ أَنْبَأْنَا ابْنُ عَبَّاسِ أَنَّ سَمْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَخَا بِنِي سَاعِدَةَ نُولُفِّيتَ أُمُّهُ وَهُو عَالِبٌ (٧) فَأَنَّى النَّبِي عَلِي فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي تُوفَيِّتْ وَأَنَا عَائِبْ عَنْهَا فَهَلْ يَنْفَعَهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّفْتُ بعِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ قَإِنَّى أُشَهْدُكَ أَنَّ حَائِطِيَ الْخِرْآفَ صِدَّقَةٌ عَلَيْهَا بِاسِبُ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى " : وَآ ثُوا الْيَتَالَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيْبِ وَلاَ مَا كُلُوا أَمْوَا لَمْمُ إِنَّى أَمْنَ الْكُمْ (١) إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَالَى فَأَ نُكِدُوا ماطاب لَكُمْ مِنَ النَّاء مَرْشُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ مَا شُمَّيْبُ عَن الزُّهْرَى

(١) تُولِّقَ كُفِّاءةً (٠) هِشَام بْنِي عُرْوَةً (٦) تَفْسُهَا ماطاب تسكم

ة (١) فان • والتلاوة بالواق رة) الآية<u>.</u> ه (۱) عز وجل (٧) إِنِّي قَوَّلِهِ مِمَّا قُلَّ مِنْهُ أَوْ كَثَرُ يَصِيلًا (١٠) هَارُونَ اللهُ

قَالَ كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّ مَيْرِ يُحَدِّثُ أُنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَإِنْ (١) خِفْتُم أَن لاَ تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامِي فَا نُكَرِحُوا ماطابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ ، قالَ (٢) هِيَ الْيَتيمَةُ في حَجرِ وَلِيْهَا ، فَبَرْغَبُ في جَمَالِهَا وَمالِهَا ، وَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ نِسَالُهَا فَنْهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ ، إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ ، وَأُمِرُوا بنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النَّسَاءِ قَالَتْ عَائِسَةُ ثُمَّ أَسْتَفْتَىٰ النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتِ بَعْدُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ عَزَّ وَجَلَّ : وَيَسْتَمْتُونَكَ (\*) فِي النَّسَاءِ قُلِ اللهُ يُمْتَيكُمْ فِيهِنَّ ، قَالَتْ فَبَنَّ اللهُ فِي هٰذِهِ ( ٤) أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ وَمالٍ رَغِبُوا في نِكَاحِهَا ، وَلَمْ ( ٥) يُلْحِقُوهَا بِسُنْتِهَا بِإِكْمَالِ الصَّدَاقِ، فَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبَةً عَنْهَا فِي قِلَّةِ المَّالِ وَالْجَمَالِ مَرَّكُوهَا وَالْنَمْسُوا عَيْرَهَا مِنَ النَّسَاء، قالَ فَكَمَّا يَتْرُ كُونَهَا حِينَ يَرْ غَبُونَ عَنْهَا ، فَليْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِهُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا ، إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا الْأَوْنَى مِنَ الصَّدَاقِ ، وَ يُعْطُوهَا حَقَّهَا بِاللَّهِ مَا لَكُ تَعَالَى ("): وَأَبْتَلُوا الْيَتَالَى حَتَّى إِذَا بَلَفُوا النَّكَاحَ فَإِنْ آ نَسْمُ مِنْهُمْ رُشْدًا فَأَدْفَمُوا إِلَيْنِمْ أَمْوَالَهُمْ (٧) وَلاَ تَأْ كُلُوهَا إِسْرَافًا وَ بدَارًا أَن يَكُمرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَمْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقيرًا فَلْيَأْ كُلْ بِالمَوْرُوفِ فَإِذَادَفَمْتُمْ (١) وَالْوَصِي الَيْهُمْ أَمْوَا لَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَنَى بِأَلَّهِ حَسِيبًا لِلرِّجالِ فَسِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ الرَّبِي وَ الْاذْرَ بُونَ وَالِنَّسَاء نَصِيبٌ مِمَّا تَرَاثُ الْوَالِدَانِ وَالْأَفْرَ بُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَو كُثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ، حَسِيبًا يَشْنَى كَافِياً فِي الْمُوصِيُّ (٨) أَنْ يَعْمَلَ في مالِ الْيَتِيمِ وَما الْانْعُتَ يَأْ كُلُ مِنْهُ بِقَدْرِ مُمَالَتِهِ صَرْشُ (١) هَارُونُ (١٠ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوَلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُورِيْرِيَّةَ عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ مُحَرِّ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ مُحَرّ تَصَدَّقَ عِمَالِ لَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ أَعْنُمْ وَكَانَ نَحْلًا فَقَالَ مُعَرُ يَا رَسُولَ الله إِنَّى ٱسْتَفَدْتُ مالاً وَهُو عِنْدِي إِنْفِيسٌ فَأْرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَّ

تَصَدَّقُ بِأَصْلِهِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَلَكِنْ يُنْفَقُ عُرَاهُ فَتَصَدَّقَ بهِ مُجَرُ فَصَدَقَتُهُ ذَٰلِكَ ١٠٠ في سَبِيلِ اللهِ وَفِي الرِّقابِ وَالْسَاكِينِ وَالضَيْفِ وَأَبْنِ السَّبيلِ وَلِذِي الْقُرْبِي ، وَلاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهُ أَنْ يَأْ كُلِّ مِنْهُ بِالْمَرُوفِ ، أَوْ يُوكِلَ صَدِيقَهُ غَيْرَ مُتَمَولِ بِهِ حَرْثُ عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّتَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَمْنَ كَانَ غَنيًا فَلْبِسَتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْمَأْ كُلْ بِالمَوْوفِ قَالَتْ أَنْزِلَتْ فِي وَالِي (٢) الْيَتيمِ أَنْ يُصِيبَ (٣) مِنْ مالِهِ إِذَا كَانَ تُحْتَاجًا بِقَدْر مالِهِ بِالْمَوْرُوفِ بِاسِهِ ۚ فَوْلِ اللَّهِ تَمَالَى ( \* ): إِنَّ الَّذِينَ يَأْ كُلُونَ أُمْوَالَ الْيَتَالَى ظُلْمًا إِيمَا يَأْ كُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلُونَ سَعِيراً صَرْشُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنَى سُلَيْانُ بْنُ بِلاَّكِ عَنْ ثَورِ بْنِ زَيْدٍ الْمَدَّنِيُّ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيِّ قَالَ أَجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُو بِقَاتِ ، قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ وَما هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْخَقْ، وَأَكُلُ الرّباوَأَكُلُ مال الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَرْمَ الرَّحْفِ، وَقَدْنُ الْحُصْنَاتِ الْمُؤْمِنَّاتِ الْفَافِلاَّتِ بالسّ قَوْلُ اللهِ تَمَالَى : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَالَى قُلْ إِصْلاَحْ لَهُمْ خَيْنٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ وَإِخْوَانُكُمْ (٥) وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزْ حَكْيمْ ، لَأَعْنَتَكُمْ لَأَحْرَجَكُمْ وَضَيَّقَ ، وَعَنَتْ خَضَعَتْ ، وَتَالَ آنَا شُلَيْانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعِ قَالَ مارَدَّ ابْنُ مُمَرَّ عَلَى أَحَدِ وَصِيَّةً وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ أَحَبُّ (٦) الْأَشْيَاء إِيَّهِ في مالِ الْيَتِيمِ أَنْ يَجْتَمِعَ (٧) إِنَّهِ نُصَحَاوُّهُ وَأُولِيَاوُهُ فَيَنْظُرُوا الَّذِي هُوَ خَيْرٌ لَهُ ، وَكَانَ طَاوُسُ إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْيَتَالَى قَرَأً : وَأَللَّهُ يَعْلَمُ المُفْسِدَ مِنَ المُصْلِح ، وَقَالَ عَطَاءُ فِي يَتَالَى الصُّغَيِّرُ وَالْكُنَّبِيرُ يُنْفِقُ الْوَلَى (١٠)

(1) رَبِلْكَ (7) فَيْ مَالَهُ (7) يُصِيبُوا (4) يُصِيبُوا (5) عز وجل (6) الى آخر الآية (7) أحبُّ (7) يَحُورُجُ إِلَيْهُ

باسب أستخدام اليتيم في السُّفَر والحَصَر إِذَا كَانَ صَلَاحًا لَهُ وَنَنَلَمِ الْأُمِّ وَزَوْجِهَا (١) لِأَيتَيمِ مِرْثُنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِلِيم ابْنِ كَشِيرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أُنسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قَدم رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ المَدِينَةَ لَيْسَ لَهُ خادم فَأَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ بَبدي فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رَسُولِ الله عَنْ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ أَنَسَا غُلامٌ كَيِّسْ فَلْيَخْدُمْكَ قَالَ خَذَمْتُهُ فَي السَّفَى وَالْحَضَرِ مَا قَالَ لِي لَتَيْءِ صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتَ هَٰذَا هَكَذَا وَلاَ لِشَيْءٍ لَمْ أَصْنَعْهُ لِم لَم تَصْنَعْ هَاذَا هَكَذَا ﴿ ﴿ وَ إِذَا وَقَفَ أَرْضًا وَكُمْ لِبُينِ الْحُدُودَ فَهُوَ جَائَزٌ ، وَكَذَٰكِ السَّدَقَةُ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالكِ عَنْ إِسْحُقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْعَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكُ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةً أَكْثَرَ أَنْصَارِي (٢) بِالْمَدِينَةِ مِالَّا مِنْ تَعْلِ أَحَبُّ مالِهِ إِلَيْهِ بِيرُ عَادَ (") مُسْتَقْبِلَةُ السَّجِدِ وَكان البَّيْ عَلَيْ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءِ فَيْهَا طَيَّبِ قَالَ أَنْهِي فَلَمَّا نَزَلَتْ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا نُحَبُّونَ قَامَ أَبُو طَلْءَةً فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ يَقُولُ لَنْ تَنَالُوا الْبرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحَبُّونَ وَإِنَّ أَحَبَّ أُمُوالِي إِلَّى بِينُّ عَلَمْ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللهِ فَضَمُّهَا حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ فَقَالَ بَخْ ذَلِكَ مالْ رَابِحْ أَوْ رَاحِ شَكَّ ابْنُ مَسْلَمَةَ وَقَدْ سَمِيْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّي أَرِي أَنْ تَعِيْمَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ ، قالَ (") أَبُو طَلْحَةَ أَفْمَلُ ذُلُكَ يَا رسُولَ اللهِ ، فَفَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةً فِي أَفارِ بِهِ وَفِي بَنِي عَمْهِ ، وَقَالَ إِسْمُمِيلُ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ وَيَحْيَىٰ بْنُ يَحْيَىٰ عَنْ مالك رَايخ مَرْثُ (٥) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيم أَخْبَرَ نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَ لَرِيَّاءِ بْنُ إِسْخُنَّ قَالَ حَدَّثَنِي مَمْرُو سْ دِينَار عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً قالَ لِرَسُولِ اللهِ عَلِيَّ إِنَّ أُمَّهُ أَوُ فَيَتْ أَينَفَمُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَإِنَّ لِي خِخْرَافًا ، وَأَشْهِدُكَ (٦) أَنِّي

(۱) وزُوْجَهَا كُذَا فَى جَمِعَ النسخ الخط عندنا يدون الف قبل الواركتبه مصحفه

(٢) الأنسان

(١٠) هر بالنصي عند ه

(٤) فقال (٥) حدثني

ا فَأَبَّا أَشْهِدُكَ (٦)

قوله رائح كذا فى حيم النسخ التي كانت بيسدا فى الطبعة السابقة وفى نسخة سيدى عبد الله بن سالم عليها ما ترى ومنتفى العربية الها بتحقيق المعربة أو تسهيلها بين بين كتبه مصححه

قَدْ تَصَدَّقْتُ (١) عَنْهَا بِالْمِهِ إِذَا أُوقَفَ (٢) جَمَاعَة أُرْضًا مُشَاعًا فَهُوَ جائز ورَشْ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ عَنْ أَنِسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ عَلِيْتُهُ بِينَاء المَسْجِدِ فَقَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هُذَا قَالُوا لاَ وَٱللهِ لاَ نَطْلُبُ عَنَهُ إِلَّا إِلَى اللهِ عِلى أَلْوَقْفِ كَيْفَ " يُكْتَبُ مَرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَرِيدُ ا بْنُ زُرُيْعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ مُعَرُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَصَابَ مُعَرُّ بِخَيْبِرَ أَرْضًا ، فَأَنِّي النِّبِيُّ عَنْ فَقَالَ أَصَبُّتُ أَرْضًا كُمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ مِنْ هُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ ، قالَ إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلُهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدْقَ مُعَرُ أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ فِي الْفَقْرَاءِ وَالْقُرْ فِي وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَالضَيْفِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَّهَا أَنْ يَأْ كُلَّ مِنْهَا بِالْمَوْرُوفِ أَوْ يُطْمِمَ صَدِيقاً غَيْرَ مُتَمَول فيهِ باسه الْوَقْفِ لِلْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ وَالضَّيْفِ مَرْثُ أَبُو عاصِم حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِيمٍ عَنَ ابْنِ مُمَرَ أَنَّ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَجَدَ مالاً بخينبر فَأَتَى النَّبِيَّ عِلِيَّةٍ فَأَخْبَرَهُ قَالَ إِنْشِيْتَ تَصَدَّفْتَ بِهَا فَتَصَدَّقْ بِهَا فَالْفُقَرَاء وَالْسَاكِينِ وَذِي الْقُرْبِي وَالفَيْفِ بِالْمِثُ وَنَفِ الْأَرْضِ لِلْمَسْجِدِ مَرْثُ إِللهُ إِسْدَى حَدَّثَنَا (٥) عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ قَالَ حَدَّثَنِي أَنسُ بْنُ مالكِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ المَدِينَةَ أَمَرَ بِالمَسْجِدِ (٦) وقالَ يَا بَنِي النَّجَّار ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ (٧) هٰذَا قَالُوا (٨) لاَ وَاللهِ لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إلاَّ إِلَى اللهِ فِ وَقْفِ الدَّوَابِّ وَالْكُرُاعِ وَالْمُرُوضِ وَالصَّامِتِ، قالَ (٥) الزُّهْرِيُّ فِيمَنْ جَعَلَ أَلْفَ دِينَارِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَدَفَعَهَا إِلَى غُلاَمٍ لَهُ تَأْجِرِ يَتْجُرُ بِهَا ، وَجَعَلَ رِبْحَهُ صَدَقَةً الْمُسَاكِينِ وَالْأَقْرَبِينَ هَلَ لِلرَّجُلِ أَنَّ يَأْ كُلَ مِنْ رِيْحِ ذَلِكَ (١٠٠) الْأَلْفِ شَيْئًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَعَلَ رِبْحَهَا صَدَقَةً في المَسَاكِينِ ، قالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْ كُلَّ مِنْهَا حَرَّثْ

(۱) به عنها (۲) و قف (۳) و قف (۳) و كيف (٤) حدثني (٥) أخبرنا (٥) بيبناء المشجيد (٧) حائط كم (٧) مقالوا (١) ونال

> حدد (۱۰) تلك

(١) كَفْيَلَ عَلَيْهَا رم) لأَتَبْتَاعُها (r) (٢) مَّنَةِ بَقِيْةِ الْوَقْفِ (۱۱) الله

مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قالَ حَدَّثَنِي كَافِحْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمْرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسِ لَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَعْطَاهِا رَسُولَ اللهِ عَلَيْمَ لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا (١) رَجُلاً ، فَأَخْبِرَ مُمَرُ أَنَّهُ قَدْ وَقَفَهَا يَبِيعُهَا ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْنَ أَنْ يَبْتَاعَهَا ، فَقَالَ لاَ تَبْتَعْهَا (") وَلاَ تَرْجِعِنَ في صَدَقَتِكَ بِالْبِ فَقَةِ الْقَيِّمِ (") لِلْوَقْفِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكَ عَنْ أَبِي الزِّ نَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ لاَ يَقْتَسِمْ ( " وَرَأْتِي دِينَارًا ( " مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَاتًى وَمَوْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ صَرَتُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ اللهِ اللهُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ مُمَرّ أَشْتَرَطَ فِي وَقْفِهِ أَنْ يَأْ كُلّ مَنْ وَلِيّهُ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ مُمَرّ أَشْتَرَطَ فِي وَقْفِهِ أَنْ يَأْ كُلّ مَنْ وَلِيّهُ اللهُ وَ يُوكِلَ صَدِيقَةُ غَيْرَ مُتَمَولُ مالاً يابِ إِذَا وَقَفَ أَرْضًا أَوْ بِبْرًا، وَأَشْتَرَطَ (٦) لِنَفْسِهِ مِثْلَ دِلاَءِ الْمُنْلِمِينَ ، وَأُوْقَفَ (٧) أَنَسُ دَاراً ، فَكَانَ إِذَا قَدِمَ اللهُ نَزَلَهَا (١) وَوَقَتَ وَ نَصَدَّقَ الزُّ يَيْلُ بِدُورِهِ وَقَالَ لِلْمَرْدُودَةِ مِنْ بَنَانِهِ أَنْ نَسْكُنَ غَيْرَ مُضِرَّةٍ وَلاَ مُضَرّ بِهَا ، قَإِنِ أَسْتَغْنَتْ بِزَوْجٍ فَلَيْسَ لَمَا حَقُّ ، وَجَعَلَ ابْنُ مُمَرَ نَصِيبَهُ مَنْ دَار مُمَرَ اليونيسية بلارفم سُكُنىٰ لِذَوى الْحَاجَةِ (١) مِنْ آلِ عَبْدِ اللهِ ، وَقَالَ عَبْدَانُ أَخْبَرَ فِي أَبِي عَنْ شُعْبَةً عَنْ ال أَبِي إِسْخُتَى عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَيْثُ (١٠) حُوصِرَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ ، وَقَالَ أَنْشُدُكُمُ (١١) ، وَلاَ أَنْشُدُ إِلاَّ أَصْحَابَ النَّيِّ مِلْقِيِّةِ أَلَسْتُمُ أَنْعَالُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيلِيْهِ قَالَ مَنْ حَفَرَ رُومَةَ فَلَهُ الْجَنَّةُ فَفَرْتُهَا ، أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أُنَّهُ قَالَ مَنْ جَهَّزَ جَيْشَ الْمُسْرَةِ قَلَهُ الْجَنَّةُ مَجْهَرْ ثَهُمْ (١٢) ، قالَ فَصَدَّقُوهُ بِمَا قالَ ، وَقَالَ عُمِرُ في المُسْرَةِ قَلَهُ الْجَنَّةُ مَجْهَرْ نَهُ وَقَفْهِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَّهُ أَنْ يَأْ كُلَّ ، وَقَدْ يَلِيهِ الْوَافِفُ وَغَيرُهُ فَهُوْ وَاسِعُ لِكُلّ باب " إِذَا قَالَ الْوَاقِفُ لَا نَطْلُبُ ثَمَّنَهُ إِلَّا إِلَّى اللَّهِ فَهُوَ جَائِزٌ " صَرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَا بَنِي

النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ ، قالوا لاَ نَطْلُبُ ثَمَّنَهُ إلاَّ إِلَى اللهِ باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى (' ): يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ يَنْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ أَثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمُ ۚ إِنْ ٣٠ أَنْثُمْ ضَرَ بَثُمْ فَى الْأَرْضِ فَأُصاَ بَثَكُمْ مُصِيبَةُ المَوْتِ تَحْبُسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاَةِ فَيُقْسِمانِ بِأَنَّهِ إِن إُرْ تَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنَّا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبِي وَلاَ نَكُنُّمُ شَهَادَةَ اللهِ إِنَّا إِذًا لِمَنَ الآثِمِينَ فَإِنْ (٢) إِنِّي فَوالِدِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَنَّهُمَا ٱسْتَعَقَّاإِ ثَمَّا فَا خَرِ ان يَقُومانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ ٱسْتُحِقَّى عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ الْمَارَيْدِي الْقَوْمُ الْمَاسِقِينَ الْمُفَيْسِمِانِ بِاللهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَثَّى مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَما أَعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لِمَنَ الظَّالِينَ ذَلِكَ (٦) الْأُولْبَانِوَ احِدُ مُمَا الْدُنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِمِا أَوْ يَخَافُوا أَنْ ثُرَدٌ أَيْمَانٌ بَمْدَ أَيْمَانِهِم وَاتَّقُوا اللَّهَ أُولِي وَمِنْهُ أُولِي بِهِ (١) اللهُ وَأَشْهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ٣)، وَقَالَ لِي عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا يَعْيِي إِنْ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً عَنْ مُحَمَّدٌ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ خَرَجَ رَجُلُ مِنْ بَنِي سَهُمْمٍ مَعَ تَدِيمِ الدَّارِيِّ وَعَدِيٍّ بْنِ بَدَّاءِ فَاتَ السَّبْعِيُّ بِأَرْضِ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٍ ، فَلَسَّا قَدِما بِتَرِكَةِ فَقَدُوا جامًا مِنْ فِضَّةٍ مُخَوَّصًا مِنْ ذَهَبِ فَأَحْلَفَهُمَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ ثُمَّ وُجدً الجَامُ بِمَكَّةَ فَقَالُوا أَبْتَعْنَاهُ مِنْ تَمِيمٍ وَعَدِيّ فَقَامَ رَجُلاَنِ مِنْ أُولِيائِهِ فَلَفَا لَشَهَادَ ثُنَا أَحَتْ مِنْ شَهَادَتِهِما وَإِنَّ الجَامَ لِصَاحِبِهِم قَالَ وَفِيهِمْ نَزَلَتْ هُذِهِ الآيَةُ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ يَيْنِكُمْ (الله الله عَضَاءِ الْوَصِيِّ دُيُونَ اللَّتِ بِغَيْرِ عَضر مِنَ الْوَرَ ثَةِ مِرْشُ يُحَمِّدُ بْنُ سَابِقِ أَوِ الْفَضْلُ بْنُ يَمْقُوبَ عَنْهُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ فِرَاسٍ قَالَ قَالَ الشُّعْبِيُّ حَدَّثَنَى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْانْصَارِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَبَاهُ أَسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ سِتَّ بَنَاتٍ وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا، فَلَمَّا حَضَرَ ( ) جِدَادُ النَّخْلِ أَتَبْتُ رَسُولِ اللهِ عَلِيِّ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ وَالدِي ٱسْتُشْهِدَ يَوْمَ

عُـيْرِ أُظْهِرُ أَعْثَرُ نَا (١) إذا حَفَيرَ أَحَدُكُمُ ا لْلُوْتُ (٥) حَضَرَةُ جِذَاذُ 

أُحُدٍ وَتَرَكُ عَلَيْهِ دَيْنَا كَثِيرًا وَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَرَاكُ الْفُرِّمَاءُ ، قَالَ أُذْهَبْ فَبَيْدِرْ (١). كُلَّ تَمْ عَلَى نَاحِيتِهِ فَفَمَّلْتُ ثُمَّ (\*) دَعَوْتُ فَلَمَّا نَظَرُوا إِلَيْهِ أُغْرُوا بِي تِلْكَ السَّاعَةُ فَلَمَّا رَأَى ما بَصْنَعُونَ أَطَافَ ٣٠ حَوْلَ أَعْظَمِهَا يَدْرًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ ثُمّ قَالَ أَدْعُ أَصْحَابَكَ فَمَا زَالَ يَكِيلُ لَهُمْ حَتَّى أَدّى اللهُ أَمانَةَ وَالدِي وَأَنَا وَاللهِ رَاضِ أَنْ يُؤَدِّيَ اللهُ أَمانَةَ وَالدِي ، وَلاَ أَرْجِعَ إِلَى أُخَوَاتِي بِتَدْرَةٍ (١) ، فَسَلِمَ وَاللهِ الْبيَادِرُ كُلُّهَا، حَتَّى أَنْي (٥) أَنْظُرُ إِلَى الْبَيْدَرِ الَّذِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْمَ كَأَنَّهُ لَمْ بَنْفُصْ (١) طَأْفَ (١) مَمْرَةً

## بِسْمِ ٱللهِ النَّهْمَانِ النَّحِيمِ (٧) (بانْبُ فَعُبْلُ ٱلْجِهَادِ وَالسَّابِي).

وَتَوْلُ اللهِ تَمَالَى ٥٠ : إِنَّ ٱللهَ أَشْتَرَى مِنَ المُوْمِنِينَ أَنْفُتَهُمْ وَأُمُوا لَهُمُ بِأَنَّ كَمْمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ في سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا (0) في التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْنَى بِمَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَأَسْتَبْشِرُوا بِيَعْكُمُ النِّبِي بَا يَهْمُ بِهِ ، وَالسَّبَرِ) إِنَّا فَوْلِهِ : وَ بَشْرِ اللَّوْمُنِينَ ، قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الحُدُودُ الطَّاعَةُ مَرْشُ (١٠ الحَسَنُ بْنُ (٨) عن وَجِلَّا إِلَى فَوْلِهِ : وَ بَشْرِ المُومِنِينَ ، قالَ ابْنُ عَبّاسٍ الحُدُودُ الطَّاعَةُ مَرْشُ (١٠٠ الحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا مُعَدُّ بْنُ سَابِقِ حَدَّثَنَا مِالِكُ بْنُ مِنْوَلِ قَالَ سَمِيْتُ الْوَلِيدَ بْنَ الْمَيْزَارِ اللهِ اللهُ وَالْحَافِظُونَ ذَ كَرَ عَنْ أَبِي عَمْرُ و السَّبْبَانِيِّ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَأَلْتُ اللهُ وَبَعْمِي رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قُلْتُ بَارَسُولَ ٱللهِ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلاَةُ عَلَى مِيقَاتِهَا قُلْتُ ثُمَّ اللَّوْمِيْنِ أَى قَالَ ثُمَّ بِرُ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ أَى قَالَ الْجِهَادُ في سَبَيلِ اللهِ فَسَكَتْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ وَلُو أَسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي صَرَبْتُ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا بَحْيىٰ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ حَدَّثَنَى مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسِ عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

(٦) قالَ أَنُو عَبْ دِ اللهِ أعرُوابي يَعني هيجُوابي فَأَعْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ

وَالْبَغْصَاءِ

(٧) (كِنَابُ الْجِهَادِ

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَا هِجْرَةً بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَ إِذَا (١) أَسْتُنْفِرْتُمُ َفَا نَفْرُوا حَرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خالِثُ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةً عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلَحَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ يُرى ٣ الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ أَفَلَا نُجَاهِدُ قَالَ لَكِنَ "" أَفْضَلَ الجُهَادِ حَجْ مَبْرُورِ " حَرَثْ إِسْطَقُ بْنُ مَنْصُور أَخْبَرَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا عَمَّامْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ قالَ أَحْبَرَ نِي أَبُو حَصِينِ أَنَّ 
 ذَكُوانَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قالَ جاء رَجُل إلى رَسُولِ اللهِ ا عَلِيُّ فَقَالَ دُوَّانِي عَلَى عَمَلِ يَمْدِلُ الْجِهَادَ ، قالَ لاَ أُجِدُهُ ، قالَ هلُ أَسْتَطيعُ إِذَا خَرَجَ الْجُاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُومَ وَلا تَهْتُرَ وَيَصُومَ وَلاَ تُفْطِرَ قالَ وَمَنْ يَسْتَطيعُ ذَلِكَ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنَّ فَرَسَ الْجُاهِدِ لَبَسْنَتُ في طِوَايِدِ ، فَيُكْتُنَبُ لَهُ حَسَاتٍ ، إلىب " أَفْصَلُ النَّاسِ مُوْمِنْ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمالِهِ فَى سَبَيلِ ٱللَّهِ ، وَقَوْاً \* تَمَالَى : يَا أَيُّمَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى يَحَارَةِ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ (١) تُومْنُونَ بِٱللهِ وَرَسُولِهِ وَنُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ ۚ تَعْلَمُونَ بَعَفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مَٰنِ تَحْتِهَا الْانْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيْبَةً في جَنَّاتٍ عَدُنْ ذَلِكَ الْفَوْرُ الْمَظِيمُ مَرْشَ أَبُو الْيَهَانِ أُخْبَرَ نَا شُمَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِي قَالَ حَدَّثَنَى عَطَاء بْنُ يَرِيدَ اللَّذِي أَنَّ أَبَا سَعيدِ الْحُدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَلِيُّ مُوْمِنْ يُجَاهِدُ في سِبِيلِ ٱللهِ بنفسيهِ وَمالِهِ ، قالُوا ثُمَّ مَنْ ، قالَ مُوْمِنْ في شعب مِنَ الشَّمَابِ يَتَّتِى اللَّهَ وَ يَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ عَدْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ اَ شُعَيْبُ عَن الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَمِيدُ بْنُ الْسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ يَقُولُ (٥) : مَثَلُ الْجُمَاهِدِ في سَبِيلِ اللهِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ في سَبِيلِهِ كَمَثَلِ الصَّائم

را) فادا (٢) فادا (٢) فضم الباء في اليوبيية (٢) لَـكُنَّ أَفْصَلُ صح (٤) إلى الْفَوْرُزُ الْعَظِيمُ رقم خ من القسطالاني (٥) قال

الْقَائُم وَتُوكَّلَ اللهُ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ بِأَنْ يَتُونَّاهُ أَنْ بُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرْجَعَهُ سَالِيًا مَتَمَ أَجْرِ أَوْ غَنيمَةٍ السِّبُ ٱلدُّعاء بِأَلْجِهَادِ وَالشَّهَادَةِ لِلرَّجَالِ وَالنَّسَاء ، وَقَالَ مُعَنّ أَرْزُنْنِي (' شَهَادَةً فَ بَلَّدِ رَسُولِكَ مَرْثُ عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مالِكِ عَنْ إِسْخُقَ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ كانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْمِيهُ ، وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِينِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ فَأَطْعَمَتْهُ وَجَمَلَتْ تَفْلَى رَأْسَهُ فَنَامَ رَسُولُ اللهِ مُرَاتِينَ ثُمَّ ٱسْنَيْقَظَ وَهُو يَضْعَكُ ، قالَتْ فَقُلْتُ : وَمَا يُضْعَكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرضُوا عَلَى َّغُزَاةً في سَبَيلِ اللهِ ، يَرْ كَبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْدِ مُلُوكًا عَلَى الْأَسِرَّةِ ، أَوْ مِثْلَ الْلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ ، شَكَّ إِسْمُثُنَ قالَتْ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ أَدْعُ اللهَ أَنْ يَجْمَلَنِي مِنْهِمْ فَدَعَا لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ثُمَّ وَصَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ أَسْذَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ ، فَقُلْتُ وَما يُضْحَكُكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قَالَ نَاسٌ مِنْ أُمِّتِي عُرِضُوا عَلَيٌ غُزَاةً في سَبيلِ اللهِ ، كما قالَ في الْأُوَّلِ ٢٠٠ ، قالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْمَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ أَنْتِ مِنَ الْأُوَّلِينَ فَرَكَبَتِ الْبَعْرَ فَى زَمَانِ مُعَاوِيَّةً ابْنِ أَبِي شُفْيَانَ فَصُرِعَتْ عَنْ دَابْتِهَا حِبِنَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ بِالْسِكُ دَرَ الْمُ الْمُ اللهِ يَقَالُ هُذِهِ سَبِيلِ اللهِ يُقَالُ هُذِهِ سَبِيلِي وَهُذَا سَبِيلِي " مَرْشَا يَعْيِي بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ عَنْ هِلِآلِي بْنِ عَلَيْ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ( \* ) اللهِ عَلَيْ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَبرَسُولِهِ ، وَأَقَامَ الصَّلاَةَ ، وَصَامَ رَمَضَانَ ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، جَاهَدَ في سَبِيلِ اللهِ أَوْ جَلَّسَ في أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلَا نُبَشَرُ النَّاسَ ، قالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مائةَ دَرَجَةً أَعَدُّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ في سَبِيلِ اللهِ ما بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاء وَالْأَرْضِ ، فَإِذَا

(١) اللَّهُمَّ ارْزُ فَنِي (٣) قال أبُو عَبْدِ اللهِ

عُزًّا وَاحِدُهَا غازِ هُمْ ذَرَجاتُ لَهُمْ دَرَجاتُ (٤) النَّبِيُّ

سَأَلْيُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطَ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ أَرَاهُ (١) فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْنِ ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ ، قالَ مُحَمَّدُ بْن فُلَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْنِ مَرْشُ مُوسَى حَدَّثَنَا جَريرٌ حَدَّثَنَا أَبُو رَجاء عَنْ سَمْرَةَ قالَ (٢) النَّبَي عَلِيَّةِ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَنَيَانِي فَصَمِدًا بِي الشَّجَرَةَ فَأَدْخَلآ نِي (٣) دَارًا هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ لَمْ أَرْ قَطْ أَحْسَنَ مِنْهَا قَالاً ( ) أَمَّا هُذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاء بالسَّهُ الْفَدْوَةِ وَالرُّوحَةِ في سَبِيلِ اللهِ ، وَقَابُ تَوْسِ أَحَدَكُمُ مِنَ (٥) الْجَنَّةِ مِرْثُنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهِ يَبْ حَدِّ ثَنَا كَمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مالكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّبِيِّ عَلِيَّةٍ قالَ لَغَدْوَةً (٢) في سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَما فِيهَا صَرْثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنْحُمَّدُ بْنُ فَلَيْهِم ۚ قَالَ حَدَّتَنِي أَبِي عَنْ هِلِأَلِ بْن عَلِيٌّ عَنْ عَبْدِ الرَّهْمٰنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ اللَّبِيِّ مِلْكِيِّهِ قالَ لَقَابُ قَوْسٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَعْرُبُ وَقَالَ لَغَدْوَةٌ (٧) أَوْ رَوْحَةٌ في سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَمَرُّثُ مِرْشُ قَبِيصَةً حَدَّثَنَا مُفْيَانُ عَنْ أَبِي حازم عَنْ سَهِلْ بْن مَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عِزْلِيَّهُ قَالَ الرَّوْحَةُ وَالْفَدْوَةُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنَ الَّذْنِيَا وَمَا فِيهَا لِمُ الْمُورُ الْمِينَ وَصِفَتُهُنَّ يُحَارُ فِيهَا الطَّرْفُ شَدِيدَةُ سَوَادِ المَيْنِ ، شَدِيدَةُ بَيَاضِ العَيْنِ ، وَزَوَّجْنَاكُمْ (٨) أَنْكَحْنَاكُمْ مِرْثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّد حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ تَعَمْرِو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْطُقَ عَنْ تَحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَاللَّثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِيِّ عَلِيَّةِ قالَ ما مِنْ عَبْدٍ يَمُوتُ لَهُ عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ يَسُرُهُ أَنْ يَرْ جع إِلَى اللَّهٰ ثَيَا وَأَنَّ لَهُ اللَّهٰ ثَيَا وَمَا فِيهَا إِلَّا الشَّهِ يِدَ لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ النَّهَادَةِ وَإِنَّهُ يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا ، فَيُقْتَلَ مَرْةً أُخْرَى ، وَسَمِعْتُ (١) أَنْسَ بْنَ مالِكٍ عَن النَّبِيّ رِ (١٠٠ لَرَوْحَةَ فَي سَبِيلِ ٱللهِ ، أَوْ غَدْوَةٌ خَيْرٌ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ، وَلَقَابُ قَوْس

(۱) اراه فُوْقَهُ صَخَدَا فَى النست المعتبرة ووقع فى النست المطبع سابقاً أرّاهُ قالَ وَفَوْقَهُ

(r) ليس فى النسخ تكرار قال التي كررت سابقا فى الطبيم كتبه مصححه

> (٦) وَأَدْجَلَانِي (٤) قال (٥) وَ

> > (٦) الْغَدُّورَةُ

(٧) الْفَدُّوَةُ صح ميد ميد

(۸) بیخور سد

(4) قال وسمحت شد
 (10) ليس فى النسج زيادة
 انه قال

حَدِكُمُ مِنَ الْجَنَّةِ أَوْ مَوْضِعُ قِيدٍ يَمْنِي سَوْطَهُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَوْ أَنَّ اُمْرِأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اُطَّلَعَتْ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ لِلاَّ صَاءَتْ لِما يَبْنَهُمَا وَلَلَاَّنهُ رِيحاً وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا بِاسِبُ تَعَنِّى الشَّهَادَةِ صَرَّتُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شْعَيْثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَعِيدُ بِنُ الْسَبَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِنْتُ النَّيُّ عَلَيْتِهِ يَقُولُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوْلاَ أَنَّ رِجِالاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لا تَطْبِبُ أَنْفُهُمْ أَنْ يَتَحَلَّفُوا عَنِّي وَلاَ أَجِدُ ما أَعْلَهُمْ عَلَيْهِ ما تَحَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْزُوا (١) في سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنْيَ أُنْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ أُمْيَا ثُمَّ أَنْتَلُ ثُمَّ أَجْمَا ثُمُّ أَفْتَلُ ، ثُمَّ أُحْيَاثُمُ أَفْتَلُ مِرْشُ يُوسِفُ بْنُ يَعْفُوبَ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُعَيْدِ بْنِ هِلِالِ عَنْ أَنِّسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللهُ تَعْنهُ قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ عَلِيَّةً فَقَالَ أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ، ثُمْ أَخَذَهَا جَمْفُنْ فَأُصِيب، أَمْمُ أَخَذَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةً فَأُصِيبَ ، ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ نُ الْوَلِيدِ عَنْ غَيْرِ إِنْرَقِ فَفُتِيحَ لَهُ ، وَقَالَ مَا يَسُرُنَا أَنَّهُمْ عِنْدَنَا ، قَالَ أَيُّوبُ ، أَوْ قَالَ مَا يَسُرُّهُمُ أَنَّهُمْ عِنْدَنَا وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ اللَّهِ فَصْلِ مَنْ يُصْرَعُ فِي سَبِيلِ ٱللهِ فَاتَ فَهُوَ مِنْهُمْ، وَقَوْلِ اللهِ تَمَالَى " : وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ يَبْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ المَوْتُ فَقَدْ وَقَمْ أَجْرُهُ عَلَى أَلَّهِ، وَقَمْ وَجَبَ مَرْثُ عَبْدُ أَللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَى اللَّيْثُ حَدَّثَنَا يَحْيُ عَنْ مُحُدِّدِ بْنِ يَحْيُى بْنِ حَبَّانَ عَنْ أُنِّس بْنِ مالِكٍ عَنْ خالَتِهِ أُمّْ حَرّام بِنْتِ مِلْحَانَ قَالَتْ نَامَ النَّبِي عَرْقَ يَوْماً قَرِيباً مِنِّي ، ثُمَّ أَسْتَيْقَظَ يَتَبَسَّمُ ، فَقَلْتُ ما أُضِي كُكَ ، قالَ أَفَالَ مِنْ أُمِّنِي عُرِضُوا عَنَّ ، يَرَكَبُونَ هَذَا الْبَحْرَ الْأَخْضَرَ ، كَالْلُوكِ عَلَى الْأَسِرَةِ ، قَالَتْ فَأَدْعُ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَّنِي مِنْهُمْ ، فَدَعا كَمَا ، ثُمَّ نَامَ الثَّانيَة ، فَفَعَلَ

مِثْلُهَا ، فَقَالَتْ مِثْلَ قَوْلِهَا ، قَأَجابَهَا مِثْلُهَا ، فَقَالَتْ أَدْعُ ٱللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ،

(1) تَعْدُو (1) بالعاء بدل ثم الداشة على أنتل في المواضع الثلاثة عند حج عند حج

(۲) عز وجل

فَقَالَ أَنْتِ مِنَ الْأُوَّلِينَ ، خَفَرَجَتْ مِعَ زَوْجِهَا عَبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ فَانِيهَا أُوَّلَ مَا رَكِبَ الْسُالِمُونَ الْبَحْرَ مَعَ مُمَاوِيةً ، فَلَمَّا أَنْصَرَفُوا مِنْ غَزْوِهِمْ (١) قافيلين فَنْزَلُوا الشَّأْمَ ، فَقُرِّ بَتْ إِلَيْهَا دَابَّةُ لِتَرْكَبَهَا فَصَرَعَتْهَا فَانَتْ بِالْهِمْ مَنْ يُنْكُبُ ف سَبِيلِ اللهِ مَرْشُ حَفْقُ بْنُ مُعَرُ الْحَوْشِيُ ٢٠٠ حَدََّنَنَا مَمَّامٌ عَنْ إِسْطَقَ هَنْ أَأْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بِمَتَ النَّبِيُّ عَلِيِّ أَقْوَاماً مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ إِلَى بَنِي عاري في سَبْمِينَ فَلَمَّا قَدِمُوا قَالَ لَهُمْ خَالِي أَتَقَدَّمُكُمْ ۚ فَإِنْ أَمَّنُو ۚ فِي حَتَّى أَبَلَّمَهُمْ عَنْ رَسُولِي اللهِ عَلِيَّةِ وُ إِلاَّ كُنْتُمْ مِنَّى قَرِيبًا فَتَقَدَّمَ فَأَمْنُوهُ فَبَيْنَمَا يُحَدَّثُهُم عَنِ النِّبِيِّ عِلْقَ إِذْ أَوْمَقُّوا (٣) إِلَى رَاجُلِ مِنْهُمْ فَطَعَنَهُ فَأَنْفَذَهُ فَقَالَ اللهُ أَكْبَرُ فُرْتُ وَرَبِّ الْكَمْبَةِ ، ثُمَّ مالُوا عَلَى ا بَقَيْةِ أَصِمَا إِهِ فَقَتَالُومُ ۚ إِلاَّ رَجُل (٤) أَعْرَجُ صَعِدَ الْجَبَلَ ، قالَ حَمَّامُ فَأْرَاهُ (٥) آخَلَ مَعَهُ ، فَأَخْبَرَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ أَنْهُمْ قَدْ لَقُوا رَبَّهُمْ ، فَرَضِي عَنْهُمْ وَأَرْضَا هُمْ ، فَكُذًا نَقْرَأُ أَنْ بَلِنُمُوا تَوْمَنَا أَنْ قَدْ لَقَينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا ، ثُمُّ أُسِيحَ بَهْدُ فَدَعَا عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا عَلَى رِعْلِ وَذَ ۖ وَانَ وَ بَنِي خُيانَ وَ بَنِي عُصَيَّةً الَّهِ بِنَ مَصَوُّا اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ إِلَيْهِ صَرْشُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا أَبُوعُوالَةَ عَن الْأَسْوَدِ بْنِ (٦) قَيْسِ عَنْ جُنْدَّبِ بْن سُفْيَانَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ كَانَ في بَمْض الْمُشَاهِدِ، وَقَدْ دَمِيتْ إِصْبَعْهُ ، نَقَالَ هَلْ أَنْتِ إِلاَّ إِصْبَعُ دَمِيتِ (٧) ، وَ في سَبِيلِ ٱللهِ مَالَقِيتِ (١٠) باسب مَنْ يُجْرَحُ في سَبِيلِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ صَرَّثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفُ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ أَبِي الرُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْ مُ أَنَّ رَسُولَ الله على قال وَالذي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يُكْلَمُ أَحَدُ في سَبِيلِ اللهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِيَنْ يُكْلَمُ فَ سَبِيلِهِ إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمْ وَالرَّبِحُ رِبْحُ الْمِسْكِ باسب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى (٩): هَلْ (١٠) تَرَ بَصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ، وَالْحَرْبُ سِعِبَالُ مَرْثَ

(۱) غُرُّوْرَتِهِمْ (۲) وقع فی النسسختین الممتبرتین عندنا مضر وبا علیه بالحرة وعلیه ماتری کتبه مسحمه

(۱) أمني من (۱) رَجُلاً أعْرَجَ. كذا في النسخ وعكس القسطاني المزوكتبه مصححه الم

(ه) و آراهٔ

(١) هُوَ ابْنُ

(۷) دَمِیْتْ (۱)

(٨) لَقَيْتُ

تز۹) هنز وجل (۱۰) قُلُنْ هَلُنْ

(1) كدانى ألطبعة السائلة بسكون الناء في دميت ولثيت معزوا لابي ذروفى القسطلائي چنزوها جرم كتبه مصححه

عَبْدِ اللهِ أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسِ أَخْبِرُهُ أَنْ أَبَا سُفْيَانَ (') أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَ قُلَ قالَ لَهُ سَأُلْنُكَ كَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ ، فَزَ عَمْتَ أَنَّ الحَرْبِ سِجَالٌ وَدُوَّولُ ، فَكَذٰلِكَ الرُّسُلُ مُبْتَلَى إِنَّمْ تَكُونُ لَهُمْ الْعَانَبَةُ بِالسِبِ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى (٢٠ : مِنَ الْوُمِنِينَ رجال صَدَةُوا ما عاهَدُوا اللهَ عَلَيْدِ فِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمُا بَدُّلُوا تَبْدِيلًا وَرِثْنَا مُمَّدُ بْنُ سَعِيدِ الْخُزَاعِيُّ حَدَّتَنَا عَبْدُ الْأُغْلَى عَنْ مُمَّيْدٍ قالَ سَأَلْتُ أَنْسًا (٣) حَدَّثَنَا تَمْرُو بْنُ زُرَارَةً حَدَّثَنَا زِيَادٌ قالَ حَدَّثَنَى مُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ غَابَ عَمِّي أَنْسُ بْنُ النَّصْرِ عَنْ قِتَالِ بَدْرِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ غِبْتُ عَنْ أُوِّل قِنَالِ قَاتَلْتَ الْمُشْرِكِينَ لَئُنِ اللَّهُ أَشْهَدَنِي قِتَالَ الْمُشْرِكِينَ لَيَرَيِّنَ (١) اللهُ ما أَصْنَعُ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدِ وَأُنْكَتَفَ الْسُلِمُونَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ يمَّا صَنَعَ هُو الله يَعْنِي أَصِحَابَهُ ، وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هُولُاء يَعْنِي الْمُشْرِكِينَ ، ثُمَّ نَقَدَّم فَا سُتَقْبَلَهُ سَمْدُ بْنُ مُعَاذِ ، فَقَالَ يَا سَمْدُ بْنَ مُعَاذِ الْجَنَّةَ وَرَبِّ النَّضْرِ إِنَّى أَجِدُر بِحَهَا مِنْ دُونِ أُحْدٍ ، قالَ سَمْدٌ فَمَا أَسْتَطَمَّت بَارَسُولَ اللهِ ما صَنَعَ قالَ أَنَسُ فَوَجَدُنَا به بضْماً وَتُمَانِينَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَوْ طَعْنَةً برمْحِ أَوْ رَمْيَةً بِسَهْمٍ وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ وَقَدْ مَثَّلَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ ، فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلاَّ أُخْتُهُ بِينَا نِهِ ، قَالَ أَنَسُ كُنَّا نُرَى أَوْ نَظُنُّ أَنَّ هَذِهِ الآيةَ نَرَلَتْ فيهِ وَفي أَشْبَاهِهِ : مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهدُوا اللهَ عَلَيْهِ ، إِلَى آخِرِ الآيَةِ ، وَقَالَ إِنَّ أُخْتَهُ وَهَى نُسَمَّى الرُّبَيِّعَ كَسَرَتْ ثَنَيْةً أَنْرَأَةٍ فَأْمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلِي إِلْقِصَاص ، فَقَالَ أَنَسْ يَا رَسُولَ اللهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لا

تُكُسِّرُ ثَنَيِتُهَا فَرَضُوا بِالْأَرْشِ وَتَرَكُوا الْقِصَاصَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِي إِنَّ مِنْ

عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَفْسَمَ عَلَى اللهِ لَا بَرَّهُ حَرْثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيُّ

يَحْيِي بْنُ بُكِيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى يُونُسُ عَن ابْنِ شِمَابَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن

(۱) ابْنَ حَرَّبِ (۲) عرَّ وجل (۲) عرَّ وجل

(۳) قال وحدثنی است (۱) لُرَ انی

حَدَّثَنَى(١) إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى أَخِي عَنْ سُلَيْانَ أَرَاهُ عَنْ مُحَدِّد بْنِ أَبِي عَتِيقِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ خَارِجَةً بْنِ زَيْدٍ مَأْنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَسَخْتُ الصُّحُفَ فِ المَصَاحِفِ فَفَقَدْتُ آيَةً مِنْ سُوْرَةِ الْأَحْزَابِ كُنْتُ أَسْمَحُ رَسُولَ اللهِ عَلَا يَقْرَأُ بِهَا ، فَلَمْ أَجِدْهَا إِلا مَعَ خُزَ يُمَةً بْنِ ثَابِتِ الْانْصَارِيِّ ، الَّذِي جَعَلَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّة مَّهَادَتَهُ شَهَادَةً رَجُلَيْنِ وَهُو قَوْلُهُ: مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَّقُوا ماعاهَدُوا الله عَلَيْدِ المب من صالح وين القِتال ، وقال أَبُو الدَّرْدَاء إِنَّمَا ثَقَاتِلُونَ بِأَعْمَالِكُمْ ، وَقَوْلُهُ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْمَلُونَ (٢٠ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَهُمَّلُونَ ، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ في سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَرْصُوص، مَرْثُ اللهُ عَمْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارِ الْفَزَادِيُّ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْتُحْقَ قَالَ سَمِعْتُ البَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ أَنَّى النَّبِّ عَلِيَّةٍ رَجُلْ مُقَنَّعْ بِالْحَدِيدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَقَاتِلُ وَأُسْلِمُ (3) قَالَ أَسْلِمْ ثُمَّ قَاتِلْ فَأَسْلَمَ ثُمَّ قَاتِلْ فَقُتِلَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِي عَمِلَ قَلِيلاً وَأُجِرَ كَشِيراً بِالسِّمَ مَنْ أَتَاهُ سَمَمْ عَرْبُ فَقَتَلَهُ مَرْثُ الْمُمَّدُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُمَّدِّ أَبُو أَهْدَ حَدَّثَنَا شَبْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّنَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ أُمَّ الرُّبَيِّعِ بِنْتَ الْبَرَاء ، وَهُيَ أُمُّ عَارِثَةَ بْنِ سُرَاقَةَ أَتَت النَّيِّ عَلَيْتُهُ فَقَالَتْ بَا نَبَّ اللهِ أَلاَ ثُحَدَّثُني عَنْ حارِثَةَ وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرِ أَصَابَهُ سَهُمْ غَرْبُ (٥) ، فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ صَبَرْتُ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَٰلِكَ ، أَجْتَهَدْتُ عَلَيْدِ فِي الْبُكِاءِ ، قَالَ يَا أُمَّ حَارِثَةَ إِنَّهَا جِنَانٌ فِي الْجَنَّةِ وَإِنَّ ٱبْنَكِ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَغْلَى . ( بسم ألله الرُّهُم الرَّحيم )

مِاسِبُ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُمُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْمُلْيَا مَرْشَ سُلَبْانُ بْنُ حَرْبِ مَرَّتَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَرْدِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاء رَجُلُ إِلَى مَرَّتَنَا شُعْبَةُ عَنْهُ قَالَ جَاء رَجُلُ إِلَى

(۱) وحدثنا (۲) إلى قوله كَأْنَهُ بُنْيَانُ مُوْصُوصُ بُنْيانُ مُوْصُوصُ (۲) حدثني (۵) أوْ أسليم (۰) خَرَبِ

النَّيِّ عَلَيْ فَقَالَ الرَّجِلُ يُقَاتِلُ الْمَذْنَمِ ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّ كُرُّ ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ فَنْ في سَدِيلِ اللهِ قالَ مَنْ قاتَلَ لِتَكُونَ كَامِنَهُ ٱللهِ هِيَ الْمُلْيَا فَهُوَ في سَبِيلِ اللهِ عامم مَن أَغْبَرُتْ قَدْماهُ في سَبِيلِ اللهِ ، وَقُولِ اللهِ تَعَالَى (١):ما كانَ لِأَهْلِ اللَّهِ يِنَةِ إِلَى (٢) قَوْلِهِ إِنَّ اللهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْحُسِنِينَ ، مَرْثُنَا إِسْحُقُ أَخْبَرَ نَا عُمَّدُ بِنُ الْمِارِكِ حَدَّثَنَا يَحْيِي بْنُ حَمْزَةَ قالَ حَدَّثَنَى يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا عَبَايَةُ (٣) أَنْ رَافِعٍ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْس هُوَ عَبْدُ الرَّحْنُ بْنُ جَبْرٍ ۚ أَنَّ ۗ عَنْ رَسُولِ اللهِ إِنَّ اللهُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ قَالَ مَا اغْبَرَّتْ ( ) فَدَمَا عَبْدٍ في سَبِيلِ اللهِ فَتَكَسَّهُ النَّارُ باب مَنْ مِ الْفُهَارِ عَنِ النَّاسِ في السَّبِيلِ مُرْتُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الْوَهَّاب حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةً أَنَّا بْنَ عَبَّاسِ قَالَ لَهُ وَلِعَلِيٌّ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ ٱثْتِيَا أَبَا سَعِيدٍ فَأُسْمَهَا مِنْ حَدَيثِهِ فَاتَبْنَاهُ (٥) وَهُوَ وَأَخُوهُ في حائِطٍ لَهُمَا يَسْقَيَانِهِ ، فَامَّا رَآنَا جاء فَأَحْنَىٰ وَجَلَسَ، فَقَالَ كُنَّا نَنْقُلُ لَبَ المَسْجِدِ لَبِنَةً لَبِنَةً ، وَكَانَ عَمَّارُ يَنْقُلُ لَبِنَتَيْ لَبِنَتَيْنِ فَمَرٌ بِهِ النَّبِي مُرْتِيِّ وَمَسَحَ عَنْ رَأْسِهِ الْغُبَارَ ، وَقَالَ وَنِحَ عَمَّارِ تَقْتُمُلُهُ الْفَيَّةُ ا الْبَاغِيَةُ عَمَّارٌ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ بَاسِبُ الْغَسْلِ بَعْدَ الحَرْبِ وَالْغُبَارِ مِرْشُ (٦) كُمُّدُ (٧) أُخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ لَمَّا رَجْعَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَوَضَعَ السُّلاَّحَ وَأَعْنَسَلَ وَأَتَاهُ جِبْرِيلُ وَقَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ النُّبَارُ فَقَالَ وَضَمَّتَ السَّلاَحَ فَوَ اللهِ ما وَضَمَّتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةِ فَأَنْنَ قالَ هَاهُنَا وَأَوْمَأُ إِلَى بَنِي فُرَيْظَةً قالَتْ خَفَرَجَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللهِ عَمْ لَ فَضْلِ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى (٨٠ : وَلاَ تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبَيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَا لِم عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (٥) فَرِحِينَ عِمَا آتَاكُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْنَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَنْ لاَخَوْفْ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ

(٢) وَمَنْ حَوْ لَهُمْ لاَيُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

(٣) ابْنُ رِفَاعَةً بْنِ

(٤) اعبَرُ تَا

م (ه) فأتبا ص

(٧) ابْنُ سَلَام

(٩) إلى قــوله وأنَّ الله لاَ يُضِيعُ أَجْرُ الْمُؤْمِنِينَ . كذا في النسخ بهذا الرمن وعزا القسطلاني هذه الرواية للهروى

بنِعْمَةً مِنَ اللهِ وَفَضْل وَأَنَّ اللهَ لاَ يُضِيمُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ حَرَّثُنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ إِسْحُقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْعَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ دَعَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا أَصْحَابَ بِنُّر مَمُونَةَ ثَلَاثِينَ عَدَاةً عَلَى رِعْلِ وَذَ كُو انَ وَعُصَيَّةً عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ ، قالَ أَنَسُ أُنْوِلَ فِي الَّذِينَ تَعِلُوا بِبِنَّو مَعُونَةَ قُرْ آنْ قَرَأْنَاهُ ثُمَّ نُسِخَ بَمْدُ بَلِّغُوا قَوْمَنَا أَنْ قَدْ لَقَيناً رَبَّنا فَرَضِيَ عَنَّا وَرَضِيناً عَنْهُ مُرْثُنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَصْطَبَحَ نَاسُ الخَمْلَ يَوْمَ أُحُدِ ، ثُمَّ تُعَيَّوا شهدَاء ، فَقيلَ لِسُفْيَانَ مِنْ آخِرِ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ قَالَ لَبْسَ هَٰذَا فِيهِ بَاسِهِ عَلِلَّ اللَّائِكَةِ عَلَى الشَّهِيدِ مَرْثُنَا صدَقَةُ بْنُ الْفَصْلِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَنْةَ قَالَ سَمِيْتُ (١) مُحَمَّدً بْنَ الْمُنْكَدِر أَنَّهُ سَمِعَ جَابِراً يَقُولُ جِيءَ بِأَبِي إِلَى النِّيِّ عَلِيُّ وَقَدْ مُثَّلَ بِهِ ، وَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَذَهَبْتُ أَكْشِفُ عَنْ وَجْنِهِ ، فَنَهَا نِي قَوْمِي ، فَسَمِعَ صَوْتَ صَائِحَةٍ (٣) فَقَيلَ ٱبْنَةُ كَهْرُو أَوْ أَخْتُ عَمْرِو، فَقَالَ لِمْ تَبْكِي، أَوْ لاَ تَبْكِي مَا زَالَتِ اللَّا ثِكَةُ ثُظِيلُهُ مِأْجُنِيحَتِهَا الْمُنْتُ لِصِدَقَةَ أَفِيهِ حَتَّى رُفِعَ قالَ رُبَّكَا قَالَةُ بِالْمِثُ تَمَنَّى الْجُاهِدِ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنيّا وَرَشْنِ الْحُمَّدُ بْنُ بَشّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرْ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ قالَ سَمِيْتُ قَتَادَةَ قال سَمِيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِي النَّبِيِّ عَلَى مَا أَحَدُ يَدُخُلُ الْكِنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءِ إِلاَّ الشَّهِيدُ ٣٠ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى اللُّهُ أَيْنَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِلَّا () يَرَى مِنَ الْبَكْرَامَةِ لِي الْبَلَّةُ أَكُنت بارقة السُّيُوفِ، وَقَالَ المُنْيِرَةُ بْنُ شُمْبَةَ أَخْبَرَنَا نَبِيُّنَا (٥) عَلَيْتِهِ عَنْ رسالَةِ رَبِّنا مَنْ قُتُلَّ منَّا صَارَ إِلَى الْجَنَّةِ وَقَالَ مُمَرَ لِلنَّبِّ مَلِيَّةً أَلَيْسَ قَتْلاَنَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلاً مُ فِي النَّارِ قَالَ بَلَّي مَرْثُنَا (٦) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثْنَا مُعَاوِيةٌ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحُقَ عَنْ مُوسَى

(۱) سَمَعْتُ ابْنَ (۲) نَاتُحَةً (۲) الشّهِيدُ (۵) بَعْا مِن (٠) نينا عد • من غسير اليونينية (٥) حدثني • كذا في اليونينية من غير قموجماها الفسطلاني

ا بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى تُعَرَّ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَكَانَ كَاتِبَهُ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَوْ فَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتِهِ قَالَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَكِ السُّيوفِ \* تَابَعَهُ الْأَوَيْسِيُّ عَن أَبْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبُةَ بِالسِّبْ مَنْ طَلَبَ الْوَلَةَ لِلْحِهَادِ ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ هُرْ مُنَ قَالَ سَمِيْتُ أَبًا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ يَرَاقِيْهِ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ لَأَطُرِفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى مِائَةِ أَمْرَأُةٍ أَوْ تِينْعِ وَتِسْعِينَ كُلُّهُنَّ يَأْ فِينَ بِهَارِسٍ يُجَاهِدُ في سَبِيلِ ٱللهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ إِنْ (٢) شَاءِ اللهُ فَلَمْ يَقُلُ إِنْ شَاءِ اللهُ فَلَمْ يَحْمِلْ (٣) مِنْهُنَّ إِلاَّ أَسْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ جاءتْ بِشِقّ رَجُلِ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قالَ إِنْ شَاء اللهُ كَاهَدُوا في سَبِيلِ اللهِ فَرْسَانًا أَجْمَعُونَ بِالسَّبِ الشَّجَاعَةِ في الحَرْب وَالْجُبْ ِ صَرَّتُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ وَاقِدِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ تَابِتٍ عَنْ أَ يَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْقِ أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ وَأَجْوَدَ النَّاسِ وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ اللَّذِينَةِ ، فَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْقٍ سَبَقَهُمْ عَلَى فَرَسٍ ، وَقَالَ وَجَدُنَاهُ بَعْراً مَدَّثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَالَ أَخْبَرَ فِي مُحَرُّ بْنُ مُحَدَّد بْنِ جُبَيْرٍ ابْنِ مُطْعِمِ ۚ أَنَّ تُحَمَّدُ بْنَ جُبَيْرِ قَالَ أَخْبَرَ نِي جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ ۚ أَنَّهُ ۖ تَيْنَمَا هُوَ يَسِينُ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّةِ وَمَعَهُ النَّاسُ مَقْفَلَهُ مِنْ حَنَيْنِ فَعَلَقِهُ ( النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ حَتَّى أَصْطَرُوهُ إِلَى سَمُرَةٍ خَطَفِتْ رِدَاءَهُ ، فَوَقَفَ النَّبِي ۚ يَئِينَٰذٍ فَقَالَ أَعْطُونِي ردَائَى لَوْ كَانَ لِي عَدَدُ (٥) هذهِ الْعِضَاهِ نَعَمَّا لَقَسَمْتُهُ يَبْنَكُمْ (٦) ، ثُمَّ لَا تَجِدُونِي (٧) تَخيلًا ، وَلاَ كَدُوبًا ، وَلاَ جَبَانًا باسبُ ما يُتَعَوَّذُ مِنَ الجُنْفِ مَرْثُ مُوسًى بْنُ إِسْمِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ تُعْسَيْرِ سَمِعْتَ عَمْرُو بْنَ مَيْمُونِ الْأُوْدِيّ قَالَ كَانَ سَعْدُ مُنِيعَلِمُ بَنِيهِ هُو لا و الْكَلِمَاتِ كَمَا مُعَلِّمُ الْمُمَّمُ الْفِلْمَانَ الْكِيَّابَةَ ، وَيَقُولُ

(۱) تأتى (۲) ى بمضالنسج تل ان • وايس في اليونينية صحة (۳) تُحَمِّلُ

رد) فَعَلَقِتِ الْأَعْرَابِ

٤ فَطَفَقِتِ النَّاسُ

(٥) عَدَدَ هَنْ وِ الْعِضَاوِ

(٦) علبگم · من ٤ ـ ير اليونينية

(٧) لاَتَعِدُوبِي

إِنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ يَرْكُ كَانَ يَتَمَوَّذُ مِنْهُنَّ دُبُرَ الصَّلاَّةِ: اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُسُ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا ، وَأَعُوذُ بِكِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، كَفَدَّنْتُ بِهِ مُصْعَبًا فَصَدَّقَهُ مَرِّشْ مُسَدَّدٌ عَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قالَ سِمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِينْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ (') عَلَيْتُهِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَخْزِ وَالْكَسَلِ ، وَالْجُبْنِ وَالْمَرَمِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فَيْنَةِ الْحَيْا وَالْمَاتِ ، وَأُعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ بِالْكِيثُ مَنْ حَدَّثَ عِشَاهِدِهِ فِي الْحَرْبِ عَالَهُ أَبُو عُمَّانَ عَنْ سَعْد حَرِّشْ قُتَلِبَةً بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَايْمٌ عَنْ تُحَمَّد بْنِ يُوسُف عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ تَصِبْتُ طَلْحَةً بْنَ عُبَيْدِ اللهِ وَسَمْدًا وَالْقِدْادَ بْنَ الْأَسْوَدِ وَعَبَدُ الرَّحْنُ بْنَ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَلَ سَمِيْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ يُحَدَّثُ عَنْ رَسُولِ الله عِنْكُ إِلاَّ أَنَّى سَمِعْتُ طَلْحَةً يُحَدِّثُ عَنْ يَوْمِ أُحُدِ مِلْ اللَّهِ عَلَا أَنَّى سَمِعْتُ طَلْحَةً يُحَدِّثُ عَنْ يَوْمِ أُحُدِ مِلْ اللَّهِ عِلْمَا يَجِبُ مِنَ ٱلجُهَادِ وَالنَّيَّةِ ، وَقَوْ لِهِ (٢) : ٱنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَ الِكُمْ وَأُنْشُيكُمْ (٥) فِي سَبِيلِ اللهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَمْلَمُونَ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَريبًا وَسَفَرًا قاصِداً لَا تَبْمُوكَ وَلَكِينَ بَمُدَتْ عَلَيْهِمْ الشُّفَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ الآية، وَقَوْلِهِ : يَا أَيُّمَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَـكُمْ إِذَا قِيلَ لَـكُمُ ٱنْفِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللهِ ٱثَّا قَلْتُمْ ۗ إِلَى الْأَرْضُ ('' أَرَضِيتُمْ بِإْلَحَيَاةِ اللَّهُ ثَيَّا مِنَ الْآخِرَةِ ، إِلَى قَوْ اِنْهِ : عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرْ ۗ (°) يُذْكُرُ عَن ابْن عَبَّاس: أَنْفِرُوا ثُبَّاتٍ (°) سَرَايَا مُتَفَرِّقِينَ يُقَالُ (٧) أُحَدُ الشَّباتِ ثُبَةٌ مُرْشُنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ حَدَّثَنَا يَحْيىٰ (^) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ حَدَّثَنَى مَنْصُورٌ عَنْ كَجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبَّ عَيَّكُمْ إِقَالَ يَوْمَ الْهَ تَحْ لا هجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ ، وَلَكِينْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ ، وَإِذَا أَسْتُنْفِرْتُمْ فَأُنْفِرُوا با الْكَافِرِ يَقْتُلُ المَيْرَ ثُمَّ بُسْلِمُ فَيُسَدِّدُ (٥) بَعْدُ وَيُقْتَلُ مِرْشَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسَفَ

(۱) رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ على اللهِ اللهِ على اللهِ اللهُ على اللهُ الل

(٩) فَيُسَدُّدُ

أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرِجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ألله عَلِيَّ قَالَ يَضْحَكُ اللهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ يَدْخُلانِ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُ هُذَا في سَبِيلِ ٱللهِ فَيُقْتَلُ ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْتَشْهِدُ صَرْبُ الْخُمَيْدِيُ عَدَّنَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَنْبَسَهُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَتَبَتْ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ وَهُو بَخَيْبَرَ بَعْدَ مَا أَفْتَتَكُوهَا فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ أَسْهم لِي ، فَقَالَ بَمْضُ بَنِي سَعِيدٍ بْنِ الْمَاصَ لِا نُسْهِمْ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً هٰذَا قانِلُ ابْنِ قَوْقُلِ فَقَالَ ١٠ ابْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَالْحَبَّا لِوَبْرِ تَدَكَّى عَلَيْنَا مِنْ قَدُومٍ صَأْنِ يَنْعَى عَلَى ۗ قَتْلَ رُجُلِ مُسْلِمٍ ۗ أَكْرَمَهُ اللهُ عَلَى يَدَى ۚ وَكُم ۚ يُسِنِّى عَلَى يَدَيهِ قالَ فَلاَ أَدْرِي أَسْهُمَ لَهُ أَمْ ٣٠ كُمْ يُسْهِمْ لَهُ ، قالَ سُفْيَانُ وَحَدَّثَنِيهِ السَّعِيدِيُّ عَنْ جَدَهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ أَبُوعَبْدِ اللّهِ السَّدِيئُ عَمْرُو (٣) بْنُ يَحْيى بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْمَاصِ بِالْسِبِ مِن أَخْتَارَ الْغَزْوَ عَلَى الصَّوْمِ مِرْشَ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا ثابتُ البُنَانِيُ قالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مالكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كانَ أبو طَلْحَةً لاَ يَصُومُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيُّ مِنْ أَجْلِ الْفَرْوِ ، فَلَمَّا قُبضَ النَّبِيُّ يَرْكِيُّ لَمْ أَرَهُ مُفْطِرًا إِلاَّ يَوْمَ فِطْ أَوْ أَضَى باسب الشَّهَادَةُ سَبَعْ سوى الْقَتْلِ مَرْشَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ أَسْمَى عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ الشُّهَدَاءِ خَمْسَةٌ المَطْعُونُ وَالمَبْعُلُونُ وَالْغَرَقُ وَصاحِبُ الْمَدْم والسَّه بِيدُ في سَبِيلِ اللهِ حَرْشُ بِشْرُ بْنُ مُحَمَّد أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا عاصم عَنْ حَفْصَةً بنْتِ سِيرِينَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مالكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَن النَّيْ عَلِيَّ قالَ الطَّاءُونُ شَهَادَةٌ لَكُلُّ مُسْلِمٍ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى " : لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ

المُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ (٥) وَالْجُاهِدُونَ في سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَ الْحِيمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ

ة سم (١) قال أبن هم سم (٢) أو

(٢) هُوَ عَمْرُ و مع

(٤) عز وحل م

(٠) الى تولُّه غنورا رحيًّا

الله الْجُاهِدِينَ بِأَمْوَ الْهِمِ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ، وَكُلاًّ وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى ، وَفَضَّلَ اللهُ الْجُاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ ، إِلَى قَوْلِهِ : عَفُوراً رَحِيًّا حَرَّثُ أَبُو الْوَليد حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِيْتُ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ لَكَ نَزَلَتْ: لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْوَمْنِينَ ، دَعَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ زَيْدًا ، كَاءَ (١) بَكَتِفِ فَكَتَبَهَا وَشَكَا ابْنُ أَمْ مَكْتُومٍ ضَرَارَتَهُ فَنْزَلَتْ لاَيَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَر وَرَشَ عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَ اهِيمُ بْنُ سَعْدِ الزُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَى صَالِحٌ بْنُ كَنِسَانَ عَن ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدِ السَّاءِدِيِّ أَنَّهُ مَقَالَ رَأَيْتُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ جَالِساً فِي السَّجِدِ فَأَفْبَكْتُ حَتَّى جَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَأَخْبَرَ نَا أَنْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ أَمْلَى عَلَيْهِ (٢) لاَ يَسْتَوى الْقاعدُون مِنَ الْمُوْمِنِينَ وَالْجُبَاهِدُونُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، قالَ فَاءَهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَهُو يُعِلُّهَا عَلَي ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ أَسْتَطِيعُ الجَهَادَ لَجَاهَدْتُ ، وَكَانَ رَجُلاً أَعْمَى ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَمَالَىٰ عَلَى رَسُو لِهِ عَلِيْتُهِ وَ فِخَذُهُ عَلَى يُغَذِي فَثَقُلَتْ عَلَىَّ حَتَّى خِفْتُ أَنَّ تَرُضْ (٣) يِغَذِي ثُمَّ سُرّى عَنْهُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرُ أُولِي الضّرر بالسيب الصّبر عِنْدَ الْفْتِالِ صَابِّنَيْ (1) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ مَمْرِو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْخُقَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ أَنِي النَّضْرِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى كَتَبَ، فَقَرَ أَنَّهُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ إِذَا لَقَيْتُمُوكُمْ قَاصْبِرُوا بِالسِّمِ التَّحْرِيضِ عَلَى القِّيَالِ وَقَوْ لِهِ تَمَانَى ( ) : حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ ثُخَّدٍّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرُو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْفُلَقَ عَنْ مُعَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ إِلَى الْخَنْدَقِ فَإِذَا اللَّهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ فَلَمْ يَكُنْ فَهُمْ عَبِيدٌ يَهْمَانُونَ ذَلِكَ فَهُمْ ، فَأَمَّا رَأَى مليهِمْ مِنَ النَّصَبِ وَالجوعِ قال اللَّهُمَّ

(۱) لجاءه (۲) على الله عرض (۲) على الله عرض (۲) ملى (٤) حدثنا (٤) وتقول الله عز وجل (٢)

إِنَّ الْمَيْشَ عَيْشُ الآخِرَهُ ، فَا غَفِنْ لِلْأَنْصَارِ وَالْهَاجِرَهُ ، فَقَالُوا مُعِيبِينَ لَهُ : نَحْنُ الَّذِينَ بَايَمُوا (١٠ مَمَّدًا ﴿ عَلَى الْجُهَادِ مَا بَقَينَا أَبَدَا باسب مُ حَفْرُ الْخَنْدَقِ حَرْشَ أَبُومَعْمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَادِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَّسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَعَلَ الْهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَحْفَرُونَ ٱلْخَنْدَقَ جَوْلَ اللَّدِينَةِ وَيَنْقُلُونَ التُّزَّابَ عَلَى مُتُونِهِمْ وَيَقُولُونَ :

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَمُوا مُحَمَّدًا \* عَلَى الْإِمْنَادَمِ ٢٠ مَا بَقِينَا أَبَدَا

وَالنَّيْ عَلِيَّ يُجِيمُمُ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ لاَخَيْرَ إِلاَّ خَيْرُ الآخِرَهُ ، فَبَارِكُ فِي الْأَنْصَارِ وَالْهَاجِرَهُ مَرْشُ أَبُو الْوَلِيدِ حِدَّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْاقَ سَمِيْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ (") النَّبِيُّ مِنْ عَلَيْدِ يَنْقُلُ وَيَقُولُ لَوْلاً أَنْتَ ما أَهْتَدَيْنَا مَرْشَا حَفْضُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ عَن الْبَرَاء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ رَأَيْتُ رَسُولَ (١٠) الله مَنِي يَوْمَ الْأَحْزَابِ يَنْقُلُ التَّرَابَ وَقَدْ وَارَى التَّرَابُ بَيَاضَ بَطْنِهِ وَهُوَ يَقُولُ لَوْلاً أَنْتَ مَا أَهْتَدَيْنًا ، وَلاَ تَصَدَّقْنَا ، وَلاَ صَلَّيْنَا ، 'فَأَنْزِلِ ( السَّلِّكَيِّنَةَ عَلَيْنَا ، وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنًا ، إِنَّ الْأَلَى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا ، إِذَا أَرَادُوا فَتِّنَةً أَبْيَنَا باسب من من (٦) عندى أسع. حَبَّسَهُ الْمُذْرُ عَنِ الْفَزْوِ مَرْشُ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَ يُرْ حَدَّثَنَا مُعَيْدٌ أَنَّ أَنَّسًا حَدَّتُهُمْ قَالَ رَجَمْنًا مِنْ غَزْوَةٍ تُبُوكَ مَتَ النِّيِّ عَلِيَّةٍ صَرَثْ سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ مُعَيْدٍ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ بِإِلَيْهِ كَانَ في غَزَاةٍ ، فَقَالَ إِنَّ أَثْوَاماً بِالْمَدِينَةِ خَلْفَنَا ماسكَكْنَا شِعِبًا وَلاَ وَادِيّا إِلاَّ وَهُمْ مَعَنَا فِيهِ حَبَسَهُمُ الْمُذْرُ ، وَقَالَ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيَّةِ قَالَ أَبِو عَبْدِ ٱللهِ الْأَوَّالُ أَصَحْ (٦) باللهِ فَضْلِ الصَّوْمِ في سَبِيلِ ٱللهِ مَرْشَا إِسْخُتُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي يَحْيى بْنُ سَعِيدٍ

(r) عنه کال . کذا فی لسنخ الخط ووتع في المطبوع سابقاً يقول كان كتبه مصححه.

(ن) النِّي

(٠) فَأَنْوِلُ سَكِيلَة

وَسُهِيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ أَنَّهُما سَمِعا النَّهُمانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشَ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ (١) رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ (٢) مِنْ اللَّهِ يَقُولُ مَنْ صَامُ يَوْمًا في سَبِيلِ اللهِ بَعَّدَ اللهُ وَجْهَهُ عَن النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا بِالْ فَضْلِ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ صَرْثَى (٣) سَمْدُ بْنُ حَفْص حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيى عَنْ أَبِي سَلَّمَةً أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّبيِّ عَلَيْ قَالَ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَمَيلِ اللهِ دَعَاهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ كُلُّ خَزَنَةً بَابِ أَيْ فُلُ (١) هَـلُمْ قَالَ أَبِو بَكْر يَا رَسُولَ اللهِ ذَاكَ الَّذِي لاَ تَوَى عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبيُّ مِنْ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ مَرْشَنَا مُحَدُّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا هِلاَلْ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَامَ عَلَى الْنُهْ بَرِ فَقَالَ إِنَّمَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مايُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ ثُمَّ ۚ ذَكَرَ زَهْرَةَ اللَّهُ ثِيَا فَبَدَأً بِإِحْدَاهُمَا وَثَنَّى بِالْأَخْرَى ، فَتَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ (r) ليس جلاعند • ص الله أَو يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُّ مُرْكِيِّ قُلْمَا يُوحِي إِلَيْهِ وَسَكَتَ النَّاسُ كَأَنَّ اللَّهِ عَلَيْ قُلْمَا يُوحِي إِلَيْهِ وَسَكَتَ النَّاسُ كَأَنَّ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ عَلَى رُونْسِهِمِ الطَّيْرَ ، ثُمَّ إِنَّهُ مَسَعَ عَنْ وَجْهِهِ الرُّحَضَاءَ فَقَالَ أَيْنَ السَّائِلَ آيفا أو خَيْرُ هُوَ ثَلَاثًا إِنَّ الْخَيْرَ لاَ يَأْ فِي إِلاَّ بِالْخَيْرِ وَإِنَّهُ كُلَّمَا (٥) يُنْدِتُ الرَّبيعُ مَا يَقَتُلُ حَبَطًا (١) أُوْ يُرِيمُ كُلُّما (٧) أَكَلَتْ، حَتَّى إِذَا أَمْتَلَّتْ (١٠ خاصِر تَاهَا ، أَسْتَقْبَلَتِ الشَّسْ ، فَمَلْطَتْ وَبَالَتْ ثُمَّ رَتَّمَتْ ، وَإِنَّ هَذَا المالَ خَضِرَةٌ خُلُوةٌ ، وَنِمْمَ صَاحِبُ الْسُلِمِ لِلَنْ أَخَذَهُ يَحَقُّهِ عَجْمَلَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْيَتَالَى وَالْمَسَاكِينِ (١) وَمَنْ لَمْ يَأْخُذُهُ (١٠) بِحَقَّهِ فَهُوْ كَالَّا كِلِ الَّذِي لَا يَشْبَعُ وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقَيَامَةِ فَهِ فَضْلِ مَنْ جَهَّزَ غازِياً أَوْ خَلَفَهُ بِحَيْدٍ مَرْثُ أَبِهِ مَعْمَر حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْن قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيِي قَالَ حَدَّثَنِي أَبِو سَلَّمَةً قَالَ حَدَّثَنِي بُشْرُ بْنُ سَمِيدٍ قَالَ حَدَّثَني زَيْدُ أَنْ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ مَنْ جَهَّزَ غَازِياً في سَبِيلِ اللهِ فَقَدْ

(٤) كذا ضط في اليو نينية وأنظر وحهه في المسطلاني

(٧) صوابه إلا آكِلَة

الخَضِر أكات اه من هامش اليونينية

(A) امْتَدَّتْ

(٩) و ابن السبيل را) با حدها (۱) آن آسمبیل (۲) ذکر (۲) الله

(٤) عَوَّدَكُمُ الْوَالْكُمْ

ع معدد (٥) نقال (٦) نقال (٧) ضبطتياء حواري هذه والتي بمدها في النسخة المعول عليها بالوجهين كما ترى ونبه بهامشها بانه تبع في ذلك نسخة اليونينية وال الفتحة فيهما فيها عادثة اله كتبه مصححه

(٨) يَبْعَثُ الطَّلْبِعَةِ

(١) النَّاسَ

(۱۰) وَحَوَّارِيٍّ

غَزًا وَمَنْ خَلَفَ غَازِياً فِي سَبِيلِ اللهِ بِخَيْرِ فَقَدْ غَزَا حَرْشُ مُوسَى (١) حَدَّثَنَا بِهَا بْنِ عَبْدِ ٱللهِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ مِنْكِيَّ كُمْ يَكُنْ يَدْخُلُ يَيْتَا بِاللَّهِ يَنَةِ غَيْرَ يَبْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِ فَقَيلَ لَهُ فَقَالَ إِنَّى أَرْحُمُهَا قُتِلَ أُخُوهَا وُ التَّعَنْطِ عِنْدَ الْقِتَالِ صَرْشَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِهُ ابْنُ الحَارِثِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسَ قَالَ وَذَ كَرَّ ٢٠ يَوْمَ الْيَمَامَةِ قَالَ أَتِّي أَنَسُ ثَابِتَ بْنَ قَيْس وَقَدْ حَسَرَ عَنْ نِغَذَيْهِ وَهُوَ يَتَحَنَّطُ فَقَالَ مَا عَمَّ ما يَجْبُسُك أَنْ لَا تَجِيء قَالَ الآنَ يَا أَبْنَ أَخِي وَجَعَلَ يَتَحَنَّظُ يَمْنِي مَنِ الْحَنُوطِ ، ثُمَّ جاء تَجْلَسَ فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ أَنْكِشَافًا مِنَ النَّاسِ ، فَقَالَ هَكَذَا عَنْ وُجُوهِنَا حَتَّى نُضَارِبَ الْقَوْمَ ٣ مَا هَكَذَا كُنَّا نَفْعَلُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عِلْقَ بِنْسَ مَا عَوَّدْتُمْ ١ أَفْرَانَكُمْ رَوَاهُ حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بِالسَّمَ فَضْلِ الطَّلِيعَةِ وَرَثُنَا أَبِو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيانُ مَنْ مُحَمِّدٍ بِّنِ الْمُسْتَحَدِرِ عَنْ جابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النِّبِي عَلِي مَنْ يَأْتَدِنِي بَخَبِرِ الْقَوْمِ يَوْمَ الْأَحْزَابِ ، قَالَ (٥) الزُّ بَيْنَ أَنَا ، ثُمَّ قَالَ مَنْ يَأْتِينى بِخَبَرِ الْقَوْمِ ، قال (٦) الرُّ بَيْرُ أَنَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْ إِنَّ لِكُلِّ نَبِي حَوَارِيًّا ، وَحَوَارِيًّ (٧) الرُّ بَيْرُ مَرْثُ مَدَنَّةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُييْنَةً حَدَّثَنَا هَلْ يُبْعَثُ (٨) الطَّلْيَعَةُ وَحْدَهُ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ نَدَبَ النَّبِي مُرَاتِي النَّاسَ قال صَدَقَةُ أَظُنُّهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَانْتَدَبَ الزُّبِينُ ، ثُمَّ نَدَبَ (٥) فَانْتَدَبَ الرُّبِينُ ، ثُمَّ نَدَب النَّاسَ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ بِإِلَّيْهِ إِنَّ لِكُلِّ نَبِي حَوَادِيًّا وَإِنَّ (١٠٠ حَوَادِيًّ الزُّ ييرُ بْنُ الْمَوَّامِ بِالْهِ مُنْ سَفَر الا تُناتِي مِرْشَ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَو شِهاب عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُورَيْرِ ثُو قَالَ أَنْصَ مَنْكُ فَقَالَ لَنَا أَنَا وَصَاحَبِ لِي أَذَّنَا وَأَفِيهَا وَلْيَوْمُ كُمَا أَكْبَرُ كُمَا ۗ بَا

مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقيَامَةِ مِرْشُوا عَبْدُ اللهِ بْن مَسْآمَةَ حَدَّثَنَا مالكَ عَنْ نَافِيعٍ عَنْ عَبْدِ أَللهِ بْنِ تُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ وَالْ رَسُولُ ٱللهِ مَا إِلَيْ الْحَيْلُ (١) في نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقيَامَةِ وَرَشِ حَفْضُ بْنُ عُمَرً حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ حُصَيْنِ وَابْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشُّعْيِّ عَنْ عُرُوةً بْنِ الجَعْدِ عَنِ النَّيِّ الجَيْلُ مَعْقُودٌ ف نَوَ أَصِيهِا أَخَايْرُ إِلَى يَوْمِ الْقيَامَةِ ، قالَ سُلَيْانُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الجَعْدِ \* تَابَّمَةُ مُسَدَّدٌ عَنْ هُسَيْمٍ عَنْ حُصَيْنِ عَنِ الشَّفِيِّ عَنْ عُرْوَةً بْنِ أَبِي الجَّمْدِ صَرَّتُ (٢) وقع في الطبوع ذيادة الله مُستَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنِي (٢) عَنْ شَعْبَةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ الْبَرَكَةُ فِي نَوَاصِي الْحَيْلِ لِيُسَبِ الْجُهَادُ مَاضِ مَعَ الْبَرِّ وَالْفَاجِيرِ ، لِقَوْلِ النِّيِّ عَلِيِّ الْحَيْلُ مَعْقُودٌ في نَوَاصِيهِ الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقيامَةِ صَرَّتُ أَبُو نَمَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيّاءِ عَنْ عامِر حَدَّثَنَا عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ أَنَّ النِّيَّ عَرَاقِيَّ قال الخَيْلُ مَمْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ الْأَجْنُ وَالْمُنْمَ مِلْ مِلْ مَنِ الْحُنْبَسَ فَرَسِاً ١٠ لِقَوْ لِهِ تَمَالَى: وَمِنْ رِ بَاطِ الْحَيْلِ صَرْتُمْ عَلِيٌّ بْنُ حَفْسٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْبَارَكِيْ أَخْبَرُنَا طَلْحَةُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدًا الْقَبْرِيُّ يُحَدَّثُ أَنَّهُ مُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ ، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْتِهِ مَنِ أَحْتَبَسَ فَرَسًّا فِي سَبِيلِ اللهِ ، إِيمَانًا بِاللهِ وتصديقًا بعدهِ، فإِنَّ شِبَّهُ وَرِيَّهُ وَرَوْنَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزًا نِهِ يَوْمَ الْقيامَةِ بَاسِيمُ أَسْمِ الْفَرَسِ وَالْحِيار حَرِّشُ الْمُحَدُّ بْنُ أَبِي بَكْر حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْانَ عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ لَنَّ فَتَحَلَّفَ أَبو قَتَّادَةً مَعَ بَعْضِ أَصْعَابِهِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَهُو غَيْرُ مُحْرِمٍ، فَرَأُوا حِمَارًا (٥) وَحْشيًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ فَلَمَّا رَأَوْهُ تَرَ كُوهُ حَتَّى رَآهُ أَبِو قَتَادَةَ فَرَكِبَ فَرَسًا لَهُ يُقَالُ لَهُ (٢٠ الجَرَادَةُ فَسَأَ لَمُمْ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ قَأْبَوا فَتَنَاوَلَهُ خَمَلَ فَمَقَرَهُ ثُمَّ أَكُلَ فَأَكُوا فَقَدِمُوا (٧)

ابن سميد وليست في النسخ بأيدينا

رم) في سبيل الله

(٤) رَسُولِ اللهِ

(٠) حِمَّارَ وَحْشِ

(۱) لها معلامردا مه معندسه (٧) فَنَدُومُوا

(۱) حدثين (۱) والله الله عدد الله والله و

فَلَمَّا أَدْرَكُوهُ قَالَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٍ قَالَ مَمَنَا رِجْلُهُ فَأَخَذَهَا النَّبِي عَلَيْكَ فَأَكُلُّهَا مَدِّنَ عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِبِشَى حَدَّثَنَا (١) أَبَيْ بْنُ عَبَّاسَ ابْنِ سَمَوْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ لِلنِّبِيِّ عَلَيْتِهِ فِي حَافِظِينَا فَرَسَ يُقَالُ لَهُ اللَّحَيْفُ (٢) مَرْشَىٰ (٣) إِسْطُنَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمْعَ يَحْيَى بْنَ آدَمَ حَدَّتَنَا أَبِو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْخَتَى عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُمَاذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِّ عَلَيْكِ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْنُ فَقَالَ يَامُعَاذُ هَلْ ﴿ ثُنَّ تَدْرِى حَقَّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ وَما حَثَّى الْعِبَادِ عَلَى اللهِ ، قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قالَ فَإِنَّ حَتَّى اللهِ عَلَى الْمِبَادِ أَنْ يَسْبُدُوهُ ( ' ' ' ، وَلا يُشْرِكُوا بِهِ شَبْنًا وَحَتَّى (٦) العبادِ عَلَى اللهِ أَنْ لاَ يُعَذَّبَ مَنْ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَبْنًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلَا أَبِشُرُ بِهِ النَّامِ قَالَ لاَ تُبَشِّرُهُمْ فَيَتَّكِلُوا (٧) حَرْثُ أَعَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرْ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ سَمِعْتُ قَتَادَةً عَنْ أُنَسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كانَ فَزَعُ بِاللَّهِ يِنَةِ فَأَسْتَمَارَ النَّبِيُّ مَرْكِيٌّ فَرَسًا لَنَا يُقَالُ لَهُ مَنْدُوبٌ فَقَالَ ما رَأَيْنَا مِنْ فَزَعِ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَعْرًا بِإِسْهِ مَا يُذْكُرُ مِنْ شُومُم الفَرَسِ صَرْتُ أَبِو الْمِانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْثِ عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَالِمُ بِنُ عَبْدِ اللهِ إِنَّ عَبْدَ اللهِ بِنَ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ سَمِيمْتُ النِّي مُرْكِينَ يَقُولُ إِنَّمَا الشُّومُ فِي ثَلَاثَةٍ : فِي الْفَرَسُ ، وَالدَّارِ حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالكِ عَنْ أَبِي عازِمِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَمْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهِ عَلَى إِنْ كَانَ في شَيء أَ فَفِي المَرْأَةِ ، وَالْفَرَسِ ، وَاللَّهُ كُنِ بِالْبِ الْحَيْلُ لِثَلَاثَةً ، وَنَوْلُهُ (١) تَعَالَى : وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِنَرْكَبُوهَا وَزِينَةً (١) وَرَثْنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالكِ عَنْ زَيْدِ بْن أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحِ إِللَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلْ قال الْخَيْلُ لِيْلَاثَةِ (١٠): لِرَجُلِ أَجْرُ ، وَلِرَجُلُ سِنْدُ ، وَعَلَى رَجُلُ وَزْرٌ ، فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرُ

لَهُ رَبَطَهَا في سَبيلِ اللهِ فَأَطَالَ فِي مَرْجٍ إِنَّ رَوْضَةً إِنَّمَا أَصَابَتْ فِي طَيِلِهَا ذَلِكَ مِّنَ المَوْجِ أَوِ الرَّوْصَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ ، وَلَوْ أَنَّهَا قَطَمَتْ طَيْلَهَا فَأَسْتَنَّتْ شَرَفًا وْ شُرَوْنَيْنِ كَانَتْ أَرْوَاثُهَا وَآثَارُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرِ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَهَا كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ ، وَرَجُلُ (١) رَبَطْهَا خَثْرًا وَرِثَاء وَنِواء مْ لِي الْإِسْارَمِ فَهْيَ وِزْرْ عَلَى ذَٰلِكَ ، وَسُمِّلِلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ عَن الْحَمْرِ ، فَقَالَ ما أُنْزَلَ عَلَى فِيهَا إِلاَّ هَذِهِ الآيَةُ الجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ ، فَيَنْ يَعْمَلْ مِثْفَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَنْ يَمْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ شَرًّا يَرَهُ بِالسِّمِ مَنْ ضَرَبَ دَابَّةً غَيْرِهِ فِي الْغَزْو وَرَرْتُ مُسْالِمُ حَدَّثْنَا أَبِوعَقيلِ حَدَّثَنَا أَبِو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ قالَ أَتَيْتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ ا فَقُلْتُ لَهُ حَدَّثْنِي بَمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ ٱللَّهِ مِنْ قِبَ قَالَ سَافَرْتُ مَعَهُ في بَنْضِ أَسْفَارِهِ قَالَ أَبِوعَقِيلِ لاَ أَدْرِي غَزْوَةً أَوْ مُمْرَةً (")، فَلَمَّا أَنَّ أَقْبَلْنَا قَالَ النَّيُّ مَا اللَّهُ مُا اللَّهُ مُلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلَّا أَمُنْ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْلَهُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ الللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِّلَّهُ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلِّهُ مُلَّالِهُ مُلْفُولُ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلِّلَّ اللَّهُ مُلْلِّهُ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِّلَّ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلِّلَّا اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِّلَّ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللّلْلِّلْمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ الل مَنْ أَحَبٌ أَنْ يَتَمَجَّلَ إِلَى أَهْ لِهِ فَلَيْمَجِّلْ " قالَ جَابِر مُ فَأَفْبَكُنَا وَأَنَا عَلَى جَمَلِ لِي أَرْمَكَ لَبْسَ فِيهِ (١) شَيَّةٌ وَالنَّاسُ خُلْفِي فَبَيْنَا أَنَا كَذَٰلِكَ إِذْ قَامَ عَلَى فَقَالَ لِي النَّبِي مُرَلِكَ عِلْمَ اللَّهِ عَلَى فَقَالَ لِي النَّبِي مُرَلِكَ عِلْمَ اللَّهِ عَلَى النَّبِي مُرَلِكَ إِذْ قَامَ عَلَى فَقَالَ لِي النَّبِي مُرَلِكَ عَاجابُ أَسْتَمْسِكْ فَضَرَبَهُ بِسَوْطِهِ ضَرْبَةً فَوَثَبَ الْبَمِيرُ مَكَانَهُ ، فَقَالَ أَتَبِيعُ الجَمَل ، قُلْتُ نَعَمْ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا اللَّهِ بِنَةَ وَدَخَلَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ السَّجِدَ في طُو اثِفِ أَضَا بهِ ، فَدَخَلْتُ إِلَيْهِ (٥)، وَعَقَلْتُ الْجَمَلَ فِي نَاحِيَةِ الْبَلَاطِ، فَقُلْتُ لَهُ هُلْذًا جَمُّكُ ، خَوْجَ فَجَمَلَ يُطيفُ بِالْجَمَلِ وَيَقُولُ الْجَمَلُ جَمَلُنا ، فَبَعَثَ النَّبِيُّ يَرَاتِيٓ أَوَاقٍ مِنْ ذَهَبِ فَقَالَ أَعْطُوها جابرًا ، ثُمَّ قالَ أَسْتَوْ فَيْتَ الثَّمَنَ قُلْتُ نَعَمَ قالَ الشَّمَنُ وَالْجَمَلُ لَكَ بِإِسْ أَ الْأَكُوبِ عَلَى الدَّابَّةِ الصَّعْبَةِ وَالْفُحُولَةِ مِنَ الْحَيْلِ وَقَالَ رَاشِدُ بْنُ سَمْدٍ كَانَ السَّلَفَ يَسْتَحِبُّونَ الْفُحُولَةَ لِأَنَّهَا أَجْرَى وَأَجْسَرُ مَرْثُ الْمُحَدُّ بْنُ مُحَدَّدٍ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الله أَخْبَرَ نِا شَعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً سَمِيْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ بِاللَّدِينَةِ فَرَعْ فَأَسْتَمَار

(۱) آركذا في النسخ المستجماع ورقع في النسخ النسخ النسخ الطبع وأما الرَّجُلُ الَّذِي صَلَيْة وَرُدُو فَهُو رَجُلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَرُدُو فَهُو رَجُلُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَرُدُو فَهُو رَجُلُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَرُدُو فَهُو رَجُلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَيُو وَرَجُلُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللل

(٢) أم عمرة

(٢) فليتُعَجَّلُ ٣ هكذا كات مُبطها في اليونينية ثم أصلحتضمة الياء بالفتحة وفتحة الدين بالسكون وضيط في فرعين بالشديد كم سهنا أه من الهامش هنا أه من الهامش وغريا أه من الهامش

النَّبِي عَلِيَّةٍ فَرَساً لِأَ بِي طَلْحَةً يُقَالُ لَهُ مَنْدُوبٌ فَرَكِبَهُ وَقالَ مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَعِ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا فِلْ مِنْ أَسِهَامِ الْفَرَسِ صَرْثَنَا غُبُيُّدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ عَنْ أَبِي أَسَامَةً عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِيمِ عَنِ ابْنِ مُعَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهُمَيْنِ وَلِصَاحِبِهِ مَهُمَّا ، وَقَالَ مَالِكُ أَسْهُمْ لِلْخَيْلِ وَالْبَرَ إِذِينِ مِنْهَا ، لِقَوْلِهِ : وَالْخَيْلَ وَالْبِهَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَوْكَبُوهَا ، وَلاَ يُسْهَمُ لِاكْثَرَ مِنْ فَرَسَ باب مَنْ قادَ دَابَّةً غَيْرِهِ فِي الْحَرْبِ مِرْزُنِ الْتُنْبَةُ حَدَّثَنَا سَهِ لُ بْن يُوسُفَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْطُقَ قَالَ رَجُلُ لِلْبَرَاءِ بْن عَازِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَفَرَرْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَوْمَ حُنَيْ قَالَ لَكُنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَؤِيُّكُمُ لَمْ يَفِرْ إِنَّ هَوَازِنَ كَانُوا قَوْمًا رُمَاةً وَإِنَّا لَمَا لَقَينَا هُمْ حَمْلْنَا عَلَيْهِمْ ۚ فَأَنْهُزَهُ وَا ، فَأَقْبَلَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْفَنَاجُمِ وَاسْتَقْبَلُونَا (١٠ بِالسَّهَامِ ، فَأَمَّا اللَّهُ المُسْلِمُونَ عَلَى الْفَنَاجُمِ وَاسْتَقْبَلُونَا (١٠ بِالسَّهَامِ ، فَأَمَّا اللَّهُ المُعَلِّدِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَلَمْ يَفِي ، فَلَقَدْ رَأْيْتُهُ وَإِنَّهُ لَمَلَى بَنْلَتِهِ الْبَيْضَاء ، وَإِنَّ أَبَا سَفْيَانَ آخِذُ بِلِجَامِ } وَالنَّبِي عَلِيِّ يَقُولُ أَنَا النَّيْ لا كَذِب ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْطَلِّب باب الرُّ كَابِ وَالْفَرْزِ لِلدَّابَّةِ صَرْثُونَ عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ عَنْ أَبِي أَسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْتِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَهُ في الْفَرْزِ وَأَسْتَوَتْ بِهِ نَاتَتُهُ قَاتُمَةً قَاتُمَةً أَهَلَّ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ بِالْبِ رُكُوب الْفَرَسِ المُرْيِ مَرْشُ عَمْرُو بَنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَس رَضَى اللهُ عَنْهُ أَسْتَقَبْلَهُمُ النَّبِي لِيَالِيَّةِ عَلَى فَرَسِ عُرْى ما عَلَيْهِ سَرْجَ في عُنْقِهِ سَيْفَ المُ الْفَرَسِ الْقَطُوفِ مَرْشُ عَبْدُ الْأَعْلَى بْن حَمَّادٍ حَدَّثَنَا يَرِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنِّسِ بْنِ مَالِكِ رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَهْلَ اللَّهِ بِنَةِ فَرَعُوا مَرَّةً فَرَك النَّبِيُّ مِرْلِيِّةٍ فَرَسًا لِأَبِي طَلْعَةَ كَانَ يَقْطِفْ أَوْ كَانَ فِيهِ قِطَافْ فَلَمَّا رَجَعَ قالَ وَجَدْنَا فَرَسَكُمْ هَذَا بَحْرًا فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ لاَ يُجَارَى باسب السَّبْقِ بَنِيَ الْخَيْلِ مِرْثُ

قَبِيصَةٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَنْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قال أُجْرَى النِّي مُنِّكِمُ مَاضُمِّرَ مِنَ الْحَيْلِ مِنَ الْحَفْيَاء إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ وَأَجْرَى ماكم و يُضَمَّنْ مِنَ الثَّنيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقِ قَالَ ابْنُ مُمَرَ وَكُنْتُ فِيمَنْ أَجْرَى \* قَالَ عَبْدُ ٱلله حَدَّثَنَا سُفْيَان ، قال حَدَّثَني عُبَيْدُ أَلَهِ ، قال سُفْيَانُ بَيْنَ (١) الحَفْيَاء إِلَى ثَنيَّةِ الْوَدَاعِ خَسْةُ أُمْيَالٍ أَوْ سِنَّةٌ وَ بَيْنَ تَنيَّةِ (٢) إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ مِيلٌ بَاسِمُ إِضَارِ الْحَيْلِ لِلسَّبْقِ مِرْشُ أَحْدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِيمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ الْخَيْلِ الَّتِي كُمْ تُضَمَّرٌ وَكَانَ أَمَدُهَا مِنَ الثَّنبُّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقِ وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ تُعْمَرَ كَانَ سَابَقَ بِهَا (٢) في سِيمَ عَايَةِ السَّبْقِ اللُّفَيْلِ الْمُضَمَّرَةِ صَرَّتُ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مُحَمِّدٍ حَدَّثَنَا مُعَادِيَّةُ حَدَّثَنَا أَبُو إسْحُقَ عَنْ مُولَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ مُعَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قالَ سَا بَنَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُصْبِرَتْ فَأُرْسِلَهَا مِنَ الْحَفْيَاءِ وَكَانَ أَمَدُهَا تَنَيَّةَ الْوَدَاعِ ، فَقُلْتُ لُوسَى فَكُمْ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ سِيَّةُ أَمْيَالٍ أَوْ سَبْمَةٌ ، وَسَابَنَ بَيْنَ الْحَيْلِ الَّتِي كَمْ تُضَمَّرُ ۚ فَأَرْسَلَهَا مِنْ تَنَيَّةِ الْوَدَاعِ وَكَانَ أَمَدُهَا مَسْجِدَ بَنِي زُرَيْقِ قُلْتُ فَكُمْ بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ مِيلٌ أَوْ نَحُوهُ ، وَكَانَ ابْنُ تُعَرّ مِكَّنْ سَا بَنَ فِيهَا بِالسِّهِ فَاقَةِ النَّبِيّ يَرْاتِيّ قَالَ (1) إِنْ مُمْرَ أَرْدَفَ النَّبِيُّ مِنْ أَسَامَةَ عَلَى الْقَصَوْءَ ، وَفَالَ الْمِسْوَرِ قَالَ النَّبِيُّ مُؤْتِ مَاخَلَاتِ الْقَصْواء وَرُشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَّد حَدَّثَنَا مُعَاوِيةٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحُقَ عَنْ حُمْيْدِ قَالَ سَمِمْتُ أَنْسَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَتْ نَاقَةُ النَّبِّ مِلْكِمْ يُقَالُ كَمَا الْمَصْبَاء مَرْشُ مالِكُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا زُهَ يَرْ عَنْ مُعَيْدٍ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كانَ للِّنِّيِّ عَلِيٌّ نَانَةٌ تُسَمَّى الْمَصْبَاء لاَ تُسْبَقُ، قالَ مُحَيْدٌ أَوْ لاَ تَكادُ تُسْبَقُ، فَإَه أَعْرَابِيُّ عَلَى قَمُودِ فَسَبَقَهَا ، فَشَتَّى ذٰلِكَ عَلَى المُسْلِمِينَ حَتَّى عَرَفَهُ فَقَالَ حَقٌّ عَلَى الله أَذْ لا يَرْ تَفيعَ

(۱) مِنَ الْحَفْياءِ
(۲) قَلْنَيَةً
(۳) قالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ
أَمَداً عَالَيَةً فَطَالَ عَلَيْهِمْ
الْامَدُ

شَيْ ﴿ مِنَ اللَّهُ نِيا إِلاَّ وَضَعَهُ طَوَّالُهُ مُوسَى عَنْ كَمَّادٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِيَّ عَالَيْكُ باب أُ بَنْ لَةِ النَّيِّ عَرْكِيِّ الْبَيْضَاءِ قَالَهُ أُنَسْ، وَقَالَ أَبِو مُمَّيْدٍ أَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ النَّيِّ عَلِيْتُهُ بَغْلَةً يَيْضًا، مَرْشُ عَمْرُو بْنُ عَلَيْ حَدَّثَنَا يَحْيى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو إِسْدُقَ قَالَ سَمِيْتُ عَمْرُو بْنُ الْمَارِثِ قَالَ مَا تَرَكَ النَّبِيُّ اللَّهِ إِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاء وَسِلاَحَهُ وَأَرْضَا تَرَكُهَا صَدَقَةً مَرْشُ مُخَذُ بْنُ الْثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو إِسْفُلَقَ عَنِ الْبَرَاء رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ رَجُلُ يَا أَبَا مُمَارَةً وَ لَيْهُ ۚ يَوْمَ خُنَيْنِ قَالَ لاَ وَاللَّهِ ما وَلَى النَّبِي ۚ يَرْكِينَ وَلَكِنْ وَلَّى سَرَعانُ النَّاسِ فَلَقِيهُمْ ۗ هَوَ ازِنْ بِالنَّبْلِ وَالنَّبِي مُرْكِيدٍ عَلَى بَعْلَتِهِ (") الْبَيْضَاء، وَأَبِوسُفْيَانَ بْنُ الحَارِثِ اخِذْ بلِجَامِ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: أَنَا النَّيُّ لاَ كَذِبْ ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْطَّلِبْ باب جهاد النَّسَاء مَرْشُنْ مُمِّذُ بْنُ كَشِير أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُعَاوِيَةً مْنِ إِسْحُقَ عَنْ عَائِشَةً بِنْتِ طَلْعَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ أَسْتَأَذَنْتُ النَّيَّ عَلَيْ ف الجِهَادِ فَقَالَ جِهَادُ كُنَّ الحَجْ ، وَقَالَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُعَاوِيَّةَ ال بِهِذَا مَرْثُ تَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُعَاوِيةً بِهِذَا وَعَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي عَمْرَةً عَنْ ال عَائِشَةَ بنْتِ طَلَحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ سَأَلَهُ نِسَاؤُهُ عَنِ الْجِهَادِ (٠) هُوَ الْفَرَ أُدِيُّ فَقَالَ نِيْمَ الْجِهَادُ الْحَجُ عَامِهُ عَزُو (اللَّهُ فِي الْبَحْدِ حَرَّثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَّدٍ حَدَّتَنَا مِعَاوِيَّةُ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحُقَ (٥) عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰن الْأَنْصَارِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ عَلَى اُبْنَةِ مِلْحَانَ فَأَتَّكَأُ عِنْدَها ، ثُمَّ ضَعِكَ فَقَالَتْ لِمَ تَضْحَكُ يَارَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ ناسْ مِنْ أُمَّتِي يَرْكَبُونَ الْبَعْرَ الْأَخْضَرَ في سَبِيلِ اللهِ مَقَلُهُمْ مَثَلُ الْلُوكِ عَلَى الْأَسِرَةِ ، فقالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ أَدْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ (٦) اللَّهُمَّ أَجْعَلُهَا مِنْهُمْ ثُمَّ عَادَ فَضَعِكَ

(١) بَابُ ۗ الْنُزُو عَلَى الترجة بدوت حديث للمستملي وحده ورواية النسؤ بإبالغزوعلى الحير وبقلة الئي الخ انظر القسطلاني كتبه مصححه

(٢) رَسُولُ اللهِ

فَقَالَتْ لَهُ مِثْلَ أَوْ مِمْ ذَٰلِكَ فَقَالَ لَمَا مِثْلَ ذَٰلِكَ ، فَقَالَتْ أَدْعُ اللهَ أَنْ يَجْمُلَنِي مِنْهُمْ قَالَ أَنْتِ مِنَ الْأُوَّلِينَ ، وَلَسْتِ مِنَ الآخِرِينَ قَالَ ، قَالَ أَنَسْ ۖ فَتَذَوَّجَتْ عُبَادَةً بْنَ الصَّامِتِ ، فَرَ كَبَّتِ الْبَعْرَ مَعَ بنْتِ قَرَظَةً ، فَلَمَّا قَفَلَتْ رَكَبَتْ دَابَّتُهَا فَو قَصَتْ بها فَسَقَطَتْ عَنْهَا فَاتَتْ السب تَمْلِ الرَّجُلِ أَمْرًأَتَهُ فِي الْغَزْو دُونَ بَعْضِ نِسَائِهِ مَرْشْ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ تُعَرَّ النَّهَيْرِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ قالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ قالَ سَمِعْتُ عُرْوَةً بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَمِيدَ بْنَ الْسَبِّبِ وَعَلْقُمَّةً بْنَ وَقَاص وَعُبَيْدَ الله بْنَ عَبْدِ ٱللهِ عَنْ حَدِيثِ عائِشَةَ كُلُ حَدَّتَني طَائِفَةً مِنَ الْحَدِيثِ قالَتْ كَانَ النّيُّ عَلَيْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَفْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيْتُهُنَّ بَخْرُجُ سَهِمُهَا خَرَجَ بِهَا النَّبِيُّ عَلَيْ فَأَفْرَعَ يَنْنَا فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا خَفَرَجَ فِيهَا سَهْمِي خَفْرَجْتُ مَعَ النَّبِيُّ بَعْدَ مَا أُنْوِلَ الْمِيجَابُ بَاسِبُ غَزْوِ (١) النَّسَاءِ وَتِتَالِمِينَّ مَعَ الرِّجالِ حَرْثُ أَبُو مَعْمَر حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أُنِّسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَكَ كَانَ يَوْثُمْ أَحُدٍ أَنْهَزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَأُمَّ سُلَيْم وَإِنُّهُمَا لَلْسَمِّرَ تَانِ أَرَى خَدَمَ سُونِهِمَا تَنْقُزَانِ (٢) الْقِرَبَ، وَقَالَ غَيْرُهُ تَنْقُلُانِ الْقِرَبَ عَلَى مُتُونِهِما ثُمَّ تُفْرِغانِهِ في أَفْوَاهِ الْقَوْمِ ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلَا بَهَا ثُمَّ تَجِيئَانِ فَنَفْرِغانِها(" ف أَفْرَاهِ الْقَوْمِ لِاسِبُ عَمْلِ النَّسَّاء الْقِرَبَ إِلَّى النَّاسِ في الْغَزْوِ مِرْشَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قالَ تَعْلَبَةُ بْنُ أَبِي مالِكِ إِنَّ تُمَرّ بْنّ الْحَطَابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَسَمَ مُرُوطًا بَيْنَ نِسَاءِ مِنْ نِسَاءِ اللَّهِ بِنَةِ ، فَبَقَ مِرْطٌ جَيَّدٌ فَقَالَ لَهُ بَمْضُ مَنْ عِنْدُهُ يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَعْطِ هَذَا أَبْنَةَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الَّتِي عِنْدَكَ يُرِيدُونَ أُمَّ كُلْنُوم إِبنْتَ عَلِي ، فَقَالَ مُعَمَّدُ أُمُّ سَلِيطٍ أَحَقَّى ، وَأُمُّ سَلَيطٍ مِنْ نِسَاء الْأَنْصَارِ مِنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ عَلِي قَالَ مُعَرُ وَإِنَّهَا كَانَتْ تَزْفِرُ (1) لَنَا الْقِورَبَ يَوْمَ

(1) وقع فى المطبوع سابقا بزيادة هاء التأنيث ولم ثرها فى غيره ( )

(۲) يقم الفاف ق الفرع

(٣) فَتَفْرَ عَالِيْرِ

(٤) منبطة في الفرع بنتيج الناء وكمر الفاء في الوضمين (۱) الى المدينة (۲) مقال (۲) منام (٤) يَشْنِي ابْنَ عَيَّاشِي (٥) وَعُمَدُ مِنْ خِعَادَةً

أُحُدِ قَالَ أَبِ عَبْدِ اللهِ تَرْفُرُ تَحَيْطُ بِاسْبُ مُدَاوَاةِ النِّسَاءِ الجَرْحَى في الْغَرْوِ صَرْتُ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الْفَضَّلِ حَدَّثَنَا خِالِهُ بْنُ ذَكُوانَ عَنِ الرُّ بَيِّعِ بِنْتِ مُمَوَّذٍ قَالَتْ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ يَرْكِيَّ نَسْقِي وَنُدَاوِي الْجَرْحَي ، وَتُرَدُّ الْفَتْلَى إِلَى اللَّهِ يَنَّةٍ ، باسب ُ رَدِّ النِّسَاءِ الجَرْحَى وَالْقَتْلَى (١) وَرَثْنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الْفَضِّلِ عَنْ خَالِدٍ بْنِ ذَ كُوَانَ عَنِ الرُّنيِّعِ بِنْتِ مُمَوِّذٍ قَالَتْ كُنَّا نَنْزُو مَعَ النَّبِّي عَلِي فَنَسْقى الْقُوْمَ وَتَخْدُمُهُمْ وَزَرُدُّ الْجَرْخَى وَالْقَتْلَى إِلَى اللَّهِ ينتر عالم تَرْع السَّهُم مِن الْبَدَن حَرِّشُ الْمُمَّذُ بْنُ الْمَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبِو أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رُمِيَ أَبُو عامِرِ فِي رُكْبَتِهِ فَأَنْتَهَيْتُ إِلَيْهِ قَالَ (٢) أَنْزُ غ هٰذَا السَّهْمَ ، فَنَزَعْتُهُ قَنَزَا مِنْهُ المَاهُ فَدَخَلْتُ عَلَى النِّيِّ مَا اللَّهُمُ ۗ أُغْفِيْ لِمُبَيْدٍ أَبِي عامِرٍ إِسِمَ ٱلْمِرَاسَةِ فِي الْغَرْوِ فِي سَبِيلِ ٱللهِ حَرَثْ إِسْمُمِيلُ أَنْ خَلِيلِ أَخْبِرَ نَا عَلِي بْنُ مُسْهِرٍ أَخْبِرَ نَا يَحْيى بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عامِر أَنْ رَبِيمَةَ قَالَ سَمِيْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ كَانَ النَّبِي مَرْكَ مَا تَهُرَ، فَلَمَّا قَدِمَ المَدينة قالَ لَيْتَ رَجُلاً مِنْ أَصِابِي صَالِمًا يَعْرُسُنِي اللَّيْلَةَ إِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ سِلاَحٍ، فَقَالَ مَنْ هُذَا ، فَقَالَ أَنَا سَمْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ جِئْتُ لِأَحْرُسُكَ ، وَنَامَ النَّبِي عَلَيْ وَرُثُ اللَّهِ إِنْ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا أَبُو بَكُر " عَنْ أَبِي حَمِينِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْكِ قَالَ تَسِنَ عَبْدُ الَّذِينَارِ وَالدَّرْكُم وَالْقَطيفَة وَالْخَمِيصَةِ إِنْ أَعْطِي رضِي وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ لَمْ يَرْفَعْهُ إِسْرَائِيلَ ( ) عَنْ أَبِي حَصِينِ وَزَادَنَا كَمْرْ وَقَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّ هُن بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ عَن أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مِنْ إِلَّهِ قَالَ : تَعِسَ عَبْدُ اللَّهِ بِنَارِ ، وَعَبْدُ اللَّهْ تَمْ ، وَعَبْدُ الْحَسِصَةِ ، إِنْ أَعْطِي رَضِي ، وَإِنْ لَمْ مُعْطَ سَخِطَ ، تَعِسَ وَأُنْتَكُسَ ، وَإِذَا شِيكَ

فَلَّا أُنْتَقَشَ ، طُو بَى لِعَبْدِ آخِذِ بِعِنَانِ فَرَسِهِ ، في سَبِيلِ اللهِ أَشْعَتُ (١) رَأْسُهُ مُغْبَرَاةٍ قَدَمَاهُ ، إِنْ كَانَ فِي ٱلْحِرَاسَةِ كَانَ فِي ٱلْحِرَاسَةِ ، وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ في السَّاقَةِ إِنِ ٱسْتَأْدَنَ لَمْ يُؤَذَنْ لَهُ ، وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَعْ ، قَالَ أَبُو عَبْدِ ٱللهِ لَمْ يُرْفَعْهُ إِسْرَائِيلُ وَمُمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ أَبِي خُصَيْنِ ، وَقَالَ تَعْسَا كَأَنَّهُ يَقُولُ فَأَنْعَسَهُمُ اللهُ ، طُو بي فَعْلَى مِنْ كُلِّ شَيْء طَيْبِ وَهْنَ يَالِه حُوِّلَتْ إِلَى الْوَاوِ وَهْنَ مِنْ يَطِيبُ الْمِ فَضْلِ ٱ نِلْدُمَةِ فِي الْفَرْوِ مِرْثُنَا مُمَدَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أُنَس بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَحِبْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ الله فَكَانَ يَخْدُمُنِي وَهُو َ أَكْبَرُ مِنْ أَنَسِ ، قالَ جَرِيرٌ إِنِّي رَأَيْتُ الْأَنْصَارَ يَصْنَعُونَ شَبْنًا لاَ أَجِدُ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلاَّ أَكْرَمْتُهُ صَرْتُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا (١) الْمُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ عَمْرُو بْنِ أَبِي عَمْرُو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ أَبْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِي إِلَى خَيْبَرَ أَخَدُمُهُ فَلَتَ قَدِمَ النَّى عَلِي إِلَى الْجِمَا وَبَدَا لَهُ أَحُدُ قَالَ هَٰذَا جَبَلُ يُحَبُّنَا وَنُحِبُّهُ ، ثُمَّ أَشَارَ بيدِهِ إِلَى المَدِينَةِ قالَ: اللَّهُمُ إِنِّي أُحَرِّمُ ما بَيْنَ لاَ بَتَيْمُ اكَتَحْدِيمِ إِبْرَاهِيمَ مَكَّةً ، اللَّهُمَّ بَاركْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُدَّنَا مُرْشَعُ سُلَيْنَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّاسِعِ عَنْ إِسْمُعِيلَ بْنِ زَكَرِيَّاء حَدَّثَنَا عَاصِم مُ عَنْ مُورَدِّقِ العِجْلِيِّ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مِعَ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ أَكْثَرُ نَا ظَلاَّ الَّذِي يَسْتَظِلُّ بَكِسَائِهِ ، وَأَمَّا الَّذِينَ صَامُوا فَلَمْ ۚ يَمْمَلُوا شَبْئًا ، وَأُمَّا الَّذِينَ أَفْطَرُوا فَبَمَثُوا الرَّ كَابَ وَأَمْتَهَنُوا وَعَالَجُوا فَقَالَ النَّيُّ (") عَلَيْ ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ بَاسِبُ فَضْلِ مَنْ حَمَلَ مَتَاعَ صَاحِبِهِ فِي السَّفَرِ صَرَتْنِي (١) إسْخُقُ أَبْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ آهَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِيِّ عِلْقِيدُ قَالَ كُلُّ سُلاَمِي عَلَيْهِ صَدَقَةً ﴿ كُلَّ يَوْمٍ يُمِينُ الرَّجُلِّ فِي دَابَّتِهِ يُحَامِلُهُ

(1) روى ابن الحطيئة عن الهورى الرفع فى الصفتين اله المختصا من الهامش (٢) حدثني (٣) رَسُولُ الله مدر (٤) حدثنا

وَقَوْلِ اللهِ تَمَالَى ("): يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَصْبِرُوا (") إِلَى آخِرِ الآيَةِ وَرَّشْ عَبْدُ اللهِ أَنْ مُنِيرِ سَمِعَ أَبَا النَّصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ أَبِي عازِم عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ رِ بَاطَ يَوْمٍ فِسَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنيا وَما عَلَيْهَا ، وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُم مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنيا وَما عَلَيْهَا ، وَالرَّوْحَةُ يَرُوحُهَا الْمَبْدُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوِ الْفَدْوَةُ خَيْرٌ مِنَ ٱلدُّنْيا وَما عَلَيْهَا ﴿ باسها من غَزَا بصبي للْخِدْمَةِ مِرْشُ تُتَبَّبَةُ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ عَنْ عَرْوعَنْ أَلَس أَبْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ مَلِّكَ قَالَ لِابِي طَلْعَةَ ٱلْتَمِسُ (٥) غُلاَماً مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِي حَتَّى أَخْرُجَ إِلَى خَيْرَ، خَفْرَجَ بِي أَبُو طَلْحَةً مُرْدِفِي وَأَنَا غُلَامْ رَاهَقْتُ الْكُلْمِ ، فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ إِذَا نَزَلَ ، فَكُنْتُ أَسْمَهُ كَثِيرًا يَقُولُ : إِللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْهُمِّ وَالْحَزَنِ ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ ، وَالْبُحْلِ وَالْجُبْنِ وَصَلَّعِ اللَّانْ ، وَعَلَّبَةِ الرِّجالِ ، ثُمَّ قَدِمْنَا خَيْبَرَ ، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْحُصْنَ ذُكِّرَ لَهُ جَمَالُ صَفَيَّةً بنْتِ حُتِيٌّ بنِ أَخْطَبَ وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوسًا فَأَصْطَفَاهَا رَسُولُ اللهِ مَلِكَ لِنَفْسِهِ فَفَرَجَ بِهَا حَتَّى (٢) بَلَفْنَا سَدَّ الصَّهِ بْبَاء حَلَّتْ فَبْنَي بِهَا ثُمُّ صَنَعَ حَبْسًا فِي نِطْعِ صَنِيرٍ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ حَوْلَكَ ، فَكَانَتْ رِبْلُكَ

وَلِيمَةً رَسُولِ اللهِ عِلَى عَلَى صَفِيَّةً ، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى اللَّهِ ينَةِ قَالَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عِلَيْهِ

يُحَوِّى لَمَا وَرَاءُهُ بِمَبَاءَةٍ ثُمَّ يَجْلُسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ فَيَضَعُ رُكُبَّتَهُ فَتَضَعُ صَفَيَّةُ رِجْلَهَا

عَلَى رُ كُبْتِهِ حَتَّى تَرْ كَبِّ فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى اللَّهِ بِنَةِ نَظَرَ إِلَى أُحُدِ فَقَالَ هَٰذَا

جَبَلُ يُحِيثُنَا وَنُحِيثُهُ ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى اللَّهِ ينة فقال : اللَّهُمَّ إِنَّى أُحرِّمُ ما بَيْنَ لا بَقَيْهَا عِيثُل

عَلَيْهَا (١) أَنْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَنَاعَهُ صَدَفَةٌ ، وَالْكَامِةُ الطَّيِّبَةُ ، وَكُلُّ خَطُّورٌ (١٧ يَشْيِهَا

إِلَى الصَّلَّةِ صَدَقَةٌ ، وَدَلُّ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ عامِهُ فَضْلِ رِ بَاطٍ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ

(۱) عليه (۲) خُطُورَة (۲) عز وجل (۱) وَصَا بِرُوا وَرَ ابِطُوا

وَاتَشُوا اللهُ لَعَلَّكُمُ تُفْلِحُونَ (•) كذا في نسخ الخط المعاح وفي الطبوع سابغًا النس في غلاما

> هـــــ (۱) حتى اذا

مَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةً ، اللَّهُمَّ بَارِكْ كَلُمْ فِي مدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ ﴿ بِالْعَبِ أُر كُوب الْبَحْرُ وَرَثُنَا أَبُو النُّعْمَانَ حَدَّثَنَا حَقَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيُ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيُى بْنِ حَبَّانَ ءَنْ أُنَّسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ حَدَّ نَتْنِي أُمْ حَرَامٍ أَنَّ النَّبِي عَلَيْتُ قالَ يَوْما فِي رَيْمًا فَأَسْتَيْقَظَ وَهُو يَضْحَكُ ، قالَتْ (١) يَارَسُولَ الله ما يُضْحِكُك ، قالَ عَجِبْتُ مِنْ أَوْمِ مِنْ أُمْتِي بَرْ كَبُونَ الْبَحْرَ كَالْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، فَقَالَ أَنْتِ مَعَهُمْ (٢) ، ثُمَّ نَامَ فَأَسْتَيْقَظَ وَهُو يَضْحَكُ وَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ مَرَّ تَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، قُلْت يَا رَسُولَ ٱللهِ ٱدْعُ اللهَ أَنْ يَجُعُلَّنِي مِنْهُمْ ، فَيَقُولُ أَنْتِ مِنَ الْأُوَّالِينَ ، فَتَزَوَّجَ بِهَا عُبَادَهُ بْنُ الصَّامِتِ خَفَرَجَ بِهَا إِلَى الْفَرْوِ فَلَمَّا رَجَعَتْ قُرْبَتْ دَابَّةٌ لِتَرْكَبَهَا ، فَوَ قَعَتْ فَأ نُدَقَّتْ عُنْفُهَا بِالسَّبُ مَن أَسْتَمَانَ بِالضَّمْهَاء وَالصَّالِ إِبْنَ فِي الْحَرْبِ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ أَخْبَرَ فِي أَبُو سُفْيَانَ قالَ (٣) لِي قَيْصَرُ سَأَلْتُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ ٱتَّبِمُوهُ أَمْ ضُعَفَا وَهُمْ ، فَزَعَمْتَ ضُمَفَاءَهُمْ وَهُمْ أَنْبَاعُ الرُّسُلِ مَرْثُ اسْلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ مُصْعَب بْن سَمْدٍ ، قَالَ رَأَى سَمْدٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ لَهُ فَضْلاً عَلَى مَنْ دُونَهُ ، فَقَالَ النَّبِي بَرَاكُ هَلْ تُنْصَرُونَ وَثُرْزَقُونَ إِلاَّ بضُعَفَائِكُمْ ﴿ صَرَّتُنَا عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ مُعَّدِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو سَمِعَ جَابِرًا عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْخُذُّرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ مَاكِيُّهِ قَالَ يَأْتِي زَمَانٌ يَغْزُو فِيئَامُ (١) مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ فِيكُمْ مَنْ تَصِبَ النَّبِي مَلْكُمْ فَيُقَالُ نَمَمْ فَيُفْتَحُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ فَيُقَالُ فيكُمْ مَنْ صَيِبَ أَصْحَابَ النِّي مِنْ اللَّهِ فَيُقَالُ نَمَمْ فَيُفْتَحُ ، ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ ، فَيُقَالُ فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ صَاحِبَ أَسْحَابِ النَّبِيِّ فَيْقَالُ وَ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَنِ اللَّبِي عَلِيْ أَللَّهُ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَلَيْ أَللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ في سَبِيلِهِ ، أَللهُ (٢) أَعْلَمُ بِمَنْ يُكُلِّمُ في سَبِيلِهِ صَرَّتْ قُتَبْبَةُ حَدَّثَنَا

(۱) قُلُتُ (۱) مُلِّتُ (۱) مَلُتُ (۱) مَلُتُ (۱) منهم (۲) ماله قال لل (۱) فيه فِينام (۱) فيه فِينام (۱) فيه فينام (۱) وقع فيالطبوع الساه والله (۱) وَالله (۱)

عَسْكَرِهِ وَمَالَ الآخَرُونَ إِلَى عَسْكَرِهِ ۚ وَفَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّ رَجُلُ لا يَدَعُ لَهُمْ شَاذَّةً وَلاَ فَاذَّةً إِلاَّ ٱتَّبَعَهَا يَضْرَبُهَا بِسَيْفِهِ فَقَالَ (') ما أَجْزَأُ مِنَّا الْيَوْمَ أَحَدٌ كما أَجْزَأُ فَلَانُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ أَنَا صَاحِبُهُ ، قَالَ خَوْرَجَ مَمَهُ كُلَّمًا وَقَفَ وَقَفَ مَمَّهُ ، وَإِذَا أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ قَالَ خُر حَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيدًا ، فَأَسْتَعْجَلَ المَوْتِ ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالْأَرْضِ وَذُبابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فَقُتَلَ نَفْسَهُ ، خَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عِلَيْ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ ، قال وَما ذَاكَ ، قالَ الرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرْتَ آنِفًا أَنَّهُ مِن أَهْل النَّارِ فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذَٰلِكَ فَقُلْتُ أَنَا لَـكُمْ بِهِ خَفَرَجْتُ فِي طَلَّمِهِ ثُمَّ جُرِحً جُرْحًا شَدِيدًا ، فَاسْتَمْ عَبَلَ المَوْتَ ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ فِي الْأَرْضِ ، وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةً عِنْدَ ذَٰلِكَ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أُهْلُ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّادِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَمْمَلُ عَمَلَ أَهْلَ النَّادِ فيما يَبْدُو للنَّاسِ وَهُو مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ بَاسِبُ التَّحْرِيضِ عَلَى الرَّمْي ، وَقُولِ اللهِ تَعَالَى (٢) : وَأُعِدُوا لَهُمْ مَا أُسْتَطَعْتُمُ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبِاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُو اللهِ وَعَدُو كُمُ \* وَرَشَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمِعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدِ قَالَ سَمِيْتُ سَلَّمَةً بْنَ الْأَكْوَعِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَرٌ النَّيْ مَرْفِي عَلَى نَفَرِ مِنْ

أَسْلَمَ يَنْتَضِلُونَ ، فَقَالَ النَّبِي مِنْكُ أَرْمُوا بَنِي إِسْمُعِيلَ فَإِنَّ أَبَاكُمُ كَانَ رَامِيا أرْمُوا

وَأَنَّا مَعَ بَنِي فُلاَنٍ قَالَ فَأُمْسَكَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ ، فَقَالَ رَسُولُ أَنَّهِ عَلِي ما

لَكُمْ لا تَرْمُونَ قَالُوا كَيْفَ نَرْمِي وَأَنْتَ مَمَهُمْ قَالَ (") النَّبِي مَا اللَّهِ أَرْمُوا فَأَنَا مَمَكُمْ

يَمْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَمْدِ السَّاعِدِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْ إِلَّهِ ٱلْتَتَى هُوَ وَالْمُشْرِكُونَ فَأَقْتَنَكُوا ، فَلَمَّا مَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ إِلَى

(1) قل بنبتن الإصمول المسولة المسيعة فقالوا اه من هامش الاصل

كُلُّكُمْ مَرْثُ أَبُو نُمَيْم حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّحْنِ بْنُ الْفَسِيلِ عَنْ مَعْزَةً بْنِ أَبِي (١) عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيَّ يَوْمَ بَدْرِ حِينَ صَفَفَنَا لِقُرَيْشِ وَصَفُّوا لَنَا إِذَا " فَمَلَيْكُمْ بِالنَّبْلِ بِالسِّهُ اللَّهِ وِ إِلْخِرَابِ وَتَحْوِهَا صَرْشَ إِبْرَاهِيمُ آَئْنُ مُوسَى آخْبَرَ نَا هِشَامْ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْسَبَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا الْحَبِشَةَ يَلْمَبُونَ عِنْدَ النَّبِي عُلِّكَ بِحِرَابِهِمْ (٣) دَخَلَ إِلَى الْحَصَّى () خَصَبَهُمْ بِهَا فَقَالَ دَعْهُمْ يَا مُعَرُّ ، وَزَادَ (٥) عَلَى تَحَدُّ ثَنَا عَبْدُ الرّزَّاق أَخْبَرَنَا مَعْمُرُ فِي اللَّهُ عِلْمُ الْمُجَدِ بِالْهِبُ الْمُجِبِدِ الْمُجْبِدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّ أَنْحَدُ بْنُ كُمَّدٍ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا الأَوْزَاعِيُّ عَنْ إِسْحُنَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَبُو طَلْحَةً يَتَثَوَّا مُ مَعَ النَّبِيّ بِتُرْسِ وَاحِدٍ ، وَكَانَ أَبُو طَلْعَةَ حَمَنَ الرَّمْيِ ، فَكَانَ إِذَا رَلَى تَشَرَّفَ (٧) النِّيُ عَلَيْك حَرِّشُ اللَّهِ مِنْ عُفَيْر حَدَّثَنَا يَمَقُوبُ بْنُ عَبْد الرَّ عَنْ عَنْ أَبِي حَارِمٍ عَنْ سَهْلِ قَالَ لَمَا كُسِرَتْ بَيْضَةُ النَّبِيِّ عَلَى رَأْسِهِ ، وَأَدْمِيَ وَجْهُهُ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيتُهُ ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَخْتَلِفُ بِالْمَاءِ فِي الْجُنِّنِّ ، وَكَانَتْ فاطِمَةُ تَمْسِلُهُ ، فَآمَا رَأْتِ اللَّهَمَ يَزِيدُ عَلَى المَاءِ كَثْرَةً تَمَدَتْ إِلَى حَصِيرِ فَأَحْرَ قَتْهَا وَأَلْصَقَتْهَا عَلَى جُرْحِيهِ فَرَقَا الدُّم صَرِّمْنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَمْرِو عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مالكِ أَنْ أُوسٍ بْنِ الْحَدَثَانِ عَنْ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ أُمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِنَّا أَفَاءِ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلِيُّ مِمَّا لَمْ يُوجِفِ الْسُلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلِ وَلاَ رِكابِ فَكَانَتْ الرَسُولِ اللهِ مَرْكِ خَاصَّةً ، وَكَانَ يُنْفَقُ عَلَى أَهْ لِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِ ، ثُمَّ يَجْعَلُ ما بَقَ ف السِّلاح وَالْكُرُرَاعِ عُدَّةً في سبيل الله مَرْشُ مُسِدَدُ حَدَّثَنَا يَحِيْ مَنْ سَفْيَانَ قالَ حَدَّثَنَى سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَلِيٌّ حَرَّثُنَا قَبِيصَةٌ حَدَّثَنَا

(۱) اسبد (۲) أحمر (۲) أكتبور (۲) كتبور

(٣) كذا والسع الصعيعة بهنة الرمن وأكرريادة هده الاعظة وإهدا الحديث اب معجو وتبعه الدي ورد عليهما المسطلاني فاطره (٤) وقع في المطوع سامةا الحصياء بريادة الموحدة

> لاس مليد (٠) زادنا ه راد سي

(٦) يَثَرِّسُ
 (١) يُشْرِفُ
 (١) يُشْرِفُ
 (١) نظر

سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ قالَ سَمِعْتُ عَلَيّا رَضِي اللهُ عَنْهُ يَقُولُ مَا رَأَيْتُ النِّيِّ يَظِيُّهُ يُفَدِّى رَجُلاً بَعْدَ سَمْدِ سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَرْمَ فِدَاكَ () أبي وَأْمِّي بِاسِبُ الدَّرَقِ صَرَنْتُ إِسْمَعِيلُ قالَ حَدَّثَنَى ابْنُ وَهُب قالَ عَمْرُو حَدَّثَنَىٰ أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ۚ دَخَلَ (٢) عَلَى ّ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ وَعِنْدِي جَارِيتَانِ تُعَنِّيانِ بِغِنَاهِ بُمَاثَ فَأْضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرِ فَا نُتَهَرَ فِي وَقَالَ مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَأَفْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ الله بين فَقَالَ دَعْهُما ، فَلَمَّا غَفَلَ (٣) غَمَزْتُهُما كَفَرَجَتَا ، قالَتْ وَكَانَ (١) يَوْمُ عيد يُلْمَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْمُرِرَابِ فَإِمَّا سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ وَإِمَّا قالَ تَشْتَهَينَ تَنْظُرِينَ ( ) فَقَالَتْ نَمَمْ ، فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ خَذِّى عَلَى خَدِّهِ وَيَقُولُ دُونَكُمْ بَنِي (٦) أَرْفِدَةَ ، حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ قَالَ حَسْبُكِ ، قُلْتُ نَعَمْ ، قَالَ فَأُذْهَبِي ٢٠ قَالَ أَحْمَدُ عَنْ ابْ وَهُبِ قَامًا عَفَلَ المِهِ الْحَمَاثِلِ وَتَعْلِيقِ السَّيْفِ بِالْعُنْقِ مَرْثُ سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنِّسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْتِهِ أَحْسَنَ النَّاسِ ، وَأَشْجَعَ النَّاسِ ، وَلَقَدْ فَزَعَ أَهْلُ المَّدِينَةِ لَيْلَةً تَفْرَجُوا تَحُو الصَّوْتِ فَأُسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُّ عِلِي قَدَدِ أُسْتَبْرًأُ الْخَبَرَ وَهُوْ عَلَى فَرَسِ لِأَبِي طَلَحَةَ عُرْي ، وَفِي عُنْقِهِ السَّيْفُ ، وَهُوَ يَقَوَلُ : كَمْ تُرَاءُوا ، كَمْ تُرَاءُوا ، ثُمَّ قالَ وَجَدْنَاهُ بَحْرًا ، أَوْ قالَ السيُّوفِ مَرْثُنَا أَحْمَدُ بْنُ خُمَّدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا الْأُوْزَاعِيُ قَالَ سَمِيْتُ سُلَيْانَ بْنَ حَبِيبٍ قَالَ سَمِيْتُ أَبَا أَمَامَةَ يَقُولُ: لَقَدْ فَتَحَ الْفُتُوحَ قَوْمٌ مَا كَانَتْ حِلْيَةُ سُيُوفِهِمِ الذَّهَبَ وَلاَ الْفَضَّةَ إِنَّمَا كَانَتْ حِلْيَتُهُمُ الْمَلَابِي وَالْآنُكَ وَالْحَدِيدَ بِاسْبُ مَنْ عَلَّقَ سَيْفَهُ بِالشَّجَرِ فِ السَّفَرِ عِنْدَ الْقَائِلَةِ مَرْثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ لَا شُعَيْبُ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَى سَنَانُ بْنُ أَبِي سَنِانِ الدُّوَالِيُ

(۱) لم يضبط الفاء في الوقينية وصبطها في العرع المكن وفي كالقسطلاني بالكسر وفي مرع آخر جنحها اله من الهامش (۲) في المطبوع السابق قالت المحدد حقق

(۱) عميل هو

(۱) وَكَانَ يَوْمًا عَنْدِي.

(ه) أَنْ تَنْظُرِي فَقُلْتُ. (ه) أَنْ تَنْظُرِي فَقُلْتُ

(٦) وقع والمطبوع السابق يابي نزيادة ياء النداء

(٧) عال أبو عبد الله قال،

(٨) بابُماجاء في حِلْيَة

وَأَبُوسِكُمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ أَنَّ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَ (١) أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عِلَيْ قَبَلَ نَجْدٍ ، فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ قَفَلَ مَعَهُ ، فَأَدْرَكُ مُهُمُ الْقَائِلَةُ فِي وَادٍ كَشِيرِ الْمِضَاهِ فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ يَسْتَظِأُونَ بِالشَّجَر فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ تَحْتَ سَمُرَةٍ (" وَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَةٌ وَغِنَا نَوْمَةً فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَدْعُونَا ، وَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِي ، فَقَالَ إِنَّ هَـٰذَا أَخْتَرَ طَ عَلَى سَيْفِي وَأَنَا نَائَم ، َ فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُو فِي يَدِهِ صَلْتًا ، فَقَالَ مَنْ يَعْنَعُكَ مِنِّي ٣٠ ، فَقُلْتُ اللهُ ثَلاَثًا ، وَكُمْ يُعَاقِبُهُ وَجَلَسَ عِلْمَهِ لُبُسِ الْبَيْضَةِ صَرَّتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جُرْحِ النِّيَّ عَلِيًّا يَوْمَ أَحُدٍ، فَقَالَ جُرِحَ وَجْهُ النَّبِي مِنْ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيتُهُ ، وَهُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ ، فَكَانَتْ فاطيةَ عَلَيْهِ السَّلامُ تَفْسِلُ اللَّمْ وَعَلِي يُمْسِكُ ، فَلَمَّا رَأْتْ أَنَّ الدَّمَ لاَ يَزِيدُ ( اللَّ كَثْرَةً أَخَذَت حَصِيرًا فَأَخْرَقَتْهُ حَتَّى صَارَ رَمَادًا ثُمُّ أَلْزَقَتْهُ فَأَسْتَمْسَكُ الدُّمُ عِلْبِ مَنْ لَمْ يَرَ كَسْرَ السَّلاَحِ عِنْدَ المَوْتِ صَرْتُ عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ مُنْ عَنْ شُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْلُقَ عَنْ مَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ قَالَ ما تَرَكُ النَّبِي عِيْكِ إِلاَّ ميلاَحَهُ وَ بَعْلَةً يَيْضَاء وَأَرْضًا (٥) جِعَلَهَا صَدَفَةً باسيبُ تَفَرُّق النَّاسِ عَنِ الْإِمامِ عِنْدَ الْقَائِلَةِ وَالْإُسْتِظْلَالِ بِالشَّجِي مَرْثُنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْبُ عَن الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا ٥٠ سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ وَأَبُو سَلَمَةٌ أَنَّ جَابِرًا أَخْبَرَهُ حَرِّثُ اللهُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ أَخْبَرَ نَا ابْنُ شِهَابِ عَنْ سِنَانِ ابْنِ أَبِي سِنَانٍ اللَّوْلِيِّ أَنَّ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ غَزَا مَعَ النَّيِّ يَنْ فَأَدْرَ كَتْهُمُ الْقَائِلَةُ فِي وَادِ كَثِيرِ الْمِضَاهِ ، فَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي المِضَاهِ يَسْتَغِلُّونَ بِالشَّجَرِ فَنَزَلَ النِّيُّ عِنْ اللَّهِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَعَلَّى بِهَا سَيْفَهُ ثُمَّ نَامَ فَأَسْنَيْقَظَ وَعِنْدَهُ

(۱) أخره مق (۲) شهرة صح الا صح الا أى مائ كَمْنَكُ مِنِّى . أى بالتكوار وأشار برقم سالى أن تكوارها ثلاث مرات عند الهروى

(\*) في نسخة القسطلاني ووافقه المطبوع السابق وأرضا بخيبر • والنسخ المحيحة باسقاط هذه الزيادة صحة (1) حدثي (٧) وحدثنا

رَجُلُ وَهُو لَا يَشْمُرُ بِهِ فَقَالَ النَّيْ عَلِيَّةٍ إِنَّ هَذَا أَخْتَرَطَ سَيْنِي فَقَالَ مَنْ (١) يَمْنَعُكَ قُلْتُ اللهُ فَشَامَ السَّيْفَ فَهَاهُو ذَا جالِسْ ، ثُمَّ لَمْ يُعَاقِبْهُ عَاسِبُ مافيلَ في الرِّماح وَيُذْ كُنُ عَنِ ابْنِي مُمَّى عَنِ النَّبِيُّ مِنْ جُعِلَ دِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْعِي ، وَجُعِلَ الدُّلَّةُ وَالصَّفَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْدِى حَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى مُمْلَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِيعِ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِي عَنْ أَبِي قَنَادَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أُنَّهُ كَانَ مَمَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أُصْحَابِ لَهُ مُخْرِمِينَ وَهُو عَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَأَى حِمَارًا ٣٠ وَحْشِيا فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ فَسَأَلَ أَصِحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوَطَهُ فَأَبَوا، فَسَأَكُمُ وَنُحَهُ فَأَبَوا فَأَخَذَهُ، ثُمَّ شَدَّ عَلَى ٱلْحِمَارِ فَقَتَلَهُ ۚ فَأَكُلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النِّيِّ مِنْ إِلَّهِ وَأَلِى بَعْضٌ فَلَمَّا أَدْرَكُوا رَسُولَ اللهِ مَرْكِ مَا اللهُ عَنْ ذَٰلِكَ ، قَالَ إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ ٱطْمَكَدُوهَا اللهُ ، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي قَتَادَةً فِي أَخْمِارِ الْوَحْشَى مِثْلُ حَدِيثٍ أَبِي النَّضْرِ قالَ (") هلْ مَمَكُمْ مِنْ خَلِيهِ شَيْ السِّم السِّم مَا قَيلَ في دِرْعِ النَّبِيِّ وَالْقَبِيصِ في الحَرْب وَقَالَ النَّبِي مُ إِلَيْ أَمَّا خَالِهُ فَقَد أَحْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ في سَبِيلِ اللهِ حَرَثْني مِمَّدُ بنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالَةِ عَنْ عِكْرِمَةً عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ قَالَ النَّبُّ عَلِينَ وَهُو فَى قُبَّةٍ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَنشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ ، اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لمْ تُمْبَدُ بَعْدَ الْيَوْمِ فَأَخَذَ أَبُو بَكْرِ بِيَدِهِ فَقَالَ حَسْبُكَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَدْ أَلْحَثَ عَلَى رَبِّكَ وَهُوَ فِي الدَّرْعِ فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ: سَيُهُزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهِي وَأَمَنُ ، وَقَالَ وُهِيْبُ حَدَّثَنَا عَالِهُ بِيَوْمَ بَدْرٍ مَرْثُنَا مُمَّدُ بْنُ كَثيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَّانُ عَنِ الْأَسْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْاسْوَدِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ تُوفِّقَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِي بَشَرَفِينَ صَاعاً مِنْ

(۱) فَنَ 8 عَارَ وَحَشِ (۲) حِمَارَ وَحَشِ ط (۲) وقال شَعِيرِ ، وَقَالَ يَمْلَى حَدَّتَنَا الْأَعْمَشُ دِرْعٌ مِنْ حَدِيدٍ وَتَالَ مُعَلَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَاا لُأَ عُمَشُ ، وَقَالَ رَهَنَهُ دِرْعاً مِنْ حَدِيدٍ صَرَّتُنَا الْأَعْمَشُ ، وَقَالَ رَهَنَهُ دِرْعاً مِنْ حَدِيدٍ وُهِيَبْ حَدَّثَنَا ابْنُ طَأُوسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَّ قَالَ : مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْتَصَدُّقِ ، مَثَلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّنَانِ مِنْ حَدِيدٍ قَد أَضْطَرَّتْ أَيْدِيُّهُمَا إِلَى تَرَاقِيهِما ، فَكُلَّما مَّ اللَّهَ مَدَّقُ بصَدَقَتِهِ (١) أنَّسَمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى أُتَعَلَّى أَثْرَهُ ٧٧ ، وَكُلَّمَا مَمَّ الْبَخيِلُ بِالصَّدَقَةِ أَنْفَبَضَتْ كُلُّ حَلْقَةِ إِلَى صَاحِبَتِهَا وَتَقَلَّصَتْ عَلَيْهِ ، وَأُنْضَتْ يَدَاهُ إِلَى تَرَاقِيهِ ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ يَقُولُ: فَيَجْتَهِدُ أَنْ يُوَسَعَهَا فَلا تَتُّسِعُ الْجُبَّةِ فِي السَّفَرِ وَالْحَرْبِ مِرْشَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَّا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الضَّلْحِي مُسْلِمٍ هُوَ أَبْنُ صُبَيْحٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قالَ حَدَّثَنَى الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَالَ أَنْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِلَّهِ مَلَّةً أَفْبَلَ فَلَقِيتُهُ ٢٦ عِاد (٤) وَعَلَيْهِ جُبَّةُ شَأْمِيَّةٌ فَضْمَضَ وَأَسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَةٌ فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ كُنَّيْدِ فَكَانَا (٥) ضَيْقَيْنِ فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتُ فَفَسَلَهُمَا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَعَلَى خُفَيْهِ بِالْبُ الْحَرِيرِ فِي الْحَرَبِ (٥) وَرُشَ أَنْهَدُ بْنُ الْقِنْدَامِ حَدَّثَنَّا خَالِيَّ (٧) حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنْسًا حَدَّمُهُمْ أَنَّ النَّبَّ إِلَّهِ رَخُّصَ لِمَبْدِالرَّ هُنْ بْنِعَوْفِ وَالزُّ بَيْرِ فِي فِيصِ مِنْ حَرِيرِ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بَهَا مِرْشَىٰ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَمَّامْ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَلَس حَرْثُ مُحَدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا كَمَّامْ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّهُمٰنِ بْنَ عَوْفٍ وَالرُّسِيرَ شَكَوَا (٨) إِلَى النَّبِيِّ يَشِي يَشِي الْقَمْلَ فَأُرْخَصَ لَهُ مَا فِي الْحَرِيرِ ، فَرَأَيْتُهُ (١) عَلَيْهما في غَزَاةٍ صَرْشُوا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْني عَنْ شُعْبَةً أَخْبَرَ فِي قَتَادَةُ أَنَّ أَنْسًا حَدَّثَهُم قَالَ رَخْصَ النَّبِي عَلَيْ لِعَبْدِ الرَّحْمٰ بن عَوْفٍ وَالزُّ بَيْرِ بْنِ الْمَوَّامِ فِي حَرِيرِ صَرَتْنَي مُحَدُّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا

(۱) بصدقة المدع بفتح المهزة والمثلثة (۱) فتلقيته (١) فتلقيته (١) فتلقيته (١) فتوضأ (١) وكاتا (١) الحرب المهدة والنحر بك الحرب المهدة والنحر بك ولايق أبي ذر وابق أبي ذر (٧) ابن الحكار (١) الحكار (١) المؤرث (١) المؤرث الحكار (١) المؤرث الحكار (١) المؤرث الحكار (١) المؤرث (١)

الم من المنت ا

شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةً عَنْ أَنَس رَخَصً أَوْ رُخَصَ (" لِيكَة بِهِما بالبُ ما أَيُذْ كُرُ فِي السَّكِيْنِ - مِرْشُ عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنِ أَبْنِ شِهِاَبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرُو بْنِ أُمَيَّةً (٢) عَنْ أَبِيهِ ، قالَ رَأَيْتُ النَّبِي مَرْكِيْ يَأْ كُلُ مِنْ كَتِفٍ يَحْتَزُ مِنْهَا ، ثُمَّ دُعِيَ إِلَى الصَّلَّةِ ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَسَّأُ مَرْثُ أُبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَزَادَ فَأَلْقَ السَّكِّينَ بِالْبُ مَا فَيْلَ في قِتَالَ الرُّومِ حَرَثَى إِسْطَقُ بْنُ يَزِيدَ الْدِّمَشْقِيُّ حَدَّمْنَا (٣) يَحْنِيُ بْنُ مَعْزَةَ قالَ حَدَّثَنَى ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ أَنَّ مُعَدِيرَ بْنَ الْأَسْوَدِ الْعَنْسِيِّ حَدَّيَهُ أَنَّهُ أَنِّهُ أَنَّهُ أَنَّهُ اللهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ أَنَّ مُعَدِيرَ بْنَ الْأَسْوَدِ الْعَنْسِيِّ حَدَّيَهُ أَنَّهُ أَنَّهُ اللهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ أَنَّ مُعَدِيرً بْنَ الْأَسْوَدِ الْعَنْسِيِّ حَدَّيَهُ أَنَّهُ أَنَّهُ اللهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ أَنَّ مُعَدِيرً بْنَ الْأَسْوَدِ الْعَنْسِيِّ حَدَّيَهُ أَنَّهُ أَنَّهُ أَنِّهُ اللهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ أَنْ مُعَدِيرً بْنَ الْأَسْوَدِ الْعَنْسِيِّ حَدَّيَهُ أَنَّهُ أَنِّهُ اللهِ عَنْ خَالِدِ الْعَنْسِيْقُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ خَالِدِ الْعَنْسِيْقِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ وَهُو نَازِلُ في سَاحَةِ حِمْصَ وَهُو في بِنَاءِ لَهُ وَمَعَهُ أُمُّ حَرَامٍ قالَ ا مُمَـيْرْ ۗ خَدَّىٰتَنْنَا أُمْ حَرَامٍ أَنَّهَا سَمِمَتِ النَّبِي عَلِيَّةِ يَقُولُ ؛ أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ الْبَحْرَ قَدْ أَوْجَبُوا قَالَتْ أُمْ حَرَامٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَنَا فِيهِمْ قَالَ أَنْتِ فِيهِمْ ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ مَا إِلَّهُ أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغُرُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَمَغْفُورٌ كَلُمُ فَقُلْتُ أُنَافِيهِمْ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ لاَ باسب فَيَالِ الْيَهُودِ صَرْثُ إِسْدَنُ بْنُ مُمَّدِّ الْفَرُويْ حَدَّثَنَا مالك عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضَىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ ثَقَا يَلُونَ الْبَهُودَ حَتَّى يَخْتَبِي (٤) أَحَدُهُمْ وَرَاء الْحَجَرِ فَيَقُولُ يَا عَبْدَ اللهِ هٰذَا يَهُودِي ۗ وَرَائَى فَأَقْتُلُهُ حدِّثْ إِسْاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَ نَا جَرِيرٌ عَنْ مُمَارَةً بْنِ الْقَمْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ يَرْكِيْ قَالَ : لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى ثَقَاتِلُوا الْيَهُودَ ، حَتَّى يَقُولَ الحَجَرُ وَرَاءُهُ الْيَهُودِيُّ ، يَا مُسْلِمٌ هَٰذَا يَهُودِيٌّ وَرَائَى فَأَفْتُلْهُ.، باب ُ فِتَالِ التَّرْكِ مَرْثُ أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَاذِمٍ قَالَ سَمِعْتُ الحَسَنَ يَقُولُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ قالَ قالَ النَّبِيُّ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ ثَقَاتِلُوا قَوْمًا يَنْتَمِلُونَ نِعَالَ الشَّمَرِ ، وَإِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا قَوْمًا عِرَاضَ

الْوُجُوهِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْجَانُ الْمُلْرَقَةُ (١) وَرَشُونَا (١) مَعِيدُ بْنُ ثُمَّد حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي مَنْ صَالِحٍ عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَيْوِهُ مُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْد لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى ثَمَّا تِلُوا التُّوكَ، صِفَارَ الْأَعْيُنِ، مُمْرَ الْوُجُوهِ، ذُلْف الْانُوفِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْجَانُ الْطُرِّقَةُ ﴿ فَا تَنْقُمُ السَّاعَةُ حَتَّى ثَقَاتِلُوا قَوْماً نِمَا كُمْمُ الشَّعَدُ بِالْهِ فَقَالِ الَّذِينَ يَنْتَمِ أُونَ الشُّمَّرَ وَرَثُنَا عَلَى بْنُ عَبْدُ اللهِ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَسِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ عَلِيْنَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُفَاتِأُوا قَرْمًا نِمَا كُنْمُ الشَّدُ، وَلَا تَدُومُ السَّاعَةُ حَتَّى المُعَاتِلُوا قَوْمًا كَأَنَّ وُجُورِهَهُمُ الْجَانُ الْمُلْرَقَةُ (٤) ، قال سُفْيَانُ وَزَادَ فِيهِ أَبُو الزُّنَادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ دِرَايَةً ، صِفَارَ الْأَعْيُنِ ، ذُنْفَ الْأَنُوفِ ، كَأَنَّ وُجُرههُمُ الْجَانُ الْمُلْرَقَةُ (٥) عَامِهُ مَنْ صَفَّ أَصْعَابَهُ عِنْدَ الْمَزْيَةِ ، وَنَزَلَ عَنْ دَابَّيهِ وَاسْتَنْصَرَ ٥٠ عَرْشُوا عَمْرُو بْنُ خَالِيهِ ٧٧ حَدَّثَنَا زُعَيْدٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْخَقَ قَالَ سَمِيْتُ الْبَرَاء، وسَأَلَةُ رَجُلُ أَكُنتُمُ فَرَرْتُمْ يَا أَبَا مُعَارَةً يَوْمَ خُنَيْنِ، قالَ لاَ وَاللهِ ، ما وَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَلَكِنَّهُ خَرَجَ شُبَّانُ أَصْحَابِهِ وَأَخِفَّاوُهُمْ (١) حُسَّرًا لَيْسَ بسِلاحٍ اً فَأْتَوْا قَوْما رُماةً جَمْعَ هَوَازِنَ وَبَنِي نَدْرِ ، ما يَكَادُ يَسْقُطُ لَمُمْ سَهِمْ ، فَرَشقُوهُ رَشْقًا مَا يَكَادُونَ يُخْطِئُونَ ، نَأَفْبَلُوا هُنَااكِ ۚ إِلَى النَّيِّ يَالِيُّهُ وَهُو عَلَى بَعْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ وَأَبْنُ عَمِّهِ أَبْوَ سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِث بْنِ عَبْدِ الْمَطَّلِبِ يَقُودُ بهِ ، قَنْزَلَ وَأَسْتَنْصَرَ ، ثمَّ قال: أَنَا النِّي لَا كَذِبْ ، أَنَا أَبْنُ عَبْدِ الْعَلَّابِ ، ثُمَّ حَفَّ أَصْحَابَهُ بِالسَّهُ الدُّعاء عَلَى الْمُشْرِكِينَ بِالْمَرْيَةِ وَالزُّلْزَلَةِ مَرْيَثُنَا (٥) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عِيسَى حَدَّثنَا هِ مِثَامٌ هَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَا كَانَ يَوْمُ الْأَحْزَابِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ مَلَّا اللهُ بَيُومَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا ، شَفَلُونَا عَنِ الضَّلَّةِ (١٠) الْوُسْطَى

(1) المُطرَّقَةُ (7) سنتي (7) المُطرَّقَةُ (4) المُطرَّقَةُ (0) المُطرَّقَةُ (1) خالد المُرَّقَةُ (٧) خالد المُرَّاقَةُ (٨) وَخِفَافُهُمْ (٩) عَنْ صَلاَةٍ

حِينَ (') غابَتِ الشُّنْسُ مَرْثُ فَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَّانُ عَنِ أُبْنِ ذَ كُوانَ مَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِي يَرْكِيَّ يَدْعُو فِي الْقُنُوتِ: اللَّهُمَّ أُنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ ، اللَّهُمَّ أُنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ ، اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، اللَّهُمَّ أَشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرّ ، اللَّهُمَّ سينينَ كَسِنِي يُوسُفَ مَرْشُ الْمُدُ بْنُ ثُمَّدٍّ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا إِسْمُعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفِ رَضَى الله عَنْهُمَا يَقُولُ : دَعَا رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ يَوْمَ الْأَحْزَابِ عَلَى الْشُرِكِينَ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ ، سَرِبِعَ الْحِسَابِ ، اللَّهُمَّ أَهْزِمِ الْأَحْزَابَ، اللَّهُمَّ أَهْزِمُهُمْ وَزَنْزِ لْمُمُ وَزَنْزِ لْمُمُ وَزَنْزِ لْمُمُ وَزَنْزِ لْمُمُ وَرَانِ اللَّهِ مِنْ أَبِي شَبْبَةً حَدَّثَنَا اللَّهِ مَا اللَّهُمُ اللَّهِ مِنْ أَبِي شَبْبَةً حَدَّثَنَا اللَّهُمَّ اللَّهِ مِنْ أَبِي سَبْبَةً حَدَّثَنَا اللَّهُمْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَبِي سَبْبَةً حَدَّثَنَا اللَّهُمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللّ جَمَّفُنُ بْنُ عَوْنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحُقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ال رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ يُرْكِنَهُ يُصَلَّى فَى ظِلِّ الْكَمْبَةِ فَقَالَ أَبُوجَهْلِ وَنَاسُ مِنْ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَّاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَالَا عَلَالَا عَلَالًا عَلَالَا عَلَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّالِ اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَالَّا عَلَا عَلَّا لَهُ عَلَّا عَلَا الل قُريش وَنُحِرَتْ جَزُورٌ بِنَاحِية مَكَّة ، فَأَرْسَأُوا جَاوا مِنْ سَلاَلُهَا وَطَرَحُوهُ (٢) عَلَيْهِ (١) وَلَمْنَهُمْ عَفَاءِتْ فَاطِيلَةُ فَأَلْقَتَهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : اللهُمْ عَلَيْكَ بِقُرَيْش ، اللَّهُمْ عَلَيْكَ بِقُرَيْش ، واللَّهُمْ عَلَيْكَ بِقُرَيْش ، واللَّهُمْ عَلَيْكَ بِقُرَيْش ، واللَّهُمْ عَلَيْكَ بِقُرَيْش ، اللهُم عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ، لِا بِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ ، وَعُتْبَةً بْنِ رَبِيعَةً ، وَشَبْبَةً بْنِ رَبِيعة وَالْوَالِيدِ بْنِ عُتْبَةً ، وَأَبِّي بْنِ خَلْفٍ ، وَعُقْبةً بْن أَبِي مُعَيْطٍ قَالَ عَبْدُ اللهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ في قليب بَدْرِ قَتْلَى ، قالَ أَبُو إِسْخُقَ وَنَسِيتُ السَّابِعَ ، وَقَالَ ٣٠ يُوسُفُ بْنُ إِسْخَقَ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ أُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ ، وَقَالَ شُعْبَةُ أُمَيَّةُ أَوْ أُبَيَّ ، وَالصَّحِيحُ أُمَيَّة مَرْثَ شُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ الْيَهُودَ دَخَلُوا عَلَى النَّبِيِّ عَرَائِتُهِ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ فَلَعَنْتُهُمْ (1) ، فَقَالَ مالك ، قُلْتُ (٥) أَوَ لَمْ تَسْمَعْ ما قالُوا ، قالَ فَلَمْ تَسْمَعي ما قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ باب هَلْ يُرْ شَيدُ الْسُلِمُ أَهْلَ الْكِنَابِ أَوْ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ مَرْشًا إِسْحُقَ أَخْبِرَ اَ يَعْقُوبُ

أَنْ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي آبْنِ شِمابِ عَنْ عَمَّهِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِاللهِ أَنْ عَنْيَةً بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْنَ كَتَبَ إِلَى قَيْصَرَ وَقَالَ : فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ المسم الدُّعاه لِلْمُشْرِكِينَ مِالْمُدَى لِيَتَأَلَّفَهُمْ مَرْشَ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْثِ جِمَدَّتَنَا أَبُو الرِّنَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَبْرَةَ رَضَىَ اللهُ عَنْمَ هُ فَدَمَ طُفْيَلُ بْنُ كَمْرُو الدَّوْسِيُّ وَأَصْحَابُهُ عَلَى النَّبِيِّ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ دَوْساً عَصَتْ وَأَبَتْ فَأَدْعُ اللهُ عَلَيْهَا فَقِيلَ هَلَكَتُ دُوْسُ قَالَ اللَّهُمَّ أَهُدِ دَوْساً وَأْتِ بِهِمْ السَّعِيفُ دَوْق الْيَهُودِيُّ (١) وَالنَّصْرَانِيِّ ، وَعَلَى ما يُقَاتَلُونَ عَلَيْهِ ، وَما كَتَبَ النَّبِيُّ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ ، وَالدَّعْوَةِ قَبْلَ الْقِيَالِ مِرْشَ عَلَى بْنُ الجَمْدِ أَخْبَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قال سَمِعْتُ أَنْسًا رَضَى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ لَكًا أَرَادَ النَّبِي عَلِيَّهِ - أَنْ يَكُنُّبَ إِلَى الرُّومِ قيلَ لَهُ إِنَّهُمْ لَا يَقْرَ وَٰنَ كِتَابًا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ يَخْتُومًا فَأُنَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ وَنَقَسَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ صَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهِآبِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن عُتْبَة أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيٌّ بَمَثَ بَكِتَابِهِ إِلَى كَيْسرَى فَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ يَدْفَعُهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كَسْرَى فَلَمَّا قَرَأُهُ كَيسْرَى خرَّقَهُ ، كَفُسِبْتُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قالَ فَدَعا عَلَيْهِمِ النَّبِيُّ عَلَيْهِمُ أَنْ مُيَزَّقُوا كُلَّ مُمَزَّقٍ بِاسِبُ دُعاءِ النِّبِيِّ عَرَاكِيِّهِ (٢) إِلَى الْإِسْلاَمِ وَالنَّبُوَّةِ وَأَنْ لاَ يَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَغْضاً أَرْ بَابًا مِنْ دُونِ اللهِ ، وَقَوْلِهِ تَمَالَى : ما كانَ لِبَشَر أَنْ يُؤْتِيهُ اللهُ (٣) ، إِلَى آخِر الآية مَرْثُ إِبْرُ اهِيمُ بِنُ مَمْزَةً حَدَّثَنَا إِبْرُ اهِيمُ بِنُ سَعْدُ عَنْ صَالِحٍ بِن كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِمابِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما

(۱) أَلْيَهُودِ وَالنَّصَارَى (۲) النَّاسَ (۲) النَّاسَ (۲) الْسُكِتَابَ

أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي كَتَبَ إِلَى قَيْصَرَ يَدْعُوهُ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَبَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَيْهِ مَعَ دَحْيَةَ الْكُلْبِيِّ وَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِي أَنْ يَذْفَعَهُ إِلَى عَظِيم بُعْرى ليَدْفُمَهُ إِلَى قَيْصَرَ وَكَانَ قَيْصَرُ لَلْ كَشَفَ اللهُ عَنْهُ جُنُودَ قارِمَ مَثْلَى مِنْ مِمْصَ إِلَى إِلِمَاءَ شُكُواً لِلهَ أَبْلَاهُ اللهُ ، فَلَمَّا جَاءَ قَيْصَرَ كِتَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ حِينَ قَرَأُهُ الْتَمْسُوا لِي هَا هُنَا أَحَدًا مِنْ تَوْمِهِ ، لِأَسْأَكُمُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ فَأَخْبَرَ فِي أَبُو سُفْيَانَ (١) أنَّهُ كَانَ بِالشَّأْمِ فِي رِجِالٍ مِنْ فُرَيْسِ قَدِمُوا يَجِاراً في المُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ وَ بَيْنَ كُفَّارِ فَرَيْشِ قَالَ أَبُوسُفْيَانَ فَوَجَدَنَا رَسُولُ قَيْصَرَ بِبَعْضِ الثَّأَمِ، فَأَنْفُلُقِ ٣٠ بِي وَبِأَ شَعَابِي، حَتَّى قَدِمْنَا إِبِلِيَاء فَأَدْخِلْنَا عَلَيْهِ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ فِي مَبْلِسِ مُلْكِيهِ ، وَعَلَيْهِ النَّاجُ ، وَإِذَا حَوْلَهُ عُظْمَاهِ الرُّومِ ، فَقَالَ لِتُرْجُمَانِهِ سَلَهُمْ أَيْهُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا إِلَى هُذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِي، قالَ أَبُو سُفْيَانَ فَقُلْتُ أَنَا أَفْرَبُهُمْ إِلَيْهِ نَسَبًا ، قالَ ما قَرَابَةُ ما يَيْنَكَ وَيَبْنَهُ ، فَقُلْتُ هُوَ أَبْنُ حَرِّي " ، وَآيْسَ فِي الرَّسْ مِنْ الرَّسْ فِي الرَّسْ فِي الرَّسْ فِي الرَّسْ فَيْ الْمُنْ مَلَّكُ الْمُنْ مَلَّكُ الْمُنْ مَلَّكُ الْمُنْ مَلَّكُ المَّنْ مَلَّكُ المَّنْ مَلَّكُ المَّنْ مَلَّكُ المَّنْ مَلَّكُ المَنْ مَلَّكُ المَّنْ مَلَّكُ المَّنْ مَلَّكُ المَّنْ مَلَّكُ المَنْ مَلَّكُ المَّنْ مَلَّكُ المَّنْ مَلَّكُ المَنْ مَلَّكُ المُنْ مَلَّكُ المَنْ مَلْكُ المُنْ مَلِّكُ المُنْ مَلِّكُ المُنْ مَلِّكُ المُنْ مَلْكُ المُنْ مَلْكُ المُنْ مَلْكُ المُنْ مَلْكُ المُنْ مَلْكُ المُنْ مَلْكُ المُنْ مُنْ مَلِّكُ المُنْ مُنْ المُنْ مُنْ اللّهُ المُنْ مُنْ اللّهُ المُنْ مُنْ اللّهُ المُنْ المُنْ المُنْ مُنْ اللّهُ المُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْم أَدْنُوهُ ، وَأَمَرَ بِأَصْحَابِي لَغُمْلُوا خَلْفَ ظَهْرِي عِنْدَ كَتِنِي ، ثُمَّ قَالَ لِلتُوْجَمَانِهِ قُلْ لِأَصْحَابِهِ إِنِّي سَأَئِلٌ هُذَا الرَّجُلَ عَنِ الَّذِي يَزْعُمُ أُنَّهُ نَبِي ۖ فَإِنْ كَذَبَ فَكَذَّبُوهُ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ وَأَلْتُهِ لَوْلاً الْحَيَاءِ يَوْمَئِذِ مِنْ أَنْ يَأْثُرَ أَصْحَابِي عَنَّى الْكَذِبَ لَكَذَ بْنُهُ حِينَ سَأَنْنِي عَنْهُ وَلَكِنِّي أَسْتَحْيَيْتُ أَنْ يَأْثُرُوا الْكَذِبَ عَنَّى فَصَدَقْتُهُ، ثُمَّ قَالَ لِتُرْجُمَانِهِ قُلْ لَهُ كَيْفَ نَسَبُ هُذَا الرَّجُلِ فِيكُمْ ، قُلْبُ هُوَ فِينَا ذُو نَسَبٍ قَالَ فَهَلْ قَالَ هَٰذَا الْقَوْلَ أَحَدُ مِنْكُمْ قَبُلَّهُ ، قُلْتُ لا : فَقَالَ كُنْتُمْ تَتَّهُمُونَهُ عَلَى الْسَكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ ، قُلْتُ لا : قَالَ فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ (" مَلِكِي، قُلْتُ لاَ: قَالَ فَأَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ ، قُلْتُ بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ ، قالَ

(r) كذا فاليونينية بالبناء للمفعول وفى الغرع بالبناء

فَيْزِيدُونَ أُوْ يَنْقُصُونَ ، قُلْتُ بَلْ يَزِيدُونَ ، قالَ فَهَلْ يَرْ تَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَمْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ ، قُلْتُ لا : قالَ فَهَلْ يَعْدِرُ ، قُلتُ لا : وَنَحْنُ ٱلآنَ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ نَحْنُ نَخَافُ أَنْ يَنْدِرَ، قَالَ أَبُوسُفُنْيَانَ وَلَمْ 'يُمْكِنِي كَلِيَةَ 'أَدْخِلُ فِيهَا شَبْئًا أَنْتَقِصُهُ بِعِ لاَ أَخَافَ أَنْ تُوعُثُرَ عَنِّي غَيْرُهُما ، قالَ فَهِلْ قانَلْتُمُوه أَوْ قاتَلَكُمْ ، قُلْتُ نَمَمْ ، قالَ فَكَيْفَ كَانَتْ حَرْبُهُ وَحَرْبُكُم ، قُلْتُ كَانَتْ دُولاً وَسَجَالاً ، يُدَالُ عَلَيْنَا المَرَّةَ وَنُدَالُ عَلَيْهِ الْاخْرَى ، قَالَ ضَاذَا يَأْمُرُ كُمُ (' ) قَالَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَمْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ لاَ نُشْرِكُ ٣ بِهِ شَيْئًا، وَيَنْهَانَا عَمَّا كَانَ يَمْبُدُ آبَاؤُنَا، وَيَأْثُرُنَا بِالصَّلاَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْمَفَافِ ، وَالْوَفاء بِالْمَوْهِ ، وَأَدَاء الْأَمانَةِ ، فَقَالَ لِـتُرْ بُجَانِهِ حِينَ قُلْتُ ذُلِكَ لَهُ قُلْ لَهُ إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبِهِ فِيكُمْ فَرَ عَمْتَ أَنَّهُ ذُو نَسَبِ، وَكَذَٰلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ في نَسَبِ قَوْمِهَا ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدُ مِنْكُمْ هَٰذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ ، فَزَعَمْتَ أَنْ لاَ ، فَقُلْتُ لَوْ كَانَ أَحَدُ مِنْكُمْ قَالَ هَٰذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ ، قُلْتُ رَجُلْ كَأْتُمْ بِقَوْلٍ قَدْ قِيلَ قَبْلَهُ ، وَسَأَلْتُكَ هَلَ كُنْتُم تَتَهمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ ، فَرَ مَمْتَ أَنْ لاً ، فَمَرَفْتُ أُنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ الْسَكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُذِبَ عَلَى اللهِ ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَاثِهِ مِينْ مَلِكَ مِ ، فَزَ عَمْتَ أَنْ لا ، فَقُلْتُ لَوْ كَانَ مِنْ آبَاثِهِ مَلِك ، قُلْتُ يَطْلُبُ مُلْكَ آبَائِهِ ، وَسَأَلْتُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ يَتَبِّعُونَهُ أَمْ صُمُفَاؤُهُمْ ، فَزَحَمْتَ أَنَّ شُعَفَاءِهُمُ ٱتَّبَعُوهُ وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ فَز عَمْتَ أُنَّهُمْ يَزِيدُونَ ، وَكَذَٰلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى يَتِم "، وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْ تَدُّ أَحَدُ سَخْطَةً لِدينِهِ بَهْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ ، فَرَ عَمْتَ أَنْ لاَ فَكَذَٰلِكَ الْإِعَانُ حِينَ تَخْلِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ لا يَسْخَطُهُ أَحَدٌ ، وَسَأَ لْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ فَزَ عَمْتَ أَنْ لاَ وَكَذَٰلِكَ الرُّسُلُ لاَ يَغْدِرُونَ ، وَسَأَلْتُكَ هَلَ قَاتَلْتُمُوهُ وَقَاتَلَكُمْ ، فَزَعَمْتَ أَنْ قَدْ فَعَلَ ، وَأَنَّ حَرْ يَهَكُمْ وَحَرْ بَهُ

الم به (۱) به (۲) وَلاَ نُشْرِكُ ۲ هكذا بالرنع فَى البرنية وهو في بعض النسخ ال يأيدينا منصوب كنيه مصحح ٱبْنَتَلَى وَتَكُونُ لَمَا (٢) المَاقبَةُ ، وَسَأَلْتُكَ عَاذَا يَأْمُرُكُمُ ، فَزَعَمْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمُ أَنْ تَمْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَيَنْهَا كُمُّ ثَمَّا كَانَ يَمْبُدُ آبَاؤُكُم ، وَيَأْمُرُكُ بِالصَّارَةِ ، وَالصُّدُّقِ (٣) وَالْمَفَافِ ، وَالْوَفاء بِالْمَهْدِ ، وَأَدَاء الْامانَةِ ، قالَ وَهذه صِفَهُ النَّبِيِّ (") قَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خارِجْ، وَلَكِنْ لَمْ أَظُنَّ (") أَنَّهُ مِنْكُمْ، وَإِنْ يَكُ مَا قُلْتَ حَقًا ، فَيُوشِكُ أَنْ يَمْلِكِ مَوْضِعَ قَدَمَيْ هَاتَيْن ، وَلَوْ أَرْجُو أَن أَخْلُصَ إِلَيْهِ ، لَتَجَشَّتُ لُقيَّةً (") ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَنَسَلْتُ قَدَمَيْهِ ، قَالَ أَبُو سُفْيَانَ ، ثُمَّ دَعا بِكِتَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُرِي فَإِذَا فِيهِ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ، مِنْ مُحَدَّدٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ ، إِلَى هِرِ قُلَ عَظيمِ الرُّومِ ، سَلاَمْ عَلَى مَنِ أُنَّبَعَ الْمُدَّى ، أُمَّا بَمْدُ : فَإِنَّى أَدْعُوكَ بِدِعا يَةِ الْإِسْلَامِ أَسْلِمْ تَسْلَمْ ، وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ ، فإن تَوَلَّيْتَ فَمَلَيْكَ إِنْمُ الْأَرِيسِيْنِي ، وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَمَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءِ يَبْنَنَا وَ يَنْتَكُمُ ، أَن لاَ نَمْبُدَ إِلاَّ اللهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَبْنًا ، وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضَا أَرْبابًا مِنْ دُونِ اللهِ ، فَإِنْ تَوَلُّوا فَقُولُوا أَشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ، قَالَ أَبُو سُفْيَانَ : فَلَمَّا أَنْ قَضْى مَقَالَتَهُ عَلَتْ أَصْوَاتُ الَّذِينَ حَوْلَةً مِنْ عُظْمَاء الرُّومِ، وَكَثْرَ لَغَطُّهُمْ فَلا أَدْرِي ماذَا قالُوا ، وَأُمِرَ بِنَا فَأُخْرِجْنَا ، فَامَنَّا أَنْ خَرَجْتُ مَنَحَ أَصْحَابِي وَخَلَوْتُ بِهمْ ، قُلْتُ لَهُمْ لَقَدْ أَمِرَ أَمْنُ أَبْنِ أَبِي كَبْشَةَ ، هَذَا مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ يَخَافُهُ ، قالَ أَبُو سُفْيَانَ : وَاللَّهِ مَا زَلْتُ ذَلِيلاً مُسْتَيْقِنَا بِأَنَّ أَمْرَهُ سَيَظْهَرُ ، حَتَّى أَدْخَلَ اللهُ قَلْبي الْإِمْلاَمَ وَأَنَا كارِهُ مَرْسُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ أَبِي حازِمٍ عَنْ أَيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَمَدْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَمِعَ النَّبِيُّ يَقُولُ يَوْمَ خَيْبَرَ لَأَعْطِينَ الرَّايَةَ

رَجُلاً يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ ، فَقَامُوا يَرْجُونَ لِذَلاِئَ أَيْهُمْ يُعْطَى ، فَنَدَوْا وَكُلُّهم يَرْجُو

نَكُونُ (١) دُولًا ، وَيُدَالُ عَلَيْكُمُ الرَّةَ وَتُدَالُونَ عَلَيْهِ الْاخْرَى ، وَكَذٰلِكَ الرُّسُلُ

 (۱) تكون هو بالفوثية ق.
 نخ الحط الصعيعة ممنا أما الطبوع السابق فبالتحتية اه.
 كتبه مصععه

d (r)

(٢) وَالصَّدُّ قَاةً

(٤) نبي

(٠) كَمْ أَعْلَمُ

هُدِلِقًا (٦)

أَنْ يُعْطَى، فَقَالَ أَيْنَ عَلِيْ، فَقَيِلَ يَشْتُكِي عَيْنَيْهِ، فَأَمَرَ فَدُعِي لَهُ فَبَصَقَ في عَيْنَيْهِ، فَبَرَأً مِّكَانَهُ حَتَّى كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ شَيْهِ ، فَقَالَ ثَقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا ، فَقَالَ عَلَى رَسْلِكَ ، حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ، ثُمَّ أَدْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلاَمِ ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فَوَاللَّهِ لَأَنْ (١) يُهْدَى إِكَ رَجُلُ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ مُمْرِ النَّعَمِ حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَّةُ بْنُ تَعْرُو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْخُقَ عَنْ مُحَيْدٍ قالَ سَمِيْتُ أَنْسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِلِيُّ إِذَا غَزَا قَوْمًا كُمْ يُغِرْ حَتَّى يُصْبِح ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعُ أَذَانًا أَغارَ بَعْدَ ما يُصْبِحُ ، فَنَزَلْنَا خَيْبَرَ لَيْلًا مَرْثُ تُتَبُّهُ حَدَّثَنَا إِسْمُمِيلُ بْنُ جَمْفَرِ عَنْ مُعَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ بَرَكِمْ كَانَ إِذَا عَزَا بِنَا مِرْثُ اللهِ عِنْ مَسْلَمَةً عَنْ مالكِ عَنْ مُقَيْدٍ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِّي عَلَيْهِ خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ ، كَفَاءهَا لَيْلًا ، وَكَانَ إِذَا جَاءٍ قَوْمًا بِلَيْلِ لاَ يُغَيِّرُ ٢٠٠ عَلَيْهِمْ حَتَّى يُصْبِيحَ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ خَرَجَتْ يَهُودُ بِمَسَاحِيهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ ، فَلَمَّا رَأُوهُ قَالُوا مُحَدَّدُ وَاللَّهِ مُحَمَّدٌ وَالْحَمِيسُ فَقَالَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ أَ كُبْرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاء صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ وَرَثْنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَن الزهوري حَدَّثَنَا " سَعِيدُ بْنُ الْسَبِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ۚ فَمَنْ قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي نَفْسَهُ وَمَالَهُ ۚ إِلاَّ بِحَقَّهِ ، وَحِسَا بُهُ عَلَى اللهِ ، رَوَاهُ مُحَرُّ وَأَبْنُ مُحَرّ عَنِ النَّبِيّ عَلِيَّةٍ بالسب من أراد عَزْوَةً فَوَرَى بِنَيْرِهَا وَمَنْ أَحَبَّ الْكُرُوجَ يَوْمَ الْخَيِسِ مَرْثُ يَحْيُ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا (٥) اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ الرُّحْنِ أَبْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَسْبِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَسْبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ قائِدَ كَمْب مِنْ بَنْيِهِ ، قَالَ سَمِيْتُ كَنْبَ بْنَ مَالِكَ حِينَ تَخَلّْفَ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ مِلْكِ وَكُمْ يَكُنْ

(۱) اللام من لان مكسورة ف اليونينية (۲) وحدثنا دى كاش ناش

(٢) كم يُغِرِ<sup>\*</sup> (١) ما

(۱) حدثهی مه ه (۵) حدثنی

رَسُولُ اللهِ عِلْقَةِ يُرِيدُ عَزْوَةً إِلاَّ وَرَّى بِنَيْدِهَا ۗ وَصَرَتْنِي (١) أَسْمَدُ بْنُ مُمَّدٍّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِّيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن كَمْب أَبْنِ مَالِكِ قَالَ سَمِعْتُ كَمْبَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهُ عَلِيَّةِ قَلَّمَا يُرِيدُ غَزْوَةً يَغُزُوهَا إِلاَّ وَرَّى بِغَيْرِهَا حَتَّى كَانَتْ غَزْوَةً تَبُولَةً فَغَزَاهَا رَسُولُ الله عَلَيْ في حَرِّ شَدِيدٍ ، وَأَسْتَقْبُلَ سَفَرًا بَعِيداً وَمَفَازاً ، وَأَسْتَقَبْلَ غَزْوَ عَدُو ۖ كَثِيرِ ، عَفَلَ الْمُسْلِمِينَ أَمْرَكُمْ (٢) لِيَتَأَهَّبُوا أَهْبَةَ عَدُوِّهِمْ ، وَأَخْبَرَكُمْ ، بِوَجْهِهِ الَّذِي يُريدُ ، وَعَنْ أَبُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَبْدُ الرَّهْمَٰنِ بْنُ كَمْبِ بْنِ مَالِكِي أَنَّ كَمْبَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ لَقَامًا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ يَخْرُجُ إِذَا خَرَجَ في سفّي (٢) أَمْرَهُ إِلاَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ صَدَّ فَي (٢٠) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّ ثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرُّهُمْنِ بْنِ كَمْبِ بْنِ مالِكِ عَنْ أَيهِ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي عَبْكِ إِنْ تَعْادُ بْنُ رَيْدٍ خَرَجَ يَوْمَ الْحَمِيسِ فِي غَزْوَةِ تَبُولَةً وَكَانَ يُحِبُ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْحَمِيسِ بِالْبِينِ فِي البوبنية وصبطها في الدوع الْخُرُوجِ بَعْدَ الظُّهْرِ صَرَّتُ اللَّهَانُ بْنُ حَرَّبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ (٤) عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَّسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيِّ عَلَّيْ مَلَّى إِلْلَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا ، والْمَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْمَتَيْنِ وَسَمِيْتُهُمْ يَصْرُخُونَ (٥) بِهما جَمِيمًا بالسب الْحُرُوجِ آخِرَ الشَّهْرِ ، وَقَالَ كُرَيْبُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنْطَلَقَ النَّيْ عَلِيَّةً مِنَ المدينة خِيْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَمْدَةِ وَقَدِمَ مَكَّةً لِأُرْبَعِ لَيَالٍ خَآوْنَ مِنْ ذِي الْحِبَّةِ مَرْشَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيِي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بنْتِ عَبْدِ الرَّ عْن أَمَّا سَمِعَتْ عَائِيْمَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ خَرَجْنَا (١) مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيْنَ لِلْمَسْ لَيَالِ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَلاَ نُرَى إِلاَّ الْحَجَّ فَامَنَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةً أَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَنْ كُمْ يَكُنْ مَمَّهُ هَدْى ۚ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَىٰ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ قالَتْ عائِشَةُ

فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بِقَرِ غَقُلْتُ مَاهُذَا فَقَالَ نَحَرَّ رَسُولُ اللهِ يَرْكِي عَنْ أَزْوَاجِهِ ، قَالَ يَحْنِي فَذَ كَرْتُ هُ لَلَّا الْحَدِيثَ لِلقَاسِمِ بْنِ مُحَدٍّ ، فَقَالَ أَتَنْكَ وَأَلله بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِدِ اللَّهِ عَلَى الْخُرُوجِ فِي رَمَضَانَ صَرْشُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّتَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنِي ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ مِرْآلِيَّةً فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَّغَ السَّكَدِيدَ أَفْطَرَ ، قالَ سُفْيَانُ ، قالَ الزُّهْرِيُّ أُخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللهِ عَن ابْنِ عَبَّاس وَسَاقَ الْحَدِيثَ (١) فِي التَّوْدِيعِ ، وَقَالَ (٢) ابْنُ وَهُ إِ أَخْبَرَ نِي مَمْرُ وَ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ بَمَثَنَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ في بَمْثٍ ، وَقَالَ (٣) لَنَا إِنْ لَقَيتُمْ فُلاَقاً وَفُلاَناً لِرَجُلَيْنِ (٤) مِنْ قُرَيْشِ سَمَّاهُمَا فَرَقُوهُمَا بِالنَّادِ ، قالَ ثُمَّ أَنَبْنَاهُ نُورَدُعُهُ حِينَ أُرَدْنَا الْحُرُوجَ ، فَقَالَ إِنَّى كُنْتُ أَمَرْ ثُكُمْ أَنْ تُحَرِّقُوا فَكَانَا وَفَلاَنَا بِالنَّارِ ، وَإِنَّ النَّارَ لا بُعَذَبُ بِمَا إِلَّا اللَّهُ فَإِنْ أَخَذْ تُمُوهُمَا فَأَقْتُلُوهُمَا بِالسِّبِ السَّبْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمامِ (٥) مَرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيىٰ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَني نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي مِنْ اللَّهِ وَحَدَّثَنَى (٦) مُحَمَّدُ بنُ صَبَّاحٍ (٧) حَدَّثَنَا إسْمُعِيلُ بنُ زَ كَرَّيَّاء عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ ۚ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ مُعَمِّرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ مِلْكِ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقُّ مَا لَمْ يُؤْمَرُ بِالْمُصِيَّةِ (١٠) فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَّةٍ فَلاَ سَمْمَ وَلاَطَاعَة بإسب يُقَاتَلُ مِنْ وَرَاهِ الْإِمامِ وَيُتَّتَى بِهِ صَرْتُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ أَنْ الْأَعْرَجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ يَقُولُ : تَحْنُ الآخِرُونَ السَّاقِقُونَ ، وَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عصاني فَقَدُّ عَصٰى اللهَ ، وَمَنْ يُطِيعِ الْأُمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي ، وَمَنْ يَمْصِ الْأُمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي ، وَإِنَّا الْإِمامُ جُنةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بَتَقُورَى اللهِ وَعَدَلَ

فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أُجِرًا ، وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ بِالْبَعْدَ فِي الْحَرْب أَنْ لاَ يَفِرُوا ، وَقَالَ بَهُ شُهُمُ مُ عَلَى المَوْتِ ، لِقَوْلِ أَللَّهِ تَمَالَى (') : لَقَدْ رضِيَ اللهُ عَن الْمُؤْمِنِينَ إِذ يُبَايِمُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَرْثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا جُورَيْ يَةُ عَنْ نَافِيعِ قَالَ قَالَ أَنْ تُحْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا رَجَعْنَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَمَا أَجْتَمَعَ مِنَّا أَثْنَانِ عَلَى الشَّجَرَةِ الَّتِي بَايَمْنَا تَحْتَهَا كَانَتْ رَحْمَةً مِنَ اللهِ ، فَسَأَلْتُ (٢) نَافِعاً عَلَى أَيّ شَيْء بَايَمَهُمْ عَلَى المَوْتِ ، قالَ لا (٣) بَايَمَهُمْ عَلَى الصَّبْنِ مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا وُهِينْ حَدَّثَنَا عَمْرُ و بْنُ يَحْيىٰ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَعِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَنَّا كَانَ زَمَنَ الْحَرَّةِ أَتَاهُ آتٍ فَقَالَ لَهُ إِنَّ أَبْنَ حَنْظَلَةً يُبَايِعُ النَّاسَ عَلَى إِنَّا مُروجل المَوْتِ ، فَقَالَ لا أَبَايِعُ عَلَى هُ لَذَا أَحَدًا بَمْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَرْثُ الْمَكِيُّ بْنُ الْ إِبْرَ اهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَايَمْتُ النِّي عَلَيْهِ (٢) لاَبَلْ ، ثُمُّ عَدَلْتُ إِلَى ظِلِّ الشَّجَرَةِ (1) ، فَلَمَّا خَفْ النَّاسِ قالَ يَا أَبْنَ الْأَكُوعِ الْآثْبَايِمُ قَالَ قُلْتُ قَدْ بَايَمْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قَالَ وَأَيْضًا : فَبَا يَعْتُهُ الثَّانِيَةَ ، فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا مُسْلِمٍ عَلَى أَى شَيْءِ كُنْتُمْ ثَبَايِمُونَ يَوْمَنَذٍ قَالَ عَلَى المَوْتِ مَرْشُ حَمْضُ بْنُ مُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَيْدٍ قَالَ سَمِيْتُ أَسَا رَضِيَ اللهُ عَنْ مُ يَقُولُ كَانَتِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ الْحَنْدَقِ تَقُولُ :

تَحْنُ الَّذِينَ تَايَمُوا مُحَمَّدًا \* عَلَى الْجَهَادِ ما حَيِينَا أَبْدَا

قَأُجابَهُمُ النِّبِي عَرِيْكِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ لاَ عَيْشَ إلاَّ عَيْشُ الآخِرَهُ \* فَأَكْرِمِ الْأَنْصَارَ وَالْمَاجِرَهُ صَرْتُ إِسْدَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمْعَ ثُمَّدُ بْنَ فَضَيْلِ عَنْ عَلْمِ عَنْ أَبِي عَمْانَ عَنْ مُجَاشِعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أُتَيْتِ النَّبِيُّ عَلَيْتٍ أَنَا وَأَخِي فَقُلْتُ بَايِمْنَا عَلَى الْمُحِدِّرَةِ فَقَالَ مَضَتِ الْمُجْرَةُ لِاهْلِهَا ، فَقُلْتُ <sup>(0)</sup> عَلاَمَ تُبَايِمُنَا ، قالَ عَلَى الْإِسْلاَمِ وَالْجُهَادِ

(١) شُهُورَةً هِ ، (ه) فلت على ما

إِسِ عَزْمِ الْإِمامِ عَلَى النَّاسِ فِيا يُطِيقُونَ وَرَثْنَا عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَقَدْ أَتَا فِي الْيَوْمَ رَجُلُ فَسَأَلَنِي عَنْ أَمْر ما دَرَيْتُ ما أَرُدُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ أَرَأَيْتَ رَجُلاً مُؤْدِياً نَشيطًا ، يَخْرُجُ مَعَ أَمْرَائِنَا فِي المَعَاذِي ، فَيَعْزِمُ عَلَيْنَا فِي أَشْيَاء لاَ نُحْصِيها ، فَقُلْتُ لَهُ وَاللهِ ما أَذْرِي مَا أَنُولُ لَكَ إِلاَّ أَنَّا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ فَمَسْلَى أَنْ لَا يَمْزِمَ عَلَيْنَا فِي أَشْ إِلاَّ مَرَّةً حَتَّى نَفْعَلَهُ وَإِنَّ أَحَدَكُم ۚ لَنْ رَالَ بِخَيْرِ مَا أَنَّىٰ اللهَ ، وَإِذَا شَكَّ فِي نَفْسِهِ شَيْءُ سَأَلَ رَجُلاً فَشَفَاهُ مِنْهُ وَأَوْشَكَ أَنْ لاَ تَجِدُوهُ وَالَّذِي لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ ما أَذْ كُنّ مَا غَبَرَ مِنَ اللَّهُ يُمَا إِلاَّ كَالثَّنْبِ (١) شُربَ صَفْوُهُ وَبَقَى كَدَرُهُ فِي اللَّهِيُّ عَلِيَّةِ إِذَا كَمْ يُقَاتِلْ أُوَّلَ النَّهَارِ أُخْرَ الْقِيَّالَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ وَرَشْ عَبْدُ اللهِ بْنُ لَحُمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ تَمْرُو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْطَقَ ٣ عَنْ مُولِى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِم أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى مُمَرَّ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ وَكَانَ كَاتِبًا لَهُ ، قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَرَأْتُهُ ۚ إِنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيَّةٍ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَـقِيَّ فِيهَا أَنْتَظُرَ حَتَّى مَالَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ قامَ في النَّاسِ خَطِيبًا قالَ : أَيُّهَا النَّاسُ لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاء الْمَدُوَّ وَسَلُوا اللهَ الْمَانِيَةَ ، فَإِذَا لَقَيْتُمُومُمْ فَأُصْبِرُوا ، وَأَعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحَتَّ ظَلِالَ السُّيُوفِ، ثُمُّ قال: اللَّهُمُ مُنْزِلَ الْكِيَّابِ، وَمُجْرِى السَّعَابِ، وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ، أُهْزِمُهُمْ وَأُنْصُرْنَا عَلَيْهِمْ ﴿ بِالْهِ ۚ أُسْتِئْذَانِ الرَّجُلِ الْإِمامَ ، الْقَوْلِهِ ٣٠ : إِنَّا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ( ) وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جامِعٍ ( ) كم ع يَذهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ إِلَى آخِرِ الآيَةِ مَرْثُ إِسْاتُ بْنُ إِبْرَاهِمَ أُخْبَرَنَا جُرِيرٌ عَنِ الْمُنيرَةِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا قالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عِنْ قَالَ فَتَلَاحَقَ بِيَ النَّبِي عَنِينَ وَأَنَا عَلَى نَاصِيحٍ لَنَا قَدْ أَعْيَا

(1) ضبطه في الفرع بغنح الناء وسكون الفين (٣) هُو النُّرَ أرِيَّ. بلا رقم في البونينية

> ے، (۲) عز وجل تا

(٤) إلى ثوّله تعالى إنَّ اللهُ عَنُورٌ رَحِيمٌ

(ه) الجيَّة

فَلاَ يَكَادُ يَسِيرُ ، فَقَالَ لِي ما لِبَعِيرِكَ قالَ قُلْتُ عَيى ﴿ قَالَ فَتَخِلَّفَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ فَزَجَرَهُ وَدَمَا لَهُ كَمَا زَالَ بَيْنَ يَدُى الْإِبِلِ قُدَّامَهَا يَسِيرُ فَقَالَ لِي كَيْفَ تَرى بَعِيرَك قَالَ قُلْتُ بِخَيْرِ قَدْ أَصَا بَنْهُ بَرَكَتُكَ قَالَ أَفَتَبِيعُنِيهِ (\*)، قَالَ فَأَسْتَحْيَنْتُ وَكُم يَكُنْ لَنَا نَاصِحْ عَيْرُهُ ، قالَ فقُلْتُ نَعَمْ ، قالَ فَبَعْنِيهِ (" فَبعْنُهُ إِيَّاهُ عَلَى أَنَّ لِي فقَارَ ظَهْرُهِ حَتَّى أَبْلُغَ المَدِينَةَ قالَ فَقَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي عَرُوسٌ فَأَسْتَأْذَنْتُهُ فَأَذِنَ لِي فَتَقَدَّمْتُ النَّاسَ إِلَى اللَّهِ يِنَةِ حَتَّى أَتَيْتُ اللَّهِ يِنَةَ فَلَقِيِّنِي خَالِى فَسَأَلَّنِي عَنِ الْبَعِيرِ فَأَخْبَرْ ثُهُ بِمَا صَنَعْتُ ('' فيهِ فَلَامَنِي ، قالَ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكِ قالَ لِي حِينَ ٱسْتَأَذَنْتُهُ هَلْ تَزَوَّجْتَ بَكُراً أَمْ ثَيْبًا ، فَقُلْتُ تُوَوَّجْتُ ثَيِّبًا ، فَقَالَ (٥) هَلاَّ تَزَوَّجْتَ بَكُراً تُلاعِبُها وَ لَلْاعِبُكَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ تُولِقَ وَالدِي أَوِ أَسْتُشْهِدَ وَلِي أَخَوَاتُ صِغَارٌ فَكرِهْتُ أَنْ أَتَرَوَّجَ مِثْلَهُنَّ فَلاَ (٦) ثُوَّدُّ مُهُنَّ وَلاَ تَقُومُ عَلَيْهِنَّ ، فَتَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا لِيَقُومَ عَلَيْهِنَّ وَنُوَّدِّ بَهُنَّ ، قَالَ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ المَدِينَةَ غَدَوْتُ عَلَيْهِ مِالْبَعِيرِ فَأَعْطَانِي عَنَهُ وَرَدَّهُ عَلَى "، قَالَ المُغيرَةُ هَذَا فِي قَضَائِنَا حَسَنْ لاَ نَرَى بِهِ بَأْساً باب مَنْ غَزَا وَهُوَ حَدِيثُ عَهُدٍ بِمُرْسِهِ (٧) فِيهِ جابِرُ عَنِ النَّبِيِّ بِإِلَّهِ عَلَى النَّبِيِّ بِاللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيّ عَلَى النَّبْعِيلِيقِ عَلَى النَّبْعِيلِيّ عَلَى النَّبْعِيلِيّ عَلَى النَّبِيّ عَلَى النَّبِيّ عَلَى النَّبِيّ عَلَى النَّبْعِيلِيّ عَلَى النَّبِيّ عَلَى النَّبِيّ عَلَى النَّبِيّ عَلَى النَّبْعِيلِيّ عَلَى النَّبْعِيلِيّ عَلَى النَّبْعِيقِيلِيّ عَلَى النَّبْعِيلِيّ عَلَى النَّبْعِيلِيّ عَلْمِ اللَّهِ عَلَى النَّبْعِيلِيّ عَلَى النَّبْعِيلِيّ عَلَى النَّبْعِيلِيّ عَلَى النَّبْعِيلِيْعِ عَلَى النَّبْعِ عَلَى النَّبْعِيلِيْعِ عَلَى النَّبْعِ عَلَى النَّبْعِ عَلَى النَّبْعِ عَلَى النَّهِ عَلْمِ عَلَى النَّبْعِ عَلْمَ عَلْمَ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلْمَ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلْمَ عَلَى النَّهِ عَلْمَ النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلْمِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلْمَ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّاعِمِ عَلْمَ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّامِ عَلَى الْعَلْمِ عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّهِ عَلْمَ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ ع الْفَزُو بَمْدَ الْبِنَاء فِيهِ أَبُو هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةً الْفَرَعِ مَا مَرَةِ الْإِمامِ عِنْدَ الْفَرَعِ مَرْشُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ شُعْبَةً حَدَّثَني قَتَادَةً عَنْ أَنَس بْنِ مالك رَضَى الله عَنْهُ قَالَ كَانَ بِاللَّهِ بِنَةِ فَزَعْ فَرَكِبَرَسُولُ اللهِ (٨) عَلِيَّةٍ فَرَسَالِاً بِي طَلْحَةً فَقَالَ ماراً بْنَا مِنْ شَيْءٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا بِالْبِ الشُّرْعَةِ وَالرَّكُسْ فِي الْفَرَعِ مِرْشُ الْفَصْلُ أَنْ سَهْلِ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَدَّد حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حازِمٍ عَنْ مَحَّد عَنْ أَنَس بنِ مالك رضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فَنْ عَ النَّامُ فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ فَرَسَا لِأَبِي طَلْعَةَ بَطِيئاً ثُمَّ خَرَجَ يَرْ كُفْنُ وَحَدْهُ فَرَكِبَ النَّاسُ يَرْ كُفُونَ خَلْفَهُ فَقَالَ لَمْ ثُرَاعُوا إِنَّهُ لَبَحْرٌ (١)

هـ (۱) أعبًا (۲) أفتركيمه

(۳) کذا کانی غیر نسخه
 بلا رنم کتبه مصححه

ِهُ (٤) \*مَوْ

(٥) قال فهلا ص

(١) فَلَا ثُوْدً بَهُنَّ وَلاَّ

روا تقونم

مه (۷) بعرس

(٨) النِّي

(٩) قال فيا

فَا سُبِقَ بَعْدَ ذَٰلِكَ اليَوْمِ (١) عامي الجَمَّائِلِ وَالْحُمْلَانِ فِي السَّبِيلِ وَقَالَ مُجاهِدٌ قُلْتُ لِا بْنُ مُمِّرَ الْغَزْوُ (") قَالَ إِنِّي أُحِبْ أَنْ أُعِينَكَ بِطَائِفَةً مِنْ مَالِي قُلْتُ أَوْسَعَ اللهُ عَلَى "، قالَ إِنَّ غِنَاكَ اللهَ ، وَإِنَّى أُحِبُّ أَنْ بَكُونَ مِنْ مالِي في هُـذَا الْوَجْهِ ، وقالَ عُمَرُ إِنَّ نَاسًا يَأْخُذُونَ مِنْ هَٰذَا الْمَالِ لِيُجَاهِدُوا ، ثُمُّ لاَ يُجَاهِدُونَ ، فَنَ فَعَلَهُ ٣ فَنَحْنُ أَحَقُّ عِلَهِ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ مَا أَخَذَ وَقَالَ طَأُوسٌ وَعَاهِدٌ إِذَا دُفِعَ إِلَيْكَ شَيْءٍ تَخْرُجُ بِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ فَأَصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ وَضَعْهُ عِنْدَ أَهْ لِكَ صَرْثُ الْحُسَدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنْسِ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ فَقَالَ زَيْدٌ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ قَالَ مُحَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ، فَرَأَيْتُهُ يُبَاعُ ، فَسَأَلْتُ النَّبِي عَلِينَ آشْتَرِيهِ ، فَقَالَ لاَ نَشْتَرِهِ وَلاَ نَمُدْ ف صَدَقَتِكَ مَرْثُنا إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبِّدِ اللهِ بْنِ مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ مُمَرّ أَنْنُ الخَطَّابِ حَمَّلَ عَلَى فَرَسِ فِي سَبِيلِ اللهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ فَقَالَ لاَ تَبَثَّمَهُ وَلاَ تَمُدْ في صَدَقَتِكَ مِرْشَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بَعْنِي أَنْ سَعِيدٍ عَنْ يَحْنِي بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو صَارِلِي، قَالَ سَمِيتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةً وَلَكِنْ لاَ أَجِدُ مَهُولَةً وَلاَ أَجِدُ ما أَهْمِلُهُمْ عَلَيْهِ وَيَشُقُّ عَلَى ۖ أَنْ يَتَخَلَّقُوا عَنَّى ، وَلَوْدِدْتُ أَنَّى قَاتَلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَقْتَلِتُ ثُمَّ أُحْيِتُ ، ثُمَّ قُتِلْتُ ثُمَّ أُحْيِتُ باللَّهُ مَا قِيلَ فِي لِوَاءِ النَّبِيِّ مِنْ مَرْثُ اللَّهِ مَنْ أَبِي مَرْبُمَ قَالَ حَدَّ ثَنِي (1) اللَّيثُ قَالَ أُخْبَرَ نِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهابِ قَالَ أُخْبَرَ نِي ثَمْلَبَةُ بْنُ أَبِي مَالِكِ الْقُرَظَيُّ أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدِ الْأُنْهِارِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَكَانَ صَاحِبَ لِوَاء رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ أُرَادَ الحَجُّ فَرَجُّلَ مَرْثُ فَتَبْبَةُ (٥) حَدَّثَنَا عاتمُ بْنُ إِنْهُمِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ

(۱) بابُ الخُرُوجِ فَ الْفَرَاعِ وَحَدَدُهُ. باب الْفَرَعِ وَحَدَدُهُ. باب الجُعائل (۲) كذا بالضبطين و اليونينية اليونينية وسيد.

م أَنْفُرُو (٢) فَعَلَ (٤) حدثنا (٠) أبنُّ سكيدٍ

مَلَمَةً بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ عَلَى وَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ تَخَلَّفَ عَنِ النِّي مِلْكَ اللَّهِ مَلْكَا في خُيْيرً ، وَكَانَ بِهِ رَمَدُ ، فَقَالَ أَنَا أَتَخَلَّفُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عُرُكِمْ تَفْرَجَ عَلِي فَلَحِق بِالنِّيِّ مَرْكِيٌّ فَلَمَّا كَانَ مَسَاءِ اللَّيْلَةِ الَّتِي فَتَعَمَّا في صَبَاحِياً ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَرْكِيّ لَا عُطْيَنَ الرَّايَةَ ، أَوْ قَالَ لَيَأَخُذَنْ عَداً رَجُلْ (١) يُحبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، أَوْ قَالَ يُحِتْ اللهَ وَرَسُولَهُ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيْهِ فَإِذَا نَحْنُ بِعَلَى وَمَا نَرْجُوهُ ، فَقَالُوا هَٰذَا عَلَى ۖ فَأَعْطَاهُ ﴿ (١) رَحَلا رَسُولُ اللهِ عَلِيِّةِ فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ مَرْشِ الْمُزَّدُ بْنُ الْعَلَاهِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ أَبْنِ هُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَافِعِ مَنْ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ يَقُولُ لِلزُّ بَيْرِ رَضِي اللهُ حجر انظر القسطلاني عَنْهُ مَا هَا اللهِ عَنْ نَافِعِ مَنْ جُبَيْرِ قَالَ الْحَدِيْقُ الْأَجِيرِ وَقَالَ الْحَسَنُ وَأَنْنُ النَّيِ اللهُ اللهِ السَّعَلَانِي عَنْهُ مَا هَا اللهِ اللهُ الل سِيرِينَ يُقْسَمُ لِأُرْجِيرِ مِنَ أَنْفُنَمِ ، وَأُخَدَ مَلِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ فَرَساً عَلَى النَّصْفِ فَبَلَغَ الزَّا أَوْفَقُ أَجَالِي سَهُمُ الْفَرِسِ أَرْبَمَوا نَةِ دِينَارِ فَأَغَذَ مِا ثَنَيْ وَأَعْطَى صَاحِبَهُ مِائَتَيْنِ (٢) وَرَثْنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحْمَدٍ حَدَّثَنَا (٥) مُنْفَيَانُ عَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَمْلَى (٥) وَاللَّهُ بْنُ مُحْمَدٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ غَزَوْكَتُ مَعَ رَسُولِي ٱللَّهِ عَزَّةِةَ تَبُوكَ خَفَلْتُ عَلَى ۗ (٦) وَقُوْلِ اللَّهِ عَرَّ وَجَلَّ بَكْدِ فَهُو أَوْثَنَ (") أَعْمَالِي فِي نَفْسِي فَأَسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا نَتَا تَلَ رَجُلاً فَعَنْ أَحَدُهُمَا الآخرَ قَا نْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ وَتَزَعَ لَذَيْنَهُ وَأَلَى النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ فَأَهُدَرَهَا فَقَالَ (٥) أَبَدُفَعُ يدَهُ إِلَيْكَ فَتَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ انْنَصْلُ بِالسِّيمُ قَوْلِ النَّبِيِّ يَكِنَّهُ نُصِرْتُ بِالرُّعْب مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَقَوْ لِهِ (٦) جَلَّ وَعَزَّ سَنُلْقِ فِي تُأْرِبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ إِمَّا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ قَالَ (٧) جابر عَنِ النَّيْ يَنْ عَرْشُ يَحْيُ بْنُ بُكَيْر حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن ابْن شِهِاَبِ مَنْ سَمِيدِ بْنِ الْمُسَبِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي قَالَ بُشْتُ بِحَوَامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرَّعْبِ فَيَنْنَا أَنَا نَامَمُ أَتِيتُ (٥) مِفَاتِع إ خَزَائُن الْأَرْضِ فَوُضِعِتْ فِي يَدِي ، قَالَ أَبُرِ هُرَيْرَةً وَقَدْ ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ

(٢) ماكُ اسْتِعَارَةِ الْفُرَسِ فى الْغُزُّوِ ، خطأها ابن

ال أو ثق أعمالي

ه حاك (٧)

(٨) اوتيتُ مَمَاتيعةَ

وَأَنْهُمْ تَنْزَلُونَهَا حَرَثُنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ أَبْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسُلَ إِلَيْهِ وَهُمْ بِإِيلِياء ثُمَّ دَعا بِكِتَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قرراءة الْكِتَابِ كَثْرَ (١) عِنْدَهُ الصَّحَبُ ، فَأَرْ تَفَمَّتِ (١) الْأَصْوَاتُ وَأُخْرِجْنَا ، فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي حِينَ أُخْرِجْنَا لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ أَبْنَ أَبِي كَبْشَةَ إِنَّهُ بَخَافَهُ مِلِكُ بَنِي الْأَصْفَر بُ مَمْلِ الزَّادِ فِي الْغَزْوِ ، وَقَوْلِ ٱللهِ تَعَالَى ٢٠): وَنَزَوْدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى مَرَّتُنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي وَحَدَّ ثَتْنِي أَيْضًا فَاطِمَةُ عَنْ أَسْاء رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ صَنَعْتُ سُفْرَةَ رَسُولِ اللهِ مَرْكِيْ في يَبْتِ أَبِي بَكْر حِينَ أَرَادَ أَنْ يُهَاجِرَ إِلَى المَدِينَةِ ، قالَتْ فَلَمْ نَجِهُ لِسُفْرَتِهِ ، وَلا لِسِقاتِهِ مَا نَرْ بُطُهُما بِهِ فَقُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ وَاللهِ مَا أَجِدُ شَيْئًا أَرْ بِطُ بِهِ إِلاَّ نِطَاقِي قالَ فَشُقّيهِ إِ أَثْنَيْنِ فَأَرْبِطِيهِ (٤) بِوَ احِدِ السَّقَاءِ وَبِالآخَرِ السُّفْرَةَ فَفَعَلَّتُ، فَلِذَلكِ مُشَّيَّتُ ذَاتَ النَّطَافَيْنِ حَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ ٱللهِ أَخْبَرَ نَا سُفْيَانُ عَنْ (٥) عَمْرُو قَالَ أَخْبَرَ نِي عَطَاهِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا أَنَّزُوَّدُ كُومَ الْاضَاحِيِّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ قُرَمُن الْحَمَّدُ بْنُ الْمُثَّى حَدْثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِينْتُ يَحْيي قَالَ أَخْبَرَ فِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارِ أَنَّ سُورَيْدَ بْنَ النَّعْمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيُّ بِيْنِيُّ عَامَ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ وَهْيَ مِنْ خَيْبَرَ وَهْيَ أَدْنَى خَيْبَرَ فَصَأَوْا الْعَصْرَ فَدَعَا النَّبِي مُ إِنْ إِلْا طَعْمَة وَفَرْ (٢) يُؤْتَ النَّبِي عَلِيَّة إِلا بسويق فَلُكُنَّا فَأَكُلْنَا وَشَرِبْنَا ثُمُّ قَامَ الَّبِي عَلَيْ فَصَمْضَ وَمَضْمَضْنَا وَصِلَّيْنَا مَرْثُ اللَّهُ إِنْ مَرْحُومٍ حَدَّثَنَا عَانِمُ بنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَفْتُ أَزْوَادُ النَّاسِ وَأَمْلَقُوا فَأْتُوا النَّبِي مَلِيَّةٍ فِي نَحْرٍ إِبِلِهِمْ فَأَذِنَ كَلُّمْ فَلَقِيهُمْ

(۱) كَــُـرُّـتُ (۲) وارتفت سعة

(۲) عز وجل ص

(٤) فَأَرْبِطِي منه

(·) قال عَمْرِنُو أَخْبَرَ نِي

رد) (۱) رام

مُمَرُ فَأَخْبَرُوهُ فَتَالَ مَا بَقَاقً كُمُ \* بَمْدَ إِبِكُمْ فَدَخَلَ مُمَرُ عَلَى النَّبِيِّ بَيْ فَقَالَ بَارَسُولَ اللهِ مَا بَقَائُهُ \* بَعْدَ إِبِلِيَمْ ، قَالَ (١) رَسُولُ اللهِ عَلَيْ نَادِ فِي التَّاسِ بَأْ تُونَ بِفَضْلِ أَزْ وَادِرِمْ فَذَعا وَ بَرِّكَ عَلَيْهِ (٢) ثُمَّ دَعاهُ ﴿ بِأُوعِيتِهِمْ فَأَحْتَى النَّاسُ حَتَّى فَرَغُوا ثمَّ قالَ رَسُولُ الله عِلَيْ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّى رَسُولُ اللهِ عَلَى الزَّادِ عَلَى الرَّقَابِ مِرْشُنَا صَدَقَةُ بْنُ الْذَهْ لِي أَخْبَرَ نَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ وَهْب بْ كَيْسَانَ عَنْ جابر (٣) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا وَنَحْنُ ثَلاَ ثَمَائَةٍ نَحْمِلُ زَادَنَا عَلَى رِقابنا فَفَنِي زَادُنَا حَتَّى كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا يَأْ كُلُ فِي كُلِّ يَوْمِ تَمْرَةً ، قالَ رَجُلْ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ وَأَيْنَ كَانَتِ النَّدْرَةُ تَقَعُ مِنَ الرَّجُلِ قَالَ لَقَدْ وَجَدْنَا فَتْدُهَا حِينَ فَقَدْنَاهَا حَتَّى أُتَبْنَا الْبَحْرَ وَإِذَا حُوتٌ قَدْ قَدْفَةُ الْبَحْرُ فَأَ كَلْنَا مِنْ إِنَّ كَانِيةً عَشَرَيَوْما ما أَحْبَبْنَا الم إِرْدَافِ الْمَرْأَةِ خَلْفَ أَخِيهِا مَرْشُ عَمْرُو بْنُ عَلِيّ حَدَّثَنَا أَبُو عاصِم حَدَّثَنَا غُمَّانُ أَبْنُ الْأُسْوَدِ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عَالْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ بَارَسُولَ اللهِ يَرْجِعُ أُصِيمَا بُكَ بِأُجْرِ حَجْرٌ وَتُحْرَةٍ ، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى الْحَجِّ ، فَقَالَ لَمَا أَذْهَبي وَلْ يَرُ دِفْكِ عَبْدُ الرَّ هُنْ يَ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّ هُنْ أَنْ يَمْرِهَا مِنَ التَّنْغِيمِ فَأَ نَتَظَرَهَا رَسُولُ ﴿ ﴾ وَهُوَ ابْنُ اللهِ عَلَيْهِ بِأَعْلَى مَكَةَ حَتَّى جاءتْ مَرشي (" عَبْدُ اللهِ " حَدَّثَنَا أَبْنُ عُيَيْنَةَ عَن تَمْرُو (٧) بْنِ دِينَارِ عَنْ مَمْرُو بْنِ أَوْسِ عَنْ عَبْدِ الرَّعْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْدِ الصَّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَمَرَ لِالنَّبِيُّ عَلَيْهِ أَنْ أُرْدِفَ عَائِشَةَ وَأُعْمِرَهَا مِنَ التَّعْيِمِ باب الأرْتِدَافِ فِي الْفَزْوِ وَالْحَبِّ مِرْشِ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنْسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَدِيفَ أَبِي طَلْحَةَ وَإِنَّهُمْ لَيَصْرُخُونَ (١٠) بهما جميعاً الحَجِّ وَالْمُسْرَةِ باسب الرَّدْفِ عَلَى الْحُمارِ وَرَثْنَا ثَتَلْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ أَسَامَةَ بْنِ

صه اه عدثنا

(٦) ابن محد

زَيْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ رَكِبَ عَلَى حِمَارِ عَلَى إِكَافٍ عَلَيْهِ قَطيفة وَأَرْدَفَ أَسَامَةَ وَرَاءَهُ صَرْتُنَا يَحْنِي بْنُ بُكَيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ (١) يُونُسُ أَخْبَرَ فِي نَافِعْ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَفْبَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ مِنْ أَعْلَى مَكَّةً عَلَى رَاحِلَتِهِ مُرْدِّفًا أَسَامَةً بْنَ زَيْدٍ وَمَعَهُ بِلاَلْ وَمَعَهُ عُمَّانُ بْنُ طَلْحَةً مِنَ الحَجَبةِ حَتَّى أَنَاخَ فِ السَّجِدِ ، فَأَمْرَهُ أَنْ يَأْتِنَ بِمِفْتَاحِ الْبَيْتِ فَفَتَحَ (" وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَا وَمَعَهُ أُسَامَةُ وَ بِلاَلْ وَعُمَّانُ فَكَتَ فِيهَا نَهَارًا طَوِيلًا ، ثُمَّ خَرَجَ فَأَسْنَبَقَ النَّاس ، وَكَانَ (٣) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَمَّرَ أُوَّلَ مَنْ دَخَلَ فَوَجَدَ بِلاِّلاَّ وَرَاءِ الْبَابِ قائمًا ، فَمَأَلَهُ أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ يَزِلِنِهِ فَأَشَارَ لَهُ إِلَى المَكَانِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ ، قالَ عَبْدُ اللهِ فَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كُمْ صَلَّى مِنْ سَجْدَةً بِالسِبُ مَنْ أَخَذَ بِالرَّكَابِ وَنَحْوِهِ صَرَّتَى (١) إسْخُقَ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أُخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ عَنْ عَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ كُلُ سُلامًى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ ، كُلُّ يَوْمٍ تَطَلُّمُ فِيهِ الشَّمْسُ يَمْدُلُ بَيْنَ الِا أَنْنَنِ صَدَقَةً ، وَ يُمِينُ الرَّجُلِّ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا ، أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ ، وَالْكَامِةُ الطَّيْبَةُ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ خَطْوَةٍ (٥) يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلاَّةِ صَدَقَةٌ ، وَيُعِيطُ الْأَذٰى عَن الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ بِالسَّفِ السَّفْرِ بِالْمَاحِفِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوَّ ، وَكَذَٰ لِكَ يُرْوَى عَنْ مُخَدِّ بْنِ بِشْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ فَافِيمِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَّ عَنِ النِّي عِلِيِّ وَتَا بَعَهُ النَّهُ إِسْ فَي عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ مُمَرَّ عَنِ النَّبِي مِلِيَّ وَقَدْ سَافَرَ النَّبِي عَلِيْتُ وَأُصْحَابُهُ فِي أَرْضِ الْمَدُو وَهُمْ يَمْلَمُونَ الْقُرْآنَ وَرَشَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالِكِ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنْ رَسُولَ الله عَلَيْ نَهُى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْسَدُو الْسَهُ الشَّكْبِيرِ عِنْدَ الحَرْب مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّد حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُمَّد عَنْ أَنْس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

(۱) كذا في حميع السيح عندتا وفي المطبوع سامنا أال حدثنا بوس م (۲) فَصُرْبِحَ

(۲) مسكال (٤) حدثنا د

(٠) حُطُّونُهِ ١٠٠ كُرُّ اهيغَ

هَالَ صَبِّحَ النِّبِي مُ إِلَّةٍ خُيْبَرَ وَقَدْ خَرَجُوا بِالْسَاحِي عَلَى أَعْنَاتِهِم ۚ فَلَمَّا رَأُو مُ قِالُوا هٰذَا حَمَّدٌ وَالْحَمِيسُ مُعَدَّدُ وَالْحَمِيسُ فَلَجَوْا إِلَى الْمِصْنِ ، فَرَفَعَ النَّبِي عَلِيَّ بَدَيْهِ وَقالَ: اللهُ أَ كُبَرُ ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ ، إِنَّا إِذَا ثَرَانَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ ، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ ، وَأَصَبْنَا مُحُرًا فَطَبَحْنَاهَا ، فَنَادَى مُنَادِى النَّيْ عِلِيَّ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهِيَا يَكُمْ (١) عَنْ كُومٍ الْحُمُرِ وَأَ كُفِيْتِ الْقُدُورُ بِمَا فِيهَا ، تَابَعَهُ عَلِيٌّ عَنْ سُفْيَانَ رَفَعَ النَّبِي بَرْكِ يَدَيْهِ ، باب ما يُكْرَهُ مِنْ رَفْعِ الصَّوْت في التَّكْبِيرِ مَرْثَنَا كُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَديثا سَفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ قالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيِّةِ فَكُنَّا إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى وَادٍ هَ لَنْنَا وَكَبَّرْنَا أَرْ تَفَمَتْ أَصُواتَنَا، وَمَنَا عَلَى وَادٍ هَ لَنْنَا وَكَبَرْنَا أَرْ تَفَمَتْ أَصُواتَنَا، وَلَا يَنْهَا كُمْ فَقِ نَكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ النَّامُ أَرْ بَمُوا عَلَى أَنْفُكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ عَائِياً إِنَّهُ مَتَكُمْ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ تَبَارَكَ أَسْمُهُ وَتَمَالَى جَدُّهُ السَّبيعِ النَّسْبيعِ إِذًا هَبَطَ وَادِياً وَرَشُ الْمُحَدُّ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ حُصَيْنِ بْن عَبْدِ الاعمان عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْ نَا وَإِذَا نَرَ لُنَا سَبَّعْنَا بِاسِ أَلنَّكُ بِيرِ إِذَا عَلاَ شَرَفًا مِرْشُ مُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِي عِنْ شُعْبَةً عَنْ حُصَيْنِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال كُنَّا إِذَا صَمِدْنَا كَبِّرْنَا ، وَإِذَا تَصَوَّبْنَا سَبَّصْنَا حَرَّشُ عَبْدُ ٱللهِ قَالَ حَدَّتَنَى عَبْدُ التَّمْزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَبْسَانَ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مُحَمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ كانَ النَّبُّ عَلِيُّهُ إِذَا تَفَلَ مِنَ الْحَيِّ أَوِ الْمُنْرَةِ وَلاَ أَعْلَمُ إِلاًّ حَالَ الْغَزْوَ يَقُولُ كُلُّمَا أُوْنَى عَلَى ثَنَيَّةً إِنَّ فَدْفَدٍ كَبَّرَ ثَلَاثًا ، ثُمُّ قالَ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ ، وَهُو عَلَى كُلَّ شَيْءَ قَدِيرٌ . آيبُونَ تَأْبُونَ عابدُونَ سَاجِدُونَ لِرَ بْنَا عَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعَدَّهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ

وَحْذَهُ . قَالَ صَالِحٌ فَقُلْتُ لَهُ : أَلَمْ بَقُلْ عَبْدُ اللهِ إِنْ شَاءِ اللهُ ، قَالَ لاَ : ا يُكْتَبُ لِلْمُسَافِي مُثِنُّ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي الْإِقَامَةِ صَرَّتُنَا مَطَنُّ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا (١) الْعَوَّامُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ أَبُو إِسْمُعِيلَ السَّكْسَكِي ۚ قَالَ تَعْمِيْتُ أَبَا بُرُدَةَ وَأُصْطَحَبَ هُوَ وَ يَزِيدُ بْنُ أَبِي كَبْشَةَ فِي سَفَرٍ فَكَانَ يَزِيدُ يَصُومُ فى السَّفَر ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى مِرَارًا يَقُولُ : قالَ رَسُولُ ٱللهِ عِلْ إِذًا مَوضَ الْمَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَمْمَلُ مُقِيمًا تَصِيحًا بِالسَّبْدِ وَحْدَهُ حَرْثُ الْحُمَيْدِي حِدَّنَنَا سُفْيَالُ حَدَّثَنَا كُمِّدُ بْنُ الْمُسْكَدِدِ قَالَ سَمِعْتُ جابِرَ أَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ نَدَبَ النَّبِي عَلِيِّ النَّاسَ يَوْمَ إِلْخَنْدَقِ ، فَأ نتْدَبَ الرُّيْرُ ، ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَأُ نُتَدَبَ إِلَّ بِيْرُ ، ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَأُ نُتَدَبَ الرُّ بِيْرُ (٢) قالَ النَّبِيُّ مِلْكِلِّ إِنَّ لِكُلِّ رَبِي حَوَادِيًّا ، وَحَوَادِيَّ الزُّ بَيْرُ ، قالَ سَفْيَانُ : الحَوَادِيُّ النَّاصِرُ وَرَثْ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٣) قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنِ أَبْنُ مُحَرَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّيُّ عَلَيْ عَرْشُ أَبُو مُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عاصِمُ بْنُ مُحَدَّد بْنِ زَيْد بْنِ عَبْد الله بْنُ عُمَر عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ مِلْكِيَّةِ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَافِي الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ مَاسَارَ رَاكِبُ بِلَيْلِ وَحْدَهُ بِالسِّبِ السُّرْعَةِ فِي السَّيْرِ، قَالَ (1) أَبُو مُعَيْدٍ، قَالَ النَّبِي عَلِيَّ إِنَّى مُنْعَجِّلٌ إِلَى اللَّهِ بِنَةِ فَنَ أَرَادَ أَنْ يَتَعَجَّلَ مَعِي فَلَيْعَجُّلُ (0) مَرَسُ (٦) مُمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيي عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي ، قَالَ سُئِلَ أُسَّامَةُ بْنُ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْمُمَا كَانَ يَحْيِي يَقُولُ وَأَنَا أَسْمَعُ فَسَقَطَ عَنِّي عَنْ مَسِيرِ النَّبِيِّ عَلِيَّتِهِ في حَبَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ (٧) فَكَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ فَإِذَا وَجَدَ خَفْوَةً نَصْ وَالنَّصْ فَوْقَ الْمَنْقِ صَرَّتُنا مَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْبَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرِ قَالَ أَخْبَرَ نِي زَيْدٌ هُوَ أَبْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا بِطَرِيقِ مَكَّةً ، فَبَلَغَهُ عَنْ صَفَيَّةَ

(۱) أخبرنان

(r)

(٢) مُحَدِّد بْن زَيْدِ بْنِ صَدِ اللهِ بن مُعَرَّ رَصِيَ الله عَمْم

(٤) وقال

(١) فَلْيَمْعَكُلْ

ه ه ه ه (۱) حدثنی (۷) فقال

مَوْ لَى أَبِي بَكْرِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَا الله عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ أَحَدَ كُمْ أَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ، فَإِذَا قَضَى قَالَ : السَّفَرُ قَطِعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ ، يَمْنَعُ أَحَدَ كُمْ أَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُ كُمْ نَمْ مُنَّ وَشَيْهُ فَلَيْعَجُلُ إِلَى أَهْلِهِ بِالسِمِ إِذَا حَمَلَ عَلَى فَرَسِ فَرَآهَا ثَبَاعُ مَرَشُنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَرَّ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَرَّ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنْ يَبْتَاعَهُ أَنْ مُعَرِّ بْنَ الْحَطَّابِ مَمْلَ عَلَى فَرَسِ في سَبِيلِ اللهِ ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ ، فأَرادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ أَنَّ مُمْرَ بْنَ الْحَطَّابِ وَسُولَ اللهِ يَوْلِي فَعَلَى اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ ، فأَرادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ وَلاَ تَعُدْ في صَدَقَتِكَ مَرَسُ إِللهِ مَنْ اللهُ عَنْهُ وَلاَ تَعُدْ في صَدَقَتِكَ مَرَسُولَ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ وَلا تَعُدْ في صَدَقَتِكَ مَرَسُولَ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُ مِن اللهِ عَنْ أَيْدِ قَالَ لاللهِ عَنْ أَيْدِ قَالَ لا مُعَمِّلُ مُعَرَّ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ أَيْدِ فَقَالَ لا اللهِ عَنْ أَيْدِ فَقَالَ لا اللهِ عَنْ أَيْدِ عَنْ أَيْدِ اللهُ عَنْ أَيْدِ عَنْ أَيْدِ فَالْ سَعِيْثُ مُعَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَلا تَعْمُ أَوْ فَأَصَاعَهُ النّذِى كَانَ عِنْدَهُ فَأَرَدُتُ إِنْ الْمُعْلِقُ فَرَسِ في مَدِيلِ اللهِ فَأَبْتُكَاعَهُ أَوْ فَأَصَاعَهُ النّذِى كَانَ عِنْدَهُ فَارَدُتُ اللهُ عَنْهُ أَوْدُونَ اللهُ عَنْهُ أَوْدُونَ اللهُ عَنْهُ أَوْدُونَ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ أَوْدُونَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

بِنْتِ أَبِي عُبِيْدُ شِدَّةُ وَجَعِ فَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى إِذَا كَانَ بَمْدَ غُرُوبِ الشَّفَق ثُمَّ نَزَلَ

فَصَلَّى المَنْرِبَ وَالمَتَّمَةَ يَجِمْعُ (١) تَيْنَهُما وَقَالَ إِنَّى رَأَيْتُ النَّبِيِّ مِنْكُ إِذَا جَدَّ إِنِّ السَّيْرُ

أَخْرَ الْمَوْبِ وَجَمَعَ بَيْنَهُمُ مَلَ صَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالك عَنْ سُمّي

أَنْ أَشْتَوِيَّهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَانِمُهُ بِرُخْصٍ ، فَسَأَلْتُ النَّبِي عَلَا فَقَالَ : لاَ تَشْتَرِهِ وَإِنْ

بدِرْ مِي ، فَإِنَّ الْمَائِدَ في هبته ، كَالْكَلْبِ يَمُودُ في قَيْنِهِ بِالْكَالْبِ يَلُودُ في قَيْنِهِ بِالْمَائِدَ في هبته مناه المُحادِ المُحا

الْأَبَوَيْنِ حَرْثُ الْمُمْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا حَبيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا

الْعَبَّاسِ الشَّاءِرَ وَكَانَ لَا يُنَّهِّمُ فَ حَدِيثِهِ قَالَ سَمِيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرُو رَضِيَ اللهُ

عَنْهُما يَقُولُ جاء رَجُلُ إِلَى النِّي عَنْ قَاسْتَأْذَنَهُ ٣٥ فِي ٱلْجُهَادِ فَقَالَ أَحَى وَالدَّاكَ، قالَ

نَمَمْ ، قالَ فَفَيهِ مَا كَفِاهِدْ بالسب مانيل في الجَرَسِ وَنَعْوِهِ في أَعْنَاقِ الْإِبلِ حَرْثُ

عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَميم أَنَّأَ بَا

بَشِيرِ الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عِلَيْ فَ بَعْضِ

أَسْفَارِهِ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ وَالنَّاسُ في مَبِيتِهِمْ فَأَرْسُلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ

(۱) مُجَمَّعُ (۲) قال (۲) كذا في جميع النسيخ عندنا ووقع في المطبوع سايتها بينتأذنه كتبه مصححه

رَسُولِاً أَنْ لاَ يَبْقَيَنَّ (1) في رَقَبَةِ بَمِيدِ فِلاَدَةُ مِنْ وَتَرَ أَوْ قِلاَدَةُ إِلاَّ قُطِمَتْ بإسب مَنِ أَ كُتُتِ فِي جَبْشِ خَفَرَجَتِ أَمْرَأَتُهُ حَاجَّةً ، وَكَانَ ٣ لَهُ عُذْرٌ هَلْ يُؤذَّنُّ لَهُ ، مَرْشُ فَتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَن أَنْ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ عِنْ يَقُولُ لاَ يَخْلُونُ رَجُلُ بِأَمْرَأَةٍ ، وَلاَ نُسَافِرِنَّ أَمْرَأَةُ إِلاَّ وَمَمَهَا عَرْمٌ ، فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَكْتُتُبْتُ فَي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتِ أُمْرَأَ تِي حَاجَّةً ، قَالَ أَذْهَبْ خُجَّ (٢) مَعَ أَمْرًأَ يْكَ بِالسَّبُ الْجَاسُوسِ وَتَوْلِ اللهِ تَمَالَى (1): لا تَتَخِذُوا عَدُوتى وَعَدُو كُمْ أَوْلِياء ، التَّجْسُسُ (٥) التَّبَتُثُ ، وَرْشُ عَلْ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ سَمِعْتُهُ (٦) مينهُ مَرّ تَيني قَالَ أَخْبَرَ فِي حَسَنُ إِنْ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللهِ إِنْ أَبِي رَافِيمٍ قَالَ سَمِينَ عَليًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ بَمَقِنِي رَسُولُ أَنَّهِ عِنْكُ أَنَا وَالزُّ بَيْرَ وَالْمَقْدَادَ بَنَّ الْأَسْوَدِ قال (٧) ٱنْطَلَقُوا حَتَّى كَأْنُوا رَوْضَةَ خَاخٍّ فَإِنَّ بِمَا ظَمِينَةٌ وَمَعَهَا كِتَابْ تَفْذُوهُ مِنْهَا فَأَنْطَلَقْنَا تَعَادٰى بِنَا خَيْلُنَا ، حَتَّى أُنْتَهَيْنَا إِلَى الرُّوْصَةِ ، فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّمِينَةِ ، فَقَالْنَا أَخْرجي الْكِتَابَ، فَقَالَتْ ما مَعِي مِنْ كِتَابِ، فَقُلْنَا لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِينٌ (٨) الثَّيَابَ، فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا، فَأَتَبْنَا بِدِ ( ) رَسُولَ اللهِ عَلِي فَإِذَا فِيهِ: مِنْ حاطِب بْنِ أَبِي بَلْتُمَةً إِلَى أَنَاسِ مِنَ المُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً يُمْ بِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَا حاطِبُ مَا هُذَا قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ لاَ تَمْجَلُ عَلَى ۚ إِنَّى كُنْتُ أَمْرًا مُلْصَقًا فِي قُرَيْشِ وَكُمْ ۚ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْهَاجِرِينَ لَمُمْ قَرَابَاتٌ بِمَكَّةَ يَحْنُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ ، فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَا تَنِي ذٰلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَنَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَداً يَحْمُونَ بِهَا قَرَا بَنِي وَمَا فَعَلْتُ كُفْرًا وَلاَ أَرْتِدَادًا وَلاَ رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلاَمِ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ مِنْ لِللَّهِ الْمَالِي

(۱) لاَتَبُقْبَانَ . وأر: (۲) أَوْكَانَ (۲) فَاحْجَبَجْ (۲) فَاحْجَبَجْ (١) مَرْ وجِل (٠) وَالتَّجْمَسُنُ (١) سَمَفْتُ (٧) وَالنَّجْمَسُنُ (٨) أَوْلَنَّالْقِينَ ...

مَدَقَكُم ، قَالَ (١) مُمَرُ يَا رَسُولَ ٱللهِ دَعْنِي أَضْرِبْ عُنْقَ هٰذَا الْمُنَافِقِ ، قَالَ إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيكَ لَمَلَّ اللهَ أَنْ يَكُونَ قَدِ ٱطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرِ فَقَالَ أَعْمَلُوا ما شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ ، قالَ سُفْيَانُ : وَأَيُّ إِسْنَادٍ هُلَدًا بَاسِبُ الْكَيْسُوةِ الْأُسَارَى وَرَثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ تُحَمِّدٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُيَيْنَةً عَنْ تَحْرُو سَمِعَ جابرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ (٢) بَدْر أَتِي بِأَسَارَى وَأَتِي بِالْعَبَّاسِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ثَوْبٌ ، فَنَظَرَ النَّبِي عَلِيَّ لَهُ فِيَصًا ، فَوَجَدُوا فِيَصَ عَبْدِ اللهِ بْن أُبَى يَقْدُرُ (٣) عَلَيْهِ فَكَسَاهُ النَّبِيُّ مِنْ إِيَّاهُ ، فَلِذُلِكَ نَزَعَ النَّبِيُّ مِنْ فَيَصَهُ الَّذِي أَلْبَسَهُ قَالَ أَبْنُ عُيَيْنَةَ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ النَّيِّ مِينَّةٍ يَدْ فَأَحَبْ أَنْ يُكَافِئَهُ بِالْبِ فَضْلِ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلْ مَرْشَ قُتَيْبَةً بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن عُمَّد بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيُّ عَنْ أَبِي حازِمٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَهْلٌ رَضِيَ اللهُ عَنْ أَ يَعْنِي أَبْنَ سَعْدٍ قَالَ قَالَ النَّيْ عَلِيِّ يَوْمَ خَيْبَرَ لَأَعْطِينَ الرَّايَةَ عَدًا رَجُلًا يُفْتَحُ (ا) عَلَى يَدَيْهِ (٥) يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، فَبَاتَ النَّاسُ لَيْلَتَهُمُ أَيْهِم (٢) يُمْطَى فَغَدَوا (٧) كُلُّهُمْ يَرْجُوهُ (٨) ، فَقَالَ (١) أَيْنَ عَلَى ، فَقِيلَ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ فَبَصَقَ في عَيْنَيْهُ وَدَعَا لَهُ فَيَبَرَأً كَأَنْ لَمْ ۚ يَكُنْ بِهِ وَجَعْ ۖ فَأَعْطَاهُ فَقَالَ أَقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلُنَا فَقَالَ أَنْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ٱدْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلاَمِ وَأَحْبرُ مُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فَوَاللَّهِ لَأَنْ (١٠) يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً خَيْرٌ الْكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ (١١) لَكَ مُحْرُ النَّمَمِ بِالْمُسَارَى في السَّلاَسِلِ مَرْثُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا غُنْدَرْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ مَنْ مُحَمَّدِ بْن زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ عَجِبَ اللهُ مِنْ قَوْمِ يَدْخُاُونَ الجَنَّةَ فِي السَّلاَسِل بِالْبُ فَضْل مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْكُتِابَيْنِ مَرْثُنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا صَالِحُ

() كذا في النسخ هندنا ووقع في مأن القــــطلاني الطبع فقال عمر رصى الله عنه (٢) كدابالنصب اليوبيسية

(١) كدا في غير لسخة يوثق بها ورقع في المطبوع السابق وبعض النسخ

(ه) يده

(٦) أيهم يعطي

(v)

(٩) قال

(10) فتح اللام من الفرغ

(11) بالبّاء التحتية في جميع

نسح الخط صدما

أَنْ حَيِّ أَبُو حَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ الشُّعْبِي يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ عَن النِّيِّ عَلَى قَالَ ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ : الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْأُمَّةُ فَيُعَلَّمُهَا فَيُحْسِنُ (ا) تَمْلِيمَهَا وَيُوَدِّبُهَا فَيُحْسِنُ أَدَّبَهَا ثُمْ يُمْثِّقُهَا فَيَتْزَوَّجُهَا فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَمُؤْمِنُ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِي كَانَ مُؤْمِنًا ثُمَّ آمَنَ بِالنَّبِي عَلَيْكِ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَالْعَبْدُ الَّذِي يُؤَدِّي حَتَّى اللَّهِ وَيَنْصَحُ لِسَيِّدِهِ (١) ثُمَّ قَالَ الشَّنَّيُ وَأَعْلَيْنَ كَمَا (١) بِنَاثِرِ شَيْء وَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِي أَهْوَنَ مِنْهَا إِلَى الْمَدِينَةِ فِاسِبِ أَهْلِ الْنَارِ يُبَيَّتُونَ فَيُصَابُ الْوِلْدَانُ وَالْنَرَارِيُ بِيَاتًا لَيْلًا لَيُكِينَّةُ لَيْلًا يُبَيِّتُ <sup>()</sup> لِيُلا مَيَّتُ عَبْد اللهِ حَدَّثَنَا سُفيَّانُ حَدَّثَنَا الرُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ مَرْ بِيَ النَّبِي عَلَيْ إِلاَّ بُواء أَوْ بِوَدَّانَ وَسُئِلَ (٥٠ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ يُبَيِّنُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَيْصابُ مِنْ نِسَالَهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ قَالَ أَمْ مِنْهُمْ وَسَمِعْنُهُ (٢) يَقُولُ لاَ فِي إِلاَّ يَدْ وَلِرَسُولِهِ عَلِيَّةً وَعَن الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ هُبَيْدَ اللهِ مَنِ ابْنِ عَبَّاسِ حَدَّثَنَا الصَّعْبُ فِي النَّرَارِيُّ كَانَ مَمْرُو يُحَدِّثَنَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ النَّبِّ مُ فَسَمِعْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُبِيْدُ اللهِ عَنِي ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ الصَّعْبِ قَالَ تُمْ مِنْهُمْ وَلَمْ يَقُلُ كَاقَالَ مَمْرُوهُمْ مِن آبَالَهُمْ بِالسِّهُ قَتْلِ الصِّبْيَانِ فِي الحَرْبِ مَرْثُ أَحْدُ بْنُ يُونُسَ أَخْبَرَنَا (٧) اللَّيْثُ عَنْ نَافِيعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَمْرَأَةً وُجِدَتْ في بَعْضِ مَغَازِي النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ مَقْتُولَةً فَأَنْكُرَ رَسُولُ اللهِ يَزِيَّةٍ قَتْلَ النَّسَاء وَالصِّبْيَانِ بِاسِبُ قَتْلُ النَّسَاء في الْحَرْبِ وَرُشَّ إِسْفُقُ بْنُ إِبْرَاهِمَ قَالَ قُلْتُ لِأَ بِي أُسَامَةَ حَدَّثَكُمْ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبْنِ مُحَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ وُجِدَتِ أَمْرَ أَهُ مَقَنُولَةً في بَعْض مَنَاذِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَنَعْي رَسُولُ اللهِ عَنْ قَتْلِ النَّسَاء وَالصَّبْيَانِ بِالسِّبِ لا يُمَذَّبُ بِمَذَابِ اللهِ مَرَّثْنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ

(1) وَيُحْسِنُ (۲) لبس فى جميع النسسح عندنا زيادة له أجران الثابتة فى للطبوع صابقا هنا كتبه

(٣) اعطيكها
 (٤) هو بعبط البناء الفاعل و الأصل الموس عدنا و بعض النسخ تبعا الفرع معه
 (٥) فَسُمْنَانَ معه
 (٢) فَسَيْعَتُهُ
 (٧) حَدَّثَنَا لَيْتُ

حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ءَنْ بُكَذِرٍ عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أُنَّهُ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ فِي بَعْثِ فَقَالَ إِنْ وَجَدْثُمْ فَلاَنَّا وَفَلاَنَّا فَأَحْرِ تُوهُما بِالنَّارِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِينَ عَرَفُ أَرَدْنَا الْخُرُوجَ إِنِّى أَمَرْ ثُكُمْ ۚ أَنْ تُحُرِّ قُوا فُلاَنَا وَفُلاَنَا وَإِنَّ النَّارَ لَا يُمَذِّبُ بِهَا إِلاَّ اللهُ فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَأَقْتُلُوهُمَا مَرْشَ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيْوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَليًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَرَّقَ قَوْمًا فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسِ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا كُمْ أُحَرِّقُهُمْ ، لِأَنَّ النَّبِيُّ عَبِّنِيَّةِ قَالَ لَا تُعَذَّبُوا بِمَذَابِ اللهِ وَلَقَتَلْتُهُمْ كَمَا قَالَ النِّبِي عَرِيْقِ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَأَقْتُلُوهُ عِلْمَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ، فِيهِ حَدِيثُ ثَمَامَةً ، وَقَوْلُهُ عَنَّ وَجَلَّ : ما كَانَ لِنَبِي ۖ أَنْ تَكُونَ لَهُ أَسْرَى (١) الآية باب همَنْ لِلْأَسِيرِ أَنْ يَقْتُلَ وَيَخْدَعَ (١ الَّذِينَ أَسَرُوهُ حَتَّى يَنْجُو مِنَ الْكَفَرَةِ فِيهِ الْمِسْوَرُ عَنِ النَّبِيِّ يَرْكِيُّ عِلْمِ اللَّهِيِّ إِذَا حَرَّقَ الْمُشْرِكُ الْسُلِمَ هَلَ يُحَرَّقُ ۗ اللَّهَ ۗ حَرِّثُ مُعَلَى بُنُ أَسَدِ حَدِّثَنَا وُهَيْبُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكِ الرَّ أَوَّ يُعدع (٢) عَتْال رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَهُ طُا مِنْ عُكْلِ ثَمَانِيةً قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكِ فَأَجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ الْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَبْنِنَا رِسُلاً ، قالَ (" مَا أَجِدُ لَكُمْ إِلاَّ أَنْ تَلْحَقُوا بِٱلذَّوْدِ فَأُ نُطَلَفُوا فَشَرِ بُوا مِنْ أَبْوَ الِهِمَا وَأَلْبَانِهَا حَتَّى صَعُّوا وَسَمِينُوا وَقَتَلُوا الرَّاعِيّ وَأَسْتَاقُوا ٱلذُّودَ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ فَأَتَى الصَّرِيخُ النَّبِيُّ مَا يَتَّ الطَّلَبَ فَمَا تَرَجَّلَ النَّهَارُ حَتَّى أَيْنَ بِهِمْ فَقَطَّعَ أَيْدِيهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ ثُمَّ إِلَىَّ عِسَامِيرَ فَأَحْمِيتُ فَكَعَلَهُمْ (١٠) بِهَا وَطَرَحَهُمْ بِالْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَمَا يُسْقَوْنَ حَتَّى ماتُوا قالَ أَبُو وَلاَبَةَ قَتَلُوا وَسَرَتُوا وَحَارَ أُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ عَلِيَّةً وَسَعَوا فَي الْأَرْضَ فَسَاداً بِالسِّ تَرْثُنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْر حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَبَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: قَرَصَتْ غَيْلَةُ نَبِيًّا مِنَ

يَعْنِي يَغْلِبَ فِي الْأَرْضِ تُربَدُونَ عَرَصَ الدُّنْيَا

الْا نْسَاء ، فَأْمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلُ فَأْحَرْ فَتْ (١) ، فَأُوحٰى اللَّهُ إِلَيْهِ ، أَنْ فَرَصَتْكَ غَلَّةُ أَحْرَفْتَ أُمَّةً مِنَ الْأُمِّ نُسَنَّحُ " بالسب حَرْقِ اللَّورِ وَالنَّحْيلِ مَرْثُ اسْدَدْ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ إِسْمُمِيلَ قَالَ حَدَّنَى فَبْسُ سُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ قَالَ لِي جَرِيرٌ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَلاَ ثُرِ بَحُدِي مِنْ دِي الْحَلَصَةِ ، وَكَانَ يَنْنَا فِي حَشْمَمَ بُسَمَّى كَمْنَةَ الْمَانِيَةَ قَالَ فَأُنْطَلَقْتُ في تَمْسِينَ وَمِانَةِ فارس مِنْ أَنْعَسَ وَكَانُوا أَصْحَابَ حَيْل قَالَ وَكُنْتُ لاَ أَثْنُتُ عَلَى الْمُلْ فَضَرَت في صَدْرى حَتَّى رَأَيْتُ أَثْرَ أَصَابِهِ في صَدْرى وَقَالَ اللَّهُمْ ۚ ثَنْتُهُ وَأَحْمَلُهُ هَادِياً مَ بْدِيًّا فَا نُطَلَّقَ إِلَيْهَا فَكَمَّرَهَا وَحَرَّفَهَا ثُمُّ مَتَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عِنْ يُغْمِرُهُ فَقَالَ رَسُولُ حَرِيرِ وَالَّذِي مَمْكُ مَا لَمْنَ مَا حَنَّكَ حَتَّى تَرَكُمُهَا كَأْنُهَا تَجَلُ أُجْوَفُ أُوْ أَحْرَتُ ، قالَ صَارَكَ فِي حَيْلِ أَحْمَسَ وَرِحَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ ، وَرُشُوا كُمَّدُ مُ كَثِيرِ أَخْرَنَا سُفْبَانُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ نَافِيمِ عَنِ أَنْ مُعَرَ رضِيَ اللهُ عَهُما قال حَرَّقَ النَّيْ مُؤْلِدٌ مَعْل تبني النَّضِيرِ بِالسَّفُ فَتْلِ النَا ثُم المُشْرِكِ مَرْشُ عَلَىٰ نُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا يَحْنِي فَي زُكَرِيًّا، بْنِ أَبِي زَائِدَةَ قالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ أبي إسفْقَ عَنِ الْمَرَاء بْنِ عازِبِ رَصِيَ اللهُ عَهُمَا قالَ مَتْ رَسُولُ اللهِ يَرْفِيْ وَهُمَّا مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى أَبِي رَافِعِ لِيَقْتُلُوهُ ، فَأَنْطَلَقَ رَجُلٌ مِهُمْ فَدَسَلَ حِصْبَهُمْ ، قال فِدَحَلْتُ فِي مَرْ عَلِ دَوَاتْ لَهُمْ قَالَ وَأَعْلَقُوا مَاتَ ٱلْحِمْنِ ثُمَّ إِنَّهُمْ فَقَدُوا حِمَارًا لَهُمْ عَرْجُوا يَطْلُبُونَهُ عَرْجَتُ مِيمَنْ حَرْجَ أُرِيهِمْ أُسَيْنَ أَطْلُكُ مَعَيْمُ مُوَحَدُوا الْحِمَارَ وَدَحَالُوا وَدَخَلْتُ وَأَغْلَقُوا رَابَ الْحِصْنِ لَبْلاً قُوصَمُوا اللَّفَانِيحِ في كُوَّ في حَبْثُ أَرَاها فَلَمَّا نَامُوا أُخَذْتُ اللَّفَاتِحِ ، فَفَتَحْتُ مَالَ الْمِصْ ، ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ مَا أَمَا رَافِعٍ فَأَجابِي فَتَمَدُّتُ الصُّوتَ فَضَرَ إِنَّهُ فَصَاحٍ خَرَجْتُ ثُمُّ حَنْتُ ثُمْ رَجَنْ كَأْنَى مُفِيثٌ ، فَقُلْتُ يَا أَبَا رَافِعِ وَعَبَّرْتُ صَوْنِي فَقَالَ مالَكَ لِأُمْكَ الْوَبْلُ ، فَلْتُ

(۱) كَأْخُرِقَ (۲) ليس فَى لسنخ. الحا عندنا بعد تسبح لفظ الله (۲) أنَّى (1) الراعية (2) حدثنا (2) حدثنا (3) جدثنا (3) حدثنا (4) بَيْنَةُ

عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُوْفَى حِينَ خَرَجَ إِلَى الحَرُورِيَّةِ فَيَّا الْحَرُورِيَّةِ فَيَّا الْحَرُورِيَّةِ فَيَّا الْحَرَاثُةُ فَإِذَا فِيلَا أِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْقِهُ فَي بَنْضَ أَيَّامِهِ أَلَّتِي لَقِيَّ فِيهَا الْعَدُر ۗ انتظر حَتَى مَالَتِ الشَّمْسُ أُمَّ فَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ لا عَنَّوْا لَقَاء الْعَدُو ۗ وَسَالُوا اللهُ الْعَافِيةَ فَإِذَالْقَيِتُمُو ُهُمْ فَأُصْبِرُ وا وَأَعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ ثُمَّ قال اللَّهُمْ مُنْزِلَ الْكِيَّاب وَانْصُرْ مَا عَلَيْهِمْ وَقَالَ مُوسَى بِنْ عُقْبَةً حَدَّ ثَنَى سَالِمُ أَبُو النَّصْرِ وَسَاقَ الحَدِيثَ إلي آخِرِ ٱلْبَابِ (٦) يَتَّمَنُّوا (٣) (v) كدا في الربينية ومن غيرها . خُدْعَة

عيرها . حدعه المنذري مكي خُدَّعَهُ خَدَّعَهُ خِدْعَهُ (٨) كذا في البونه بية وفرعها وفي غيرهما . كُنْوُزُ مُمَا

٩ اسمه يور الروزي (خ٠)

مَا شَأْنُكَ ، قَالَ لَا أَدْرِي مَنْ دَخَلَ عَلَى " فَضَرَ بَنِي ، قَالَ فَوَضَعْتُ سَبْفِي في بَطْنِهِ ، ثُم تَحَامَلْتُ عَلَيْهِ حَتَّى قَرَعَ الْعَظْمَ ثُمَّ خَرَجْتُ وَأَنَا دَهِشْ، فَأَتَيْتُ سُلَّمًا كَلُمْ لِأَنْزِلَ مِنْهُ فَوَقَمْتُ فَوُثْلِئَتْ رِجْلِي فَقَرَجْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَقُلْتُ مَا أَنَا بِبَارِحٍ حَتَّى أَسْمَعَ النَّاعِيَّةُ (١) فَمَا بَرِحْتُ حَتَّى سَمِعْتُ نَمَا يَا أَبِي رَافِيعِ تَأْجِرٍ أَهْلِ الْحِجَازِ ، قالَ فَقُمْتُ وَمَا بِي قَلَيَةٌ مُ دَتَّى أَتَيْنَا النَّبِيِّ يَرْكِيُّ فَأَخْبَرُ اللهُ حَرِثْنِي (٢) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحمَّدٍ حَدَّثَنَا إلى اللهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحمَّدٍ حَدَّثَنَا إلى يَحْيى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا يَحْيى بْنُ أِبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْطْقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْن عازِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ يَرْكِيَّةِ رَهْطاً مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى أَبِي رَافِيع فَدَخُلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَتِيكٍ بَيْتَهُ ( ) لَيلاً فَقَتَلَهُ وَهُوَ نَائِمٌ بِالْمِ اللهُ تَعَنُوا لِقَاءَ الْمَدُوِّ صَرَّمْنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عاصِمُ بْنُ يُوسُفَ الْيَرْ بُوعِيْ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْفُقَ الْفَزَارِي عَنْ مُوسَى إِنْ عُقْبَةً قالَ حَدَّتَنِي سَالِم ﴿ أَبُو النَّضْرِ ( \* كُنْتُ كَانِيًّا لِعُمْرَ بْنِ عُبَيْدِ ٱللهِ ، فَأَنَّاهُ كِتَابُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَالَ لا تَعَنَّوْ القِمَاء الْمَدُوِّ وَقَالَ أَبُوعِامِرِ حَدَّثَنَا مُغْيِرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ عَزِلْتُهِ قالَ لاّ تَمَنُّوا (٦) لِقاء الْعَدُقُّ فَإِذَا لَقِيتُمُوكُمْ فَأَصْبرُوا بالمِنْ الْحَرْبُ خَدْعَة (٧) مَرْتَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ كَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنْ البِّي عَلِيَّةِ قَالَ هَلَكَ كِنْرَى ، ثُمَّ لاَ يَكُونُ كِنْرى بَعْدَهُ ، وَفَيْصَرْ لَهُ لِكُنَّ ثُمَّ لاَ يَكُونُ قَيْصَرٌ بَمْدَهُ ، وَلَتُقْسَمَنَّ كُنُوزُهَا ( ) في سَبِيلِ أَللهِ ، وَسَمِّي الحَرْبَ خُدْعَةً حَرِّثُ أَبُو بَكْرِ (١) بْنُ أَصْرَمَ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ عَنْ مَهْمًا مِ بْنِ مُنْبِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ سَمَّى النَّبِيُّ عِلِيِّتَ الحَرْبَ خُدْعَةً حَرْثُ صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَ نَا ابْنُ عُيَنْةً عَنْ عَمْرٍ و سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِي

اللهُ عَنْهُما قالَ اللَّهِي عِلَيْ الحَرْبُ خَدْعَة في السَّ الْكَذِب في الحَرْب حَرَّثْ فَتُبِينَهُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْن دِينَارِ عَنْ جابرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّ النِّي عَلِي قَالَ مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللهَ وَرَسُولَهُ قَالَ كُمَّدُ نُ مَسْلَمَةً : أَنُحِبُ أَنْ أَقْتُلَهُ بَا رَسُولَ ٱللهِ قالَ نَمَمْ ، قالَ مَانَاهُ فَقَالَ إِنَّ هَذَا يَعْنِي اللَّهِ عَلَيْ قَدْ عَنَّانَا وَسَأَلْنَا الصَّدَّقَةَ قَالَ وَأَيْضاً وَاللَّهُ (١) قَالَ فَإِنَا قَد أُنَّبِعْنَاهُ فَكُرْتُهُ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى نَظُرُ إِلَى مايَصِيرُ أَمْرُهُ قَالَ قَلَمْ يَرَلْ يُكَلِّمُهُ حَتَّى أَسْتَمَكَّنَ مِنْهُ فَقَتَلَهُ مِاسِ الْفَتْكِ بِأَهْلِ الْحَرْبِ صَرَتْنَ (٢) عَنْدُ اللهِ بْنُ مُحَمِّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو عَنْ جَابِرٍ عَنِ النِّيُّ عِنْ قَالَ مَنْ لِكَمْبُ بْنِ الْاشْرَافِ ، فَقَالَ مُحَدُّ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنُحِبُ أَنْ أَفْتُلَهُ ، قَالَ نَمَمْ ، قَالَ فَأْذَن لِي فَأُفُولَ قَالَ نَدْ فَمَلَّتُ بِالْحِب مَا يَجُورُ مِنَ الْأَحْتِيَالِ وَالْحَدَرِ مَعَ مَنْ يَخْشَى (٣) مَعَرَّتَهُ \* قَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنى عُقَيْلُ عَن ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَدْ اللهِ عَنْ عَنْ عَنْدِ اللهِ مْنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ أَنْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ عَلِي وَمَعَهُ أَنَ يُن كَنْبِ قِبَلَ ابْن صَيَّادٍ تَخُذَتَ مِهِ في تَخْل فَامَّا دَحَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عِلِي النَّحْلَ طَفِقَ يَنَّتَى بِحُدُوعِ النَّحْلِ وَانْ صَيَّادٍ في قطيفةٍ لَهُ فِيهَا رَمْرَمَهُ مَ فَرَأْتُ أَمُّ ابْنِ صَبَّادِ رَسُولَ الله عِنْ فَقَالَتْ بَا صَافِ هُــدَا مُحمَّدٌ فَوَ ثَبَ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَزِينَ لَوْ تَرَكَتْهُ بَيْنَ بِالسِّفُ الرُّجَزِ فِي الحَرْب وَ رَفْعِ الصُّونَ فِي حَفْرُ الْخُنْدَقِ فِيهِ سَهِلْ وَأَسَى عَنِ النَّيِّ وَفِيهِ يَرِيدُ عَنْ سَلَمَةً وَرَشِي مُسَدُّدُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْخَقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِي الله عَهُ قَالَ رَأَيْتُ النِّيُّ (1) مَرْ إِنَّ مِنْ مَ الْخُنْدَقِ وَهُو يَنْفُلُ التَّرَابِ حَتَّى وَارى التّرابُ شَعَرَ صَدْرِهِ ، وَكَانَ رَجُلاً كَشِيرَ الشُّعْرِ ، وَهُو َيَرْ نَجِزُ برَجَر عَنْدِ اللهِ (٥٠ أَلَّهُمُ لَوْلاَ أَنْتَ مَا أَهْتَدَيْنَا هِ وَلاَ تَصَـدتَّفْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا

हरू नामु (1) क्राक्षती

(۲) حدثناً

(٣) نُعَشَّى مَتَرَّ نَهُ وَ قَالَ

(٤) رَـُولَ اللهِ مَ

(٠) عَدْ اللهِ بْنِ رَرَاحَةَ

فَأْنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا \* وَثَبَّتِ الْأَقْدَامَ إِن لاَ قَيْنَا إِنَّ الْاَعْدَاء قَدْ بَعَوْا عَلَيْنَا \* إِذَا أَرَادُوا فَتْنَةً أَيِّنْنَا

يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ اللَّهِ مِنْ لَا يَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ صَرِيْنَ (١) مُحَدَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بن تُمَيْرٌ حَدَّنَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ إِسْمُمِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال مَاحَجَّنِي النَّيُّ عَلِيْ مُنْذُ أَسْلَمْتُ وَلا رَآنِي إِلاَّ تَبَسَّمَ في وَجْهِي (٢)، وَلَقَدْ شَكُوْتُ ا إِلَيْهِ إِنَّى لاَ أَنْبُتُ عَلَى الْحَيْلِ فَضَرَبَ بِيدِهِ في صَدْرِي ٣٠ وَقَالَ اللَّهُمَّ بَنْهُ وَأَجْمَلْهُ هَادِياً مَهْدِيا السَّبِ مُوَاءِ الجَرْحِ بِإِدْرَاقِ الْحَصِيرِ وَغَسْلِ الْرَأَةِ عَنْ أَبِيهَا الدُّمَّ ال عَنْ وَجْهِهِ وَتَمْلِ المَاء في التَّرْسِ مَرْثُ عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُي حازِمٍ قَالَ سَأَلُوا سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ بِأَى شَيْءِ دُووِيَ جُرْحُ اللهُ عَنْـهُ عِنْـع النَّبِّ فَقَالَ مَابَقَ مِنْ (٥) النَّاسِ أَحَدُ أَعْلَمُ بهِ مِنِّي ، كانَ عَلَى يَجِيء بِالْمَاء في الخط عندنا ووقع في تُرْسِهِ وَكَانَتْ يَمْنِي فاطِمَةَ تَغْسِلُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَأُخِذَ حَصِيرٍ ۖ فَأُحْرِقَ ثُمُ حُثِيي به جُرْثُ رَسُولِي اللهِ عَلِينَ مِاسِمِ مَا يُكُرَّهُ مِنَ التَّنَازُعِ ، وَالْإَخْتِلَافِ في الحَرْب وَعُقُو بَةِ مَنْ عَصَى إِمامَهُ ، وَقَالَ اللهُ تَمَالَى ٥٠ : وَلاَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمُ (٧)، قَالُ (٨) قَتَادَةُ الرَّيحُ الحَرْبُ مَرْشُ يَحْنِي حَدَّنَنَا وَكِيمْ عَنْ شُمْبَةَ عَنْ سَمِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدْهِ أَنْ النَّبِيُّ بِنَاكُ مُعَادًا وَأَبَا مُوسَى إِلَى ال الْيَمَن قَالَ يَسْرًا وَلاَ تُمَسِّرًا وَ بَشْرًا وَلاَ تُنَفِّرًا وَتَطَاوَعا وَلاَ تَخْتَلِفا مَرْشُ عَرْفُو بنُ خالِدِ حَدَّثَنَا زُهَ يُرْ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْدُقَ قَالَ سَمِيْتُ الْبَرَاء بْنَ عازِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما يُحَدِّثُ قَالَ جَعَلَ النَّبِيُّ عِبَيْ عَلَى الرَّجَّالَةِ يَوْمَ أُحُدٍ وَكَانُوا خَسْيِنَ رَجُلاً عَبْدَ اللهِ بْنَ جُبَيْر فَقَالَ إِنْ رَأَيْتُمُونَا تَخْطَفُنَا (٩) الطَّيْرُ فَلاَ تَبْرَدُوا مَكَانَكُمْ هَذَا، حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ وَإِنْ رَأَيْتُمُونَا هَزَمْنَا القَوْمَ وَأَوْطَأْنَا هُمْ فَلاَ تَبْرَحُوا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ

والطع رَسُولِ اللهِ كتبه

المطبوع تقديم أحد كتيه

م (٧) يَعْنِي الْحَرَّبَ

(٨) .ونم َق الطبع وذال

فَهَنَ مُوكُمْ (" قَالَ فَأَنَا وَاللَّهِ رَأَيْتُ النِّمَاءِ يَشْتَدِدْنَ (٢) قَدْ بَدَتْ خَلاَ خِلُهُنَّ وَأُسولُ فَهُنَّ رَافِهَاتٍ ثِيَابَهُنَّ ، فَقَالَ أُصْحَابُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُبَيْرِ الْفَنيِمَةَ أَىْ قَوْمُ الْفَنيِمَةَ ظَهَرَ أُصِحاً بُكُمْ فَمَا تَنْتَظِرُونَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جُبَيْرِ أَنْسِبْمُ مَا قَالَ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَالُوا وَاللهِ لَنَا تِينَ النَّاسَ فَلَنُصِيبَنَّ مِنَ الْعَنْيِمَةِ ، فَامَّا أُتَوْهُمْ صُرِفَتْ وُجُوهُهُمْ عَأَقْبَلُوا مُنْهَزَمِينَ فَذَاكَ إِذْ يَدْعُوهُ مُ الرَّسُولُ فِي أَخْرَاهُمْ ۚ فَلَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيّ أَثْنَى عَشَرَ رَجُلاً فَأَصَا بُوا مِنَّا (") سَبْعِينَ ، وَكَانَ النَّبيُّ عَلَيْ وَأَصْحَا بُهُ أَصابَ (الم الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْر أَرْ بَعِينَ وَمِائَةً سَبْدِينَ أُسِيرًا وَسَبْدِينَ فَتِيلًا فَقَالَ أَبُو شَفْيَانَ أَفِي الْنَوْمِ مَمَّدُ ثَارَثَ مَرَّاتٍ فَنَهَا ثُمُّ النَّبِي عَلِيَّةِ أَنْ يُحِيبُوهُ ، ثُمَّ قالَ : أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ أَبِي قُحَافَةً ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قالَ : أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ الْحَطَّابِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ رجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَمَّا هَوَالَّاء فَقَدْ تُقِيلُوا فَمَا مَلَكَ تُعَمَّرُ نَفْسَهُ ، فَقَالَ كَذَبْتَ وَاللهِ يَا عَدُوَّ ا ٱلله إِنَّ الَّذِينَ عَدَدْتَ لَا خَيَاثِهُ كُلُّهُمْ ، وَقَدْ تَنِيَ لَكَ مَا يَسُو وَٰكَ ، قَالَ يَوْمْ بيوْم بَدْر (٧) كَنا فَالبُوسِينَهُ بَعْلَمُ اللَّهِ وَالْحَرْبُ سِيجَالُ إِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ فِي الْقَوْمِ مُثْلَةً كَمْ آمُرُ بَهَا وَكَمْ تَسُونُ فِي الْقَوْمِ مُثْلَةً كَمْ آمُرُ بَهَا وَكَمْ تَسُونُ فِي ، ثُمَّ أَخَذَ يَرْ تَجِزُ أُعْلُ هُبَلْ أُعْلُ هُبَلْ قَالَ (٥) النِّي عَلِيَّ أَلاَ تُجِيبُوا (٦) لَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ مَا نَقُولُ قَالَ قُولُوا أَللهُ (٧) أَعْلَى وَأَجَلُ قَالَ إِنَّ لَنَا الْمُزَّى وَلاَ عُزَّى لَكُمْ فَقَالَ النَّيْ يَنْ أَلاَ تُجِيبُوا ( ) لَهُ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ مَا نَقُولُ قَالَ قُولُوا أَللهُ مَوْ لَا فَا وَلا مَوْ لَى لَكُمْ اللَّهِ اللَّهِ عَوْا بِاللَّيْلِ مَرْثُ فُتَبْنَةُ إِنَّ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّنَ أَحْسَنَ النَّاسِ ، وَأَجْوَدَ النَّاسِ ، وَأُشْجَعَ النَّاسِ ، قَالَ وَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ اللَّهِ يِنةِ لَيْلَةً (٩) سِمِعُوا صَوْتًا قَالَ فَتَلَقَّا هُمُ النَّيُّ يَلِيُّهُ عَلَى فَرَسِ لِأَ بِي طَلْعَةَ عُرْي وَهُوَ مُتَقَلَّدٌ سَيْفَهُ فَقَالَ لَمْ تُرَاعُوا لَم تُرَاعُوا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ مَنْ وَجَدْتُهُ بَحْرًا يَعْنِي الْفَرَسَ بِالْهِ مَنْ رَأَى الْعَدُو فَنَادَى

(٤) أَصَابُوا

بِأَعْلَى صَوْتِهِ يَا صَبَاحَاهُ حَتَّى يُسْمِعَ النَّاسَ. وَرْشَ الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِمِ أُخْبَرَنَا يَرِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ قَالَ خَرَجْتُ مِنَ اللَّدِينَةِ ذَاهِبًا تَحْوَ الْنَابَةِ حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِثَنِيَّةِ الْنَابَةِ لَقِينِي غُلاَمْ لِمَبْدِ الرُّهْنِ بْن عَوْفٍ قُلْتُ وَ يُحكَ مابك قَالَ أَخِذَتْ (١) لِقَاحُ النِّيِّ عَلَيْ قُلْتُ مَنْ أَخَذَهَا : قَالَ غَطَفَانُ وَفَزَارَهُ ، فَصَرَخْتُ ثَلَاثَ صَرَخاتٍ أَسْمَهُتُ ما بَيْنَ لا بَتَيْهَا كِاصَبَاحاهُ عَاصَبَاحاهُ ، ثُمُّ أَنْدَفَعْتُ حَتَّى أَلْقَاهُمْ وَقَدْ أَخَذُوهَا ، خَمَلَتُ أَرْمِيهِمْ وَأَقُولُ: أَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ ، وَالْيَوْمُ ٣ يَوْمُ الرُّضِّع فَأُسْتَنْقَذْتُهَا مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يَشْرَبُوا ، فَأَفْبَلْتُ بِهَا أَسُوقُهَا ، فَلَقِيَنِي النَّبِي عَلَيْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْقَوْمَ عِطَاشُ وَ إِنِّي أَ عَجَلْتُهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا سِقْبَهُمْ فَا بْمَتْ في إثرِهِ فَقَالَ يَا أَبْنَ الْأَكُوعِ : مَلَكُتْ فَأَسْجِيجْ ، إِنَّ الْقَوْمَ يُقْرُونَ (" في (" فَوْمِيمْ باسب من قال خُدْهَا وَأَنَا ابْنُ فُلانِ وَقالَ سَلَمَةُ خُدُهَا وَأَنَا ابْنُ الْأَكْوعِ مَرْثُنا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْخَقَ قَالَ سَأَلَ رَجُلُ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا أَبَا عُمَارَةً أَوَلَيْثُمْ ۚ يَوْمَ خُنَيْنٍ ، قالَ الْبِرَادِ وَأَنَا أَسْمَعُ ، أَمَّا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَمْ مُولً يَوْمَنْذِ كَانَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارَثِ آخِذًا بِمِنَانِ بَفْلَتِهِ ، فَلَمَّا غَشِيَهُ الْمُشْرِكُونَ نَزَلَ اَ فِمَالَ يَقُولُ : أَنَا النَّبِي لا كَذِب ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِب ، قالَ فَمَا رُوعَ مِنَ النَّاس يَوْمَنْذِ أَشَدُّ مِنْهُ بِالْحِثُ إِذَا نَزَلَ الْمَدُوْعَلَى خُكُم رَجُلِ مَرْثُ الْمَلْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ هُوَ ابْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْمُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا تَزَلَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْم سَعْدِ هُوَ ابْنُ مُمَاذٍ بَمَثَ رَسُولُ أَنْهِ مِنْ وَكَانَ قَرِيبًا مِنْهُ فَجَاءٍ عَلَى حِمَارٍ ، فَلَمَّا دَنَا قال رَسُولُ اللهِ عِنْ قُومُوا إِلَى سَيْدِكُم ، فَهَاء خَلَسَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عِنْ فَقَالَ لَهُ إِنَّ هَوُّ لَاهِ نَزَ لُوا عَلَى حُكْمِكَ قَالَ فَإِنِّي أَخْكُمُ أَنْ تُقْتَلَ الْقَاتِلَةُ (0) وَأَنْ نُسْبَيَ الْنُرِّيَّةُ

(٤) مِنْ
 (٥) كمر الناء من الفرع

قَالَ لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَّكِ باسب تَتْلِ الْأُسِيرِ (١) وَقَتْلِ الصَّبْرِ مَرْثَنا إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّتَنَى مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ أَنِّسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنّ رَسُولَ ٱللهِ يَرْكِيُ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِنْفَرُ ، فَامَّا نَزَعَهُ جَا ۚ رَجَلُ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ خَطَلَ مُتَمَلَقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ أَفْتُلُوهُ بِاللَّهِ مَلْ يَسْتَأْسِرُ الرَّجُلُ وَمَنْ لَمْ يَسْنَأْسِرْ وَمِنَ رَكَعَ ٣ رَكْمَتَنْ عِنْدَ الْقَتْلِ صَرْتُ أَبُو الْمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْب عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدِ بْنِ جَارِيَّةَ الثَّقَفُّ ، وَهُو حَلَيْفٌ لِبَنِي زُهْرَةً وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَشَرَةً رَهُ فل سَرِيَّةً عَيْنًا ، وَأَنْنَ عَلَيْهِمْ عاصِمَ بْنَ تَابِتٍ الْأَنْسَارِي جَدَّ عاصِمِ بْنِ عُمَرَ ٣ فَأُنْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْمُدَّأَةِ (١) وَهُوَ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةً ذُكْرُوا لِحَتِّي مِنْ هُذَيْلٍ يُقَالُ لَكُمْ بَنُو لَحِيَّانَ فَنَفَرُوا لَكُمْ قَرِيبًا مِنْ مِ النَّيْ رَجُلِ كُلُّهُمْ رَامٍ فَا تُتَصُّوا آ ثَارَهُمْ حَتَّى وَجَدُوا مَأْ كَلَّهُمْ تَمْرًا تَرَوَّدُوهُ مِنَ المَدِينَةِ فَقَالُوا هٰذَا تَمْرُ يَثْرِبَ فَأَقْتَصُوا آ ثَارَهُمْ ، فَأَمَّا رَآهُمْ عاصِمْ وَأَ صَحَابُهُ لَجَوْا إِلَى فَدْفَدٍ وَأَحَاطَ بِهِمُ الْقَوْمُ ، فَقَالُوا لَهُمُ أَنْزِلُوا وَأَعْطُونَا بِأَيْدِيكُمْ وَلَـكُمُ الْمَهْدُ وَالْمِيثَاقُ وَلاَ تَقْتُلُ مِنْكُمْ أَحَدًا قالَ (٥) عاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ أَمِيرُ السَّرِيَّةِ أَمَّا أَنَا فَوَاللهِ لاَ أَنْول الْيَوْمَ في ذِمَّةِ كَافِي ، اللَّهُمَّ أُخْبِرْ عَنَّا نَبِيَّكَ فَرَمَقُ مُمْ بِالنَّبْلِ فَقَتَلُوا عاصِماً في سَبْعَةٍ ، فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ بِالْمَهْدِ وَالْمِيثَاقِ مِنْهُمْ خُبَيْبُ الْأَنْصَارِي وَأَبْنُ دَيْنَةَ (٦) وَرَجُلُ آخَرُ ، فَلَمَّا ٱسْتَمَكَّنُوا مِنْهُمْ أَطْلَقُوا أَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ فَأَوْتَقُوهُمْ فَقَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ هٰذَا أَوَّلُ الْغَدْرِ ، وَاللهِ لاَ أُصِيِّكُمْ إِنَّ (٧) في هَوَلاَء لَإِ سُوَّةً يُريدُ الْقَتْلَى كَفِرْرُوهُ (٥) وَعَالَجُوهُ عَلَى أَنْ يَصْعَبَهُمْ ۚ فَأَنِى فَقَتَلُوهُ فَأَنْطَلَقُوا بِخُبَيْبٍ وَابْن دَيْنَةً حَتَّى بَاعُوهُمَا عِكَمَّةً بَمْدَ وَقَمَةِ (٥) بَدْرِ فَأَبْتَاعَ خُبِيْبًا بَنُو الْحَارِثِ بْنِ عامِرِ بْنِ

(۱) صَابِرًا

(۲) صلی

(٢) ابْنِ الْحَطَّابِ

(٤) بالْفَدُّ أَوْ

وه) نتال

(٦) الناء محركة وهو أعلى وقد تسكن اه من اليونينية

(v) اللي في

(A) وَجَوَّرُوهُ لا

(٩) وُقيِعَةِ

نَوْ فَل بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ ، وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الْحَارِثَ بْنَ عامِرِ يَوْمَ بَدْرٍ ، فَلَبِثَ خُبَيْبٌ عِنْدَهُ أَسِيرًا فَأَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عِيَاضٍ أَنَّ بنْتَ الحَارِثِ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُمْ حِينَ أَجْتَمَعُوا آسْتَمَارَ مِنْهَا مُوسَى يَسْتَحِدُ بِهَا قَأْعَارَتُهُ ، فَأَخَذَ أَبْنًا لِي وَأَنَا غَافِلَةٌ حِينَ (١) أَتَاهُ قَالَتْ فَوَجَدْثُهُ تُعْلِسَهُ عَلَى نِفَذه قِالْمُوسَى بِيَدِهِ ، فَفَرَعْتُ فَزْعَةٌ عَرَفَهَا خُبِيْتُ فِي وَجْهِي ، فَقَالَ تَخْشَبْنَ أَنْ أَقْتُلَهُ مَا كُنْتُ لِأَنْفَلَ ذُلِكَ ، وَاللهِ مَا رَأَيْتُ ا أُسِيرًا قَطَّ خَيْرًا مِنْ خُبِيْفٍ وَاللهِ لَقَدْ وَحُدْتُهُ يَهُمَا مَأْ كُنْهُ وَهُمَا أَنْ كُنْهُ وَمَا أَنْ كُنْهُ وَمَا أَنْ كُنْهُ وَمُدْتُهُ وَحُدْتُهُ وَمُا مَا أَكُنْهُ وَمَا أَنْهُ لَقَدْ وَحُدْتُهُ يَهُ مَا مَا كُنْهُ وَمَا اللهِ مَا رَأَيْتُ أُسِيرًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ خُبَيْت وَاللهِ لَقَدْ وَجَدْنُهُ يَوْماً يَأْكُلُ مِنْ قَطْف عِنَب في يَدِهِ وَإِنَّهُ لُوثَنَّ فِي الْحَدِيدِ وَمَا بِمَكَّةً مِنْ غَمْرٍ ، وَكَانَتْ تَقُولُ إِنَّهُ لَرِزْقٌ مِنَ ٱللَّهِ رَزَّقَهُ ﴿ وَمَّا إِنْ خُبِينِهَا فَلَمَّا خَرَجُوا مِنَ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ فِي الْحِلِّ، قالَ لَهُمْ خُبَيْبُ: ذَرُونِي أَرْكَعْ الرَّيَ فَيَعَتْ اللهُ رَكْمَتَيْنِ، قَتَرَكُوهُ فَرَكَمَ زَكْمَتَيْنِ، ثُمَّ قالَ: لَوْلاَ أَنْ تَفَانُنُوا أَنْ ما بِي جَزَعْ لَطُو لُتُمَّا اللهِ اللهُ اللهُ وَلا أَنْ تَفَانُنُوا أَنْ ما بِي جَزَعْ لَطُو لُتُمَّا اللهِ اللهُ الله اللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا .

> ما (٢) أُبَالِي حِينَ أُفْتَلُ مُسْلِماً \* عَلَى أَى شَيْقٌ كَانَ لِلهِ مَصْرَعِي وَذَٰكَ فَى ذَاتَ الْإِلَّهِ وَإِنْ بَشَأَ \* يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَالِ شِأْو مُمَنَّعِ

فَقَتَلَهُ ابْنُ الحَارِثِ ، فَكَانَ خُبِيْبٌ هُوَ سَنَّ الرَّكْفَتَيْنِ لِكُلِّ أَنْدِي مُسْلِمٍ قُتِلَ صَبْرًا، فَأَسْتَحَابَ اللهُ لِمَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ يَوْمَ أُصِيبَ ، فَأَخْبَرَ النِّي عَلِيَّةٍ أَصْحَابَهُ اللهوع العشرة عندنا خَبَرَ مُ وَما أُصِيبُوا وَ بَمَتَ نَاسٌ مِنْ كُفّارٍ قُرَيْشٍ إِلَى عاصِمٍ حِينَ حُدِّثُوا أَنَّهُ قُتِلَ ا الْيُؤْتَوْ البَشَيْءِ مِنْهُ يُمْرَفُ ، وَكَانَ قَدْ فَتَلَ رَجُلاً مِنْ عُظْمَا لَهِمْ يَوْمَ بَدْرِ فَبُعِثَ (٣) عَلَى عاصِم مِثْلُ الظُّلَّةِ مِنَ الدَّبْرِ خَمَتْهُ مِنْ رَسُو لِلْهِمْ قَلَمْ يَقْدِرُوا ( عَلَى أَنْ يَقَطَّعَ ( ٥) مِنْ خُمِهِ شَيْئًا بِالْ فَكَاكِ الْأُسِيرِ فِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّيْ عَلَيْهِ مَرْتَ قَتَبَةً بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ (") أللهِ عَلِيَّ فَكُوا الْعَانِيِّ ، يَشْنِي (") الْأسير ، وَأَطْعِمُوا الجَائِعَ

(٠) أَنْ يَقَطَّعُوا

ه أنْ يُقطّعُ مِنْ لَحْمهِ

(٦) ڪا في بعض

(v) أي الأسر

وَعُودُوا المَّرِيضَ وَرَثُنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَايْنٌ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ أَنَّ عامراً حَدَّثُهُمْ عَنْ أَبِي جُعَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لَمِّلِي ۗ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ هَلْ عِنْدَ كُمْ شَيْء مِنَ الْوَحْي إِلاَّ مانى كِتاب اللهِ قالَ (١) وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَّأَ النَّسَةَ ما أَعْلَمُهُ إِلَّا فَهُمَّا ٣ يُعْطِيهِ اللَّهُ رَجُلاً فِي الْقُرْآنِ وَما فِي هُذِهِ الصَّحِيفَةِ قُلْتُ وَما في الصّحيفَة قَالَ الْمَقُلُ ، وَفَكَاكُ الْاسِيرِ ، وَأَنْ لاَ يُقْتَلَ مُسْلِمْ بِكَافِرِ السِّيثُ فِذَاء الْمُسْرِكِينَ مَرْثُ إِسْمُمِيلُ بْنُ أَبِي أَوْ بْسِ حَدِّثَنَا إِسْمُمِيلُ بْنُ إِبْرَاهِمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ و بحرك قله ابن سبده اه العُقْبَةَ عَنِ أَبْنِ شِهابِ قالَ حَدَّتَني أَنسُ بْنُ مالكِ رَضِيَ اللهُ عَنْمَهُ أَنَّ رِجَالًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَسْتَأَذَنُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَنْذَنْ فَلْنَتْرُكُ لِا بْن أَخْتِنَا عَبَّاسِ فِدَاءَهُ فَقَالَ لاَ تَدَعُونَ (٣) مِنْهَا (١) دِرْ هَمَّا ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ (٥) عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبْنَ صُهِيْبِ عَنْ أَنْسِ قَالَ (٦) أَيْنَ النَّبِي عَلِي إِلَّهُ عِلَا مِنَ الْهَدْرَيْنِ كَفَاءَهُ الْمَبَّامُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَعْطِنِي فَإِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقيلًا فَقَالَ خُذْ فَأَعْطَاهُ في تَوْ به مَدِينَى (٧) كَمُ وُدْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَ نَا مَهْمَرْ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْن جُبَيْدِ عَنْ أَيهِ وَكَانَ جَاءَ فِي أُسَارَى بَدْرِ قَالَ سَمِيْتُ النَّبِيُّ يَرَّا فِي المَنْرِبِ بِالطُّورِ باسب الحَرْبِي إِذَا دَخَلَ دَارَ الْإِسْلاَمِ بِفَيْرِ أَمانٍ صَرْشُ أَبُو نُفَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُهُنِسْ عَنْ إِيَاسٍ بْنِ سَلَّمَةً بْنِ الْأَكْوِعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَى النَّيِّ عَيْنٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَهُوْ فِي سَفَرِ لَغِلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ ثُمُّ أَنْفَتَلَ ، فَقَالَ النَّبِي عَلِيُّ أَطْلُبُوهُ وَأَقْتُلُوهُ فَقَتَلَهُ (٨) فَنَفَ لَهُ سَلَبَهُ فِي إِلَيْ اللَّهُ وَلاَ يُسْتَرَقُونَ مَرْثُ الْمُوسَى بْنُ إِسْلَمْيَلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ حُصَيْنِ عَنْ عَمْرُو بْنِ مَيْدُونِ عَنْ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ وَأُوصِيهُ بَذِمَّةِ اللهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ عَلَيْ أَنْ يُوفَّى كُمُمْ بعَهْدِ مِمْ وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَاجُمْ وَلاَ يُكَلَّفُوا إِلاَّ طَاقَتَهُمْ فِاسِتُ جَوَانِّ الْوَفْدِ فِاسِتْ

(٢) فَهُمْ . القهم بسكن بن اليونينية (٠) ابن طبمان (١) أَنْ النَّبِي عَلِيَّ أَيْ

هَلْ يُسْتَشْفَعُ إِلَى أَهْلِ النِّمَّةِ وَمُعَامَلَتِهِمْ حَرَّثُ فَيِيصَةُ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُيَنْةً عَنْ سُلَمْانَ الْأَحْوَلِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ يَوْمُ الْخَمِيسِ وَما يَوْمُ الْخَمِيسِ ثُمَّ بَكِي حَقَّى خَصْبَ دَمْعُهُ الْحَصْبَاء ، فَقَالَ أَشْتَدٌ برَسُولِ الله عَلِيَّةِ وَجَمُّهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ فَقَالَ أُنْتُونِي بَكِتَابِ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبِداً فَتَنَازَعُواوَلاَ يَنْبُغِي عِنْدَ نَبِي تَنَازُعُ فَقَالُوا هَجَرَ (١) رَسُولُ اللهِ عِلِي قالَ دَعُويي فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْنٌ مِمَّا تَدْعُونِي إِلَيْهِ ، وَأُوضَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ : أُخْرِجُوا المُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ، وَأَحِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِما كُنْتُ أَجِيزُهُمْ ، وَلَسِيتُ الثَّالِيَّةَ ، وقال يَمْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ سَأَلْتُ المُغيرِفَةَ بْنَ عَبْدِ الرُّحْمَٰنِ عَنْ جَزِيرَةِ الْفَرَّبِ فَقَالَ مَكَّةُ وَالمَّدِينَةُ وَالْيَمَامَةُ وَالْيَمَنُ ، وَقَالَ يَمْقُوبُ : وَالْمَرْجُ أُوَّلُ يَهِامَةَ بِالسِّبُ النَّجَمُلُ لِلْوُفُودِ مَرْشَ يَحْنِي أَنْ أَبُكَمِيرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَنْ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ أَبْنَ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ وَجَدَ مُحَرُ حُلَّةَ إِسْتَبْرَقِ تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَتَى بِهَا رَسُولَ الله عَلَيْنَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ ٱبْتَعْ هَذِهِ الْحُلَّةَ فَتَجَمَّلْ بِهَا لِلْمَيدِ وَلِلْوُفُودِ ٢٠، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِرَالِيَّ إِنَّمَا هَٰذِهِ لِبَاسُ مَنْ لاَخَلاَقَ لَهُ أَوْ إِنَّمَا يَلْبَسَ هُذِهِ مَنْ لاَخَلاَقَ لَهُ ، فَلَبْتَ مَا شَاء اللهُ ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِي عَلَيْ بِمِيَّةِ دِبِياجٍ فَأَقْبَلَ بِهَا مُحَرُ حَتَّى أُتَى بهَا رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ قُلْتَ إِنَّمَا هُذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلاَفَ لَهُ أَوْ إِنَّا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ ثُمَّ أَرْسَلْتَ إِلَى بِهٰذِهِ ، فَقَالَ تَبِيمُهَا أَوْ تُصِبب بها بَعْضَ حَاجَتَكَ بِالْمِنْ كَيْفَ يُعْرَضُ الْإِسْلاَمُ عَلَى الصَّبِّي مَرْشَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ تُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامْ أَخْبَرَنَا مَهُمَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَ نِهِ سَالِمٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَخْبَرُهُ أَنْ عُمَرَ أَنْطَلَقَ في رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِّ عَلِيَّ مَعَ النِّيِّ عَلِيُّهُ قِبِلَ أَنْ صَيَّادٍ (" حَتَّى وَجَدُوهُ (ا) يَلْعَتُ مَعَ الْغِلْمَانِ عِنْدَ أَطُم بنِي مَعَالَةً

هم. (۱) هِنَحْرَ . كذا في البونينية ضبط هده والتي في الاصل

ا أُهْتَعَرَّ . من غيار اليونينية

و و الو فلي

وسامه (۲) الصياد

(١) وَجَدَهُ

وَقَدْ قَارَبَ يَوْمَتَذِ ابْنُ صَيَّادٍ يَحْتَـلِمُ فَلَمْ بَشْمُو (١) حَتَّى ضَرَبَ النَّبِي عَلَيْ ظَهْرَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ النَّبِي مِنْ إِنَّ أَنَهُ مِهُ أَنَّى رَسُولِ اللهِ عَنْ اللَّهِ عَنْظَرَ إِلَيْهِ أَبْنُ صَيَّادِ ، فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الْأُمَّيِّينَ فَقَالَ ابْنُ صَيَّادِ لِلنَّبِيِّ مَنْكِيَّ أَنَهْمِدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ قالَ لَهُ النَّبي عِنْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ٣ قَالَ النَّبِيُّ مِنْكَ مِنْكَ مَاذَا تَرَى ، قَالَ ابْنُ صَيَّادِ يَأْ تَبِنِي صَادِقْ وَكَاذِبُ قَالَ النَّيْ عَلِيَّ خُلِطً عَلَيْكَ الْأَمْرِ قَالَ النَّيُّ عَلِيَّ إِنَّى قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَيِئًا عَالَ ابْنُ صَيَّادٍ هُوَ الدُّنحُ قَالَ النَّبِي عَلِيِّ أُخْسَأً فَلَنْ تَمْدُو قَدْرِكَ قَالَ مُحَرُ يَارَسُولَ اللهِ أَنْذَنْ إِلَى فِيهِ أَضْرِبْ عُنْقُهُ ، قِالَ النَّبِي عَيْقَةً إِنْ يَكُنَّهُ فَلَنْ نُسَلَّطَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَمْ يَكُنهُ ٣ فَلاَ خَبْرَ لَكَ فَي قَتْلِهِ \* قَالَ ابْن مُمَرَ أَنْطَلَقَ النَّبُّ عَبْقٍ وَأَبِي بْنُ كَسْبِ يَأْتِيَانِ النَّحْلَ النَّبِي فِيهِ ابْنُ صَيَّادٍ حَتَّى إِذَا دَخَلَ النَّحْلَ طَفِقَ النَّبِيُّ يَرَّتِي كِمُدُوعِ النَّحْلِ وَهُو يَخْتُلُ ابْنَ ( ) صَيَّادٍ أَن يَسْمَعَ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ شَبْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ وَأَبْنُ مَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ في قطيفة لَهُ فِيهَا رَنْزَةٌ فَرَأْتُ أُمُّ ابْن صَيَّادِ النَّبيُّ عَلَّكَ وَهُو يَتَّق بِجُذُوعِ النَّحْلِ فَقَالَتْ لِأَبْنِ صَيَّادٍ أَيْ صَافِ وَهُو َ أَسُمُهُ فَثَارَ أَبْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ النَّبِي مُرْتِكِيدٍ لَوْ تَرَكَمْتُهُ بَيِّنَ وَقَالَ سَالِمْ ۖ قَالَ ابْنُ مُمَّرَ ثُمَّ قَامَ النَّي مُرْتِكِيدٍ في النَّاسِ وَأَثْنَىٰ عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ اللَّجَّالَ فَقَالَ إِنَّى أُنْذِرُ كُمُوهُ وَمَا مِنْ تَنِيّ إلاَّ قَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ ، لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحُ قَوْمَهُ ، وَلَكِنْ سَأْتُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلاً كَمْ يَقُلُهُ نَبِي لِقَوْمِهِ: تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ ، وَأَنَّ (٥) اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ اللَّهِ قَوْلِ النَّيُّ عَلَيْهُ لِلْيهُ و إَسْلِمُوا تَسْلَمُوا قَالَهُ اللَّقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اللَّهِ الْمَالَمُ إِذَا أَسْلَمَ فَوْمْ فِ دَارِ الْحَرْبِ، وَلَهُمْ مَالُ وَأَرْضُونَ، فَهْيَ لَهُمْ فَرَشَا عَمُّودٌ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٥٠ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِي الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ حُسَيْنَ عَنْ عَمْرِو بْنِ غُمَّانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ أَسَامَةً بْن زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَيْنَ تَنْزِلُ عَدًّا في حَجَّتِهِ قَالَ وَهَلْ

تَرَكَ لَنَا عَقَيلٌ مَنْزِلاً ، ثُمَّ قالَ : نَحْنُ نَازِلُونَ عَدًا بِخَيْفِ آبِنِي كِنَا نَهَ ٱلْحُصَّب حَيثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُنُفُو وَذَٰلِكَ أَنَّ بَنِي كِنَا نَهَ حَالَفَتْ قُرَ إِشًّا عَلَى بَنِي هَاشِمِ أَنْ لاَ يُبَايِمُونُهُ وَلاَ يُؤُونُونُهُ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَالْخَيْفُ الْوَادِي صَرَتُنَا إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مالك عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَيهِ أَنَّ مُحَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَسْتَعْمَلُ مَوْلَى لَهُ يُدْفَى هُنَيًّا عَلَى الْمِين ، فَقَالَ بَاهُ نَيُّ أَضْمُمْ جَنَاحَكَ عَن السَّلِمِينَ ، وَأَتَّى دَعْوَةً المُظْلُومِ (١) قَالِنَّ دَعْوَةَ النَّظْلُومِ مُسْتَجَابَةً ، وَأَدْخِلْ رَبُّ الصَّرَ بْعَةِ ، وَرَبُّ الْفُنْيَمَةِ ، وَإِيَّاىَ وَنَعَمَ ابْنِ عَوْفِ وَنَعَمَ ابْنِ عَفَّانَ فَإِنَّهُمَا إِنْ تَهْدِيكُ مَاشِبَتُهُمَّا يَرْجِعا إِلَى نَخْلُ وَزَرْعِ ، وَإِنَّ رَبَّ الصُّرَ يُمَةِ ، وَ رَبَّ النُنَيْمَةِ إِنْ تَهْسُلِكُ ماشِيَتُهُمَّا ، يَأْ تِنِي بِينِيهِ (١) السَّلَّ فَيَقُولُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (٧) أَفْتَارَكُهُمْ أَنَا لاَ أَبَا لَكَ قَالْمَا وَالْكَلَّ أَيْسَرُ عَلَى مِنَ النَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَأَيْمُ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَيَرَوْنَ أَنِّي قَدْ ظَلَمْتُهُمْ إِنَّهَا لَبِلاَدُهُمْ فَقَاتَلُوا ٣٠ عَلَيْهَا فى الجَاهِلِيَّةِ ، وَأَسْآمُوا عَلَيْهَا فِي الْإِسْلاَمِ، وَالنِّرِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوْلاَ المَالُ الَّذِي أَحْمِلُ الْ عَالَمُوا صَالَحَالُ اللَّهِ عَلَيْهَا عَلَيْهَا فَي الْإِسْلاَمِ، وَالنَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوْلاَ المَالُ الَّذِي أَحْمِلُ الْ عَالَمُوا صَالَحَالُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ السَّلَّةِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَي عَلَيْهِ فِي سَبَيِلِ اللهِ مَا حَمَيْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ بِلاَدِمْ شِبْرًا بَالْبُ كِتَا بَةِ الْإِمامِ (١) النَّاسِ النَّاسَ (١) وَرُشُ الْمُحَدِّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ ال حُدَّيْفَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي مِنْ عَيْكُ أَكْتُبُوا لِي مَنْ تَلَفَّظَ (٥) بِالْإِسْلاَمِ مِنَ النَّاسِ فَكَتَبْنَا لَهُ أَلْفًا وَخُمَّتِهِا لَةِ رَجُلٍ ، فَقُلْنَا نَحَافُ وَنَحْنُ أَلْفٌ وَحَمُّهَانَةٍ ، فَلَقَذْ رَأْيِثْنَا أَبْتُلِينَا حَتَّى إِنَّ الرَّجُلِّ لَيُصَلِّى وَحْدَهُ وَهُو َ خَانِفٌ مَرْثُ عَنْ أَى حَمْزَةً عَنِ الْا عُمَشِ فَرَجَدْنَا هُمْ خَمْسَمَانَةً ، قالَ أَبُو مُعَاوِيَةً مابَيْنَ سِتَمَانَةً إِلَى سَبْعِمِانَةٍ وَرُشُ أَبُو مُنْمَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ أُبْنِ جِرَيْجٍ عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنِ أَنْ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ جاء رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّى كُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا ، وَأَنْرَأَتِي حَاجَّةٌ ، قَالَ أَرْجِعْ ، خَفْجٌ مَعَ أَنْرَأَتِكَ ، ا

(٢) كَا أُمْرِ الْمُؤْمِنِينَ

إلى الله يُونِّيُّهُ الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ مَرْثُنَا أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَمَرْشَىٰ كَمُ وُدُ إِنْ عَيْلاَنَ حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَاا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ عَن أَبْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَاللهِ فَقَالَ لِرَجُلِ مِمِّنْ يَدَّعِي (٢) الْإِسْلامَ ، هَلْمَا مِنْ أَهْلِ النَّار ، فَلَمَّا حَضَرَ الْقِيَّالُ قاتلَ الرَّجُلُ قِتَالاً شَدِيداً فَأَصا بَنْهُ جِرَاحَةٌ ، فَقَيلَ يَا رَسُولَ اللهِ الَّذِي قُلْتَ إِنَّهُ (" مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَإِنَّهُ قَدْ قَاتَلَ الْيَوْمَ قِتَالاً شَدِيداً وَقَدْ ماتَ فَقَالَ النَّبِي لَكِي إِلَى النَّارِ قال فَكَادَ (٤) بَمْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْ تَابَ فَبَيْنَمَا ثُمْ عَلَى ذٰلِكَ إِذْ قِيلَ إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ وَلَكِنَّ بِهِ جِرِاحًا شَدِيدًا ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى الْجِرَاحِ ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَأُخْبِرَ النَّيُّ عَلِيَّةً بِذَٰلِكَ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنِّى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ثُمَّ أَمَرَ بلاّلاً فَنَادَى إِلنَّاسِ (٥) إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسُ مُسْلِلَةٌ وَإِنَّ اللهَ الْيُوَّيِّدُ هُذَا اللَّهِ فَ إِلاَّ جُلِّ الْفَاجِرِ بِالْسَبِّ مَنْ تَأَمَّرَ فَي الْحَرْبِ مِنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ إِذَا خَافَ الْمَدُو صَرْشَا يَمْقُوبُ أَنْ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً مَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُمَّيْدِ بْن هِلَّالٍ عَنْ أَنَّس بْنِ مالكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ فَقَالَ أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخذَها جَعْفَرٌ فَأْصِيبَ ، ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأْصِيبَ ، ثُمَّ أَخَذَهَا غَالِهُ بْنُ الْوَليدِ عَنْ غَيْرٍ إِثْرَةٍ فَقُتُرِ عَلَيْهِ وَما يَسُرُّنِي أَوْ قالَ مايَسُرُّهُمْ أُنَّهُمْ عِنْدَنَا وَقالَ وَإِنَّ عَيْنَيْدِ لَتَذْرِفانِ مِاسِ الْعَوْنِ بِاللَّذِدِ صَرْثُ عُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيّ وَسَهُلُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ أَنَّاهُ رِعْلْ وَذَ كُوانُ وَعُصَيَّةُ وَ بَنُو لَمِيْهِا فَرَ عَمُوا أَنَهُمْ قَدْ أَسْلَمُوا وَاسْتَمَدُّوهُ عَلَى قَوْمِهِمْ فَأَمَدُهُمُ النِّبِي عَلِي بِسَبْعِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ ، قالَ أَنَسُ : كُنَّا نُسَمِّهِمْ الْقُرَّاء يَحْطِبُونَ ٧٧ بِالنَّهَارِ وَيُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ فَأَنْطَلَقُوا بِهِمْ حَتَّى بَلَغُوا بِبِّرَ مَمُونَةَ غَدَرُوا بِهِمْ

(۱) خُدْبَرَ (۲) يُدْعَى والْإِسْلاَمِ (۳) له انه (۵) فَـُكُمَانَ بَعْضَ النّاسِ أَرَادَ أَنْ يَرْتَابَ (٠) فَ النّاسِ (١) تَقَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ هَا (٧) كمر الطاء من الفرع

وَقَتَلُومُ هُ فَقَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رِعْلِ وَذَكُوانَ وَبَنِي لَمِيْانَ قالَ قَتَادَةُ وَحَدَّثَنَا أُنَسَ أَنَّهُمْ قَرَوا بِهِمْ قُرْآ نَا أَلاَ بَلِّفُوا عَنَّا قَوْمَنَا بِأَنَّا قِدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِي عَنَّا وَأَرْضَانَا مُمْ رُفِعَ ذَٰلِكَ بَمْذُ بِالْحِبُ مَنْ عَلَبَ الْمَدُو ۚ فَأَتَامَ عَلَى عَرْصَتِهِمْ مُلاَثًا مَرْضًا مُحَدُ أَبْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّاثَنَا رَوْحْ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَنَادَةَ قَالَ ذَكَرَ لَنَا أُنِّسُ بْنُ مَالِكِ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّبِيِّ مِنْ اللَّهِ كَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمِ أَقَامَ بِالْمَرْصَةِ ثَلَاتَ لَيَالٍ ، تَابَعَهُ مُعَاذٌ وَعَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَّسٍ مَنْ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ النِّيِّ يَرْكِيَّةِ بِاسْتِ مَنْ قَدَمَ الْنَنيمَةَ في غَزْوِهِ وَسَفَرِهِ وَقَالَ رَافِعُ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عِنْ إِذِي الْحُلَيْفَةِ فَأَصَبْنَا غَنَّا وَإِبَّلَّا، فَمَدَلَ عَشَرَةً (١) مِنَ الغَنَمِ بِبَعِيدِ مَرْشُ اهُدْبَةُ بْنُ خَالِهِ حَدْثَنَا مَهَامْ عَنْ تَتَادَةً أَنَّ أَنَا أَخْبَرَهُ قالَ اللهِ أَعْتَمَرَ النِّي مُ اللِّهِ مِنَ الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَامُمَ حُنَانُ فِاسِب إِذَا غَنِمَ الْمُعْرَكُونَ اللَّهِ عارَ مُشْتَقَ مِن الْعَبِي مالَ الْسَالِمِ ثُمَّ وَجَدَّهُ الْسَالِمُ \* قالَ (٢٠ ابْنُ تُمَدِّرِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله عَنْ نَافِيمِ عَن ابْن مُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ذَهَبَ (") فَرَسْ لَهُ فَأَخَذَهُ الْمَدُونُ ، فَظَهَرَ عَلَيْهِ الْسُلِمُونَ ﴿ (٥) نتح الراء من النوع فَرُدَّ عَلَيْدِ فَ زَمَن رَسُولِ اللهِ عِنْ وَأَبَنَ عَبْدُ لَهُ ، نَلَحِقَ بِالرُّومِ ، فَظَهَرَ عَلَيْهِمِ الْسُدْامُونَ ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ خَالِهُ بْنُ الْوَلِيدِ بَهْدَ النَّبِي عَلِيْ وَيْنُوا مُمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا يَحْيِي عَنْ عُبَيْدِ ٱللَّهِ قَالَ أَخْبَرَ فِي نَافِعْ أَنَّ عَبْدًا لِأَ بْنِ مُمَرَ أَبْنَ نَلَحِتَى بِالرُّومِ فَظَهَرَ عَلَيْدِ خَالِثُ بْنُ الْوَلِيدِ فَرَدَّهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ ، وَأَن فَرَساً لِأَ بْنِ مُعَرّ ، عار فَلَحِقَ بِالرُّومِ فَظَهَرَ عَلَيْهِ ، فَرَدُّوهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ ( ؛ حَرَّشُ الْحَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْنُ عَن مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِيمِ عَنِ ابْنِ تُحَرّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ عَلَى فَرَسِ يَوْمَ لَقَى الْسُولِهُ وَأَمِيرُ الْسُلِينَ يَوْمَئِذِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بَعَثَهُ أَبُو بَكْدٍ فَأَخَذَهُ الْمَدُو أَفَلَا هُزِمَ الْمَدُونُ وَدَّ خَالِهُ فَرَسَهُ عَلَى مَنْ تَكَلَّمَ وِالْفَارِسِيَّةِ وَالرَّطَانَةِ (٥) وَقَوْ لِهِ (١)

(٢) ذُهَبَتْ فَرَسُ لهُ فأخذها

وَهُوَ رِحَارٌ وَحْشِ أَيْ

(٦) وَقُوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ

تَمَالَى : وَأَخْتِلاَفُ أَنْسِنَتِكُمْ وَأَنْوَانِكُمْ ، وَما (١٠ أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِي ، إلا بلِسَانِ قُوْمِهِ صَرَتُنَ عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو عاصِم أَخْبَرَ نَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَ نَا سَمِيدُ بْنُ مِيناء قالَ سَمِعْتُ جابِر بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ قُلْتُ مَا رَسُولَ اللهِ ذَبَحُنَّا بُهُيْمَةٌ لَنَا وَطَحَنْتُ صَاعًا مِنْ شَمِيرِ فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَفَرْ فَصَاحَ النَّبَي عَلِي فَقَالَ: يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ إِنَّ جَابِراً قَدْ صَنَعَ سُؤْراً خَيَّ هَلا " بِكُمْ صَرْتُ حِبَّانُ بْنُ سُوسَى أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَتْ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَرِالِيْ مَعَ أَبِي وَعَلَى قَيْصُ أَصْفُرُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَرَافِي سَنَهُ ٣٠ سَنَهُ قَالَ عَبْدُ اللهِ وَهِي بِالْحَبَشِيَّةِ حَسَنَةٌ قَالَتْ فَدَهَبْتُ أَنْمَتُ بِخَاتَم النُّبُوَّةِ فَزَبَرَ في أَبِي قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ دَءْمًا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ أَبْلِي وَأَخْلِنِي (١) ثُمَّ أَبْلِي وَأَخْلِنِي أَثُمُّ أَبْلِي وَأَخْلِفِ قَالَ عَبْدُ اللهِ فَبَقَيِتْ حَتَّى ذَكَرَ ( ) حَرَثْنَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مُحَمَّد بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ الحَسَنَ بْنَ عَلِيٌّ أَخَذَ تَمْرَةً مِنْ تَعْدِ الصَّدَقَةِ خَعَلَهَا في فيهِ (٦) فَقَالَ النَّبَىٰ يَرْكِيُّهُ بِالْفَأْرَسِيَّةُ كَيْخٍ كَيْ إِمَّا تَمْنَ فُ أَنَّا لاَ نَأْ كُلُ الصَّدَقَةَ بِاسِبُ الْفُلُولِ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى (٧) وَمَنْ يَمْلُلُ ۚ يَأْتِ بِمَا عَلَّ مَرْتُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْبِي عَنْ أَبِي حَيَّانَ قالَ حَدَّثَنِي أَبُو زُرْعَةَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو هُرَيْرُةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَامَ فِينَا النَّبِيُّ عَلِيْتُهِ فَذَ كَرَ الْفُلُولَ فَعَظَّمْهُ وَمَظَّمَ أَمْرَهُ قَالَ ( ) لاَ أَلْفِينَ ( ) أَحَدَكُم نَوْمَ الْقَيَامَةِ عَلَى رَفَبَتِهِ شَاةٌ كَمَا ثُغَامُ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرُسْ لَهُ (١٠) مَعْمَمَة مُ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ أَغِنْنِي فَأْقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ (١١) شَبِئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ وَعَلَى رَقَبَتِهِ بَمِيرٌ لَهُ رُغَامِ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي فَأْقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْنًا قَدْ أَبْلَغْنُكَ وَعَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ أَغِنْنِي فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْنًا قَدْ أَ بْلَغْتُكَ أَوْ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعَ تَحْفَقِ فَيقُولُ بَارَسُولَ ٱللهِ أَغِثْنِي فَأْفُولُ لاَ أَمْلِكُ

سمة (١) وقال وما (٢) وقع في البُونينية بشد اللام من غير تنوين سمع عبر تنوين

(٣) سَنَاهُ سَنَاهُ

(٤) بالغاف فى الثلاثة من غيراليو نيثية وفى النهاية يروى بالفاء والغاف

(٥) دَكِنَ

(۲) فتال النبي كذا في حبير النسخ عندنا ووقع في المطبوع السابق فقال له

(َ∨) عز وجل<sup>.</sup> ما

(۸) قال ۱۳ الاحسا (۹) ٱلْقَانَّ (۱)

(١٠) في بعش الاصول لها

(١١) لَكَ مِنَ اللهِ

لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ وَقَالَ أَيُّوبُ عَنْ أَبِي حَيَّانَ فَرَسْ لَهُ خَمْحَمَةٌ ﴿ عَالِمِ مِنَ الْفُلُولِ وَكُمْ يَذَكُرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرُو عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّ أَنَّهُ حَرَّقَ مَتَاعَهُ ، وَهٰذَا أَصَحُ عَرْشُ عَلَى بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الجَمْدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيّ عَلِي رَجُلْ يُقَالُ لَهُ كِنْ كِرَةً فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مُنْظِيَّةٍ هُوَ فِي النَّارِ فَذَهَبُوا يَنْشَزُّونَ إِلَيْهِ فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا قَالَ ابُوعَبْدِ الله قَالَ أَنْ مَالَامِ : كَوْ كُرَةُ يَمْنِي بِنَتْجِ الْكَانِي ، وَهُوَ مَعْنُبُوطٌ كُذًا بِالْبِيمُ مَا يُكُرُّهُ مِنْ ذَبْحِ الْإِبلِ وَالْنَهَمِ، فِي الْمَانِمِ مِرْشُوا مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةً بْنِ رِفَاعَةً عَنْ جَدِّهِ رَافِيعٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عَبَايَةً بْنِ رِفَاعَةً عَنْ جَدِّهِ رَافِيعٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّ اللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّ وَمُعِينَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَأَصابَ النَّاسَ جُوعٌ ، وَأَصَبْنَا إِبِلاً وَعَنَا ً ، وَكَانَ النَّبِيُّ وَلَيْ فَي اللَّهِ النَّاسِ جُوعٌ ، وَأَصَبْنَا إِبِلاً وَعَنَا ً ، وَكَانَ النَّبِيُّ وَلَيْ فَي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ فَي اللَّهِ عَلَيْ فَي أُخْرَ يَاتِ النَّاسِ فَعَدِ أُوا فَنَصَبُوا الْقُدُورَ ۖ فَأَمَرَ بِالْقُدُورِ فَأَكْفِئَتْ ، ثُمَّ قَمَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً ١ مِنَ الْغَنَم بِبَعِيرِ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ وَفِي الْقَوْمِ خَيْلٌ بَسِيرٌ ١٧ فَطَلَبُوهُ فَأَعْياهُمْ قَأَهُوْرَى إِلَيْهِ رَجُلُ بِسَهُم مِ تَغْبَسَهُ اللهُ فَقَالَ هَذِهِ الْبَهَائِمُ لَمَا أَوَابِدُ كَأُوابِدِ الْوَحْس فَمَا نَدَّ عَلَيْكُمْ ، فَأَصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا ، فَقَالَ جَدِّي : إِنَّا نَرْجُو أَوْ نَخَافُ أَنْ نَلْقًى الْمَدُوَّ عَدًا وَلَيْسَ مَمَنَا مُدَّى أَفَنَذْ مِنْ إِلْقَصَبِ فَقَالَ ما أَنْهَرَ اللَّهَ وَذُ كِرَ أَسْمُ اللهِ فَكُلُ لَيْسَ السِّنَّ وَانْفَلْفُر ، وَسَأْحَدَثُكُمُ عَنْ ذٰلِكَ : أَمَّا السِّنْ فَمَظْم وَأَمَّا الظُّفُنُ فُدّى الْحَبْشَةِ عاصوب الْبِشَارَةِ في الْفُنُوحِ مَرْثُنَا مُحَدَّدُ بْنُ الْمَثَّى حَدَّثَنَا يَحْيي حَدَّثَمَا إِسْمُمِيلُ دَالَ حَدَّثَنِي تَيْسُ قَالَ قَالَ لِي جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لِي وَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَلاَ تُرْ يَصُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ ، وَكَانَ يَنْتَا فِيهِ خَتْعَمُ ، يُسَمَّى كَمْبَةَ الْيَالْيَةَ فَا نُطْلَقَتْ فَي خُسِينَ وَمِائَةٍ مِنْ أَجْمَسَ وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْل فَأَخْبَرُتُ النّي عِلْكُ أَنَّى لاَ أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَضَرَبَ في صَدْرِي حَتَّى رَأَيْتُ أَثْرَ أَصَابِمِهِ في صَدْرِي

فَقَالَ اللَّهُمَّ ۚ ثَبُّتُهُ وَأَجْعَلْهُ هَادِياً مَهْدِيًّا فَأَنْطَلَقَ إِلَيْهَا فَكَسَرَهَا وَحَرَّفَهَا فَأَرْسَلَ إِلَى النَّبِيِّ مِرْكِيِّهِ يُدِمِّسُوهُ فَقَالَ رَسُولُ جَرِيرِ (١) يَا رَسُولَ اللهِ وَالَّذِي بَمَنَّكَ بِالْحَقّ ماجنُّكُ حَتَّى تُرَكُّمُهَا كَأَنُّهَا جَمَلُ أَجْرَبُ ، فَبَارَكَ عَلَى خَيْلِ أَحْمَسَ وَرِجالِهَا ، خَسْ مَرَّاتٍ قَالَ (٢) مُسَدَّدُ بَيْتُ فَي خَثْمَمَ بِالْ مُ مَا يُعْطَى الْبَشِيرُ (٣) وَأَعْطَى كَعْبُ بْنُ مَالِكِ أَوْ بَانْ حِينَ بُشِّرَ بِالتَّوْ بَةِ بِالْبِ لا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ مِرْشَ آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شَبْبَانُ عَنْ مَنْصُورً عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِي عَلِيَّةٍ يَوْمَ فَيْحِ مَكَّةً لا هِجْرَةً ، وَلَكِينْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ ، وَإِذَا أَسْتُنْفِرْ ثُمْ فَأُ نَفْرُوا مِرْشُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُولَى أَخْبَرَ نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْمِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عُمَّانَ النَّهْدِيِّ عَنْ نُجَاشِعِ بْنِ مَسْمُودٍ قالَ جاءٍ مُجَاشِعْ بِأَخِيهِ مُجَالِدٍ بْن مَسْمُودٍ إِلَى النَّبِّ عَلِيُّ فَقَالَ هَٰذَا نُجَالِهُ بُنَا يِمُكَ عَلَى الْهَجْرَةِ فَقَالَ لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ فَتْح مَكَّةً ، وَلَكِينَ أَبَايِمُهُ عَلَى الْامِسْلاَم مِ صَرْتُنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُ وَوَأَ بْنُ جُرَيْج يَسمِمْتُ عَطَاءٌ يَقُولُ: ذَهَبْتُ مَمَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَـيْر إِلَى عائِشَةَ رَضَىَ اللهُ عَنْهَا وَهْنَ مُجَاوِرَةٌ بْتَبِيرَ ( ) ، فَقَالَتْ لَنَا : أَنْقَطَتِ أَلْمِجْرَةُ مِنْذُ ( ) فَتَحَ اللهُ عَلَى نَبِيِّهِ عَلِي مَكَّة ، وَ اللَّهُ اللَّهُ الرَّجُلُ إِلَى النَّظَرِ فِي شُعُورٍ أَهْلِ الْذَمَّةِ وَالْمُؤْمِنَاتِ إِذَا عَصَيْنَ اللهَ وَتَجْرِيدُ هِنَّ مِرْشَىٰ (٢) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوْشَبِ الطَّائِينِي حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَ نَا حُصَيْنٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّ هُنِّ، وَكَانَ عُمَّانِيا ، فَقَالَ لِأَ بْن عَطَيَّةً ، وَكَانَ عَلَوِيًّا إِنِّي لَأَعْلَمُ مَا الَّذِي جَرَّ أَصَّا حِبَكَ عَلَى الدِّماء سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعَثَني النَّيْ عَلِيْدٍ وَالزُّ بَيْرَ فَقَالَ أَثْنُوا رَوْضَةً كَذَّا وَتَجَدُّونَ بِهَا أَمْرَأَةً أَعْطَاها حاطب كِتا با فَأَتَهْنَا الرَّوْضَةَ أَ، فَقُلْنَا الْكِتَابَ ، قَالَتْ لَمْ أَيْعِطِني ، فَقُلْنَا لَتُخْرِجِنْ أَوْ لَاجَرِّدَنَّكِ فَأَخْرَجَتْ مِنْ حُجْزَتِهَا فَأَرْسَلَ إِلَى خَاطِبِ أَفْقَالَ لاَ تَعْجَلْ : وَأَلْهِ ما كَفَرْتُ وَلاَ

(۱) لِرَّسُولِ ٱللهِ مصره

(٢) وقال

(7) فى جميع النسخ عندنا
 البشير مضبوط بالرفع كتبه
 مصحعه

(٤) شهير غير مصروف عند
 ابن الحطيثة عن الله

رم (ه) مد

8 167 alon (7)

ٱزْدَدْتُ لِلْاسْلاَمِ إِلاَّ حُبًّا وَلَمْ يَكُنْ أَحَدُّ مِنْ أَصْحَابِكَ إِلاَّ وَلَهُ عِمَكَّةَ مَنْ يَدْفَعُ الله بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَكُمْ يَكُنْ لِي أَحَدُ فَأَحْبَيْتُ أَنْ أَتَخِذَ عِنْدُهُمْ يَداً ، فَصَدَّقَهُ النَّبِي عَلِيَّ قَالَ (١) مُعَرُّ : دَعْنِي أَضْرِبْ عُنْقَةٌ فَإِنَّهُ قَدْ نافَقَ ، فَقَالَ : ما (٢) يُدْرِيك لَمَلَّ اللَّهَ أَطِّلَمْ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ ، فَقَالَ: أَعْمَلُوا ماشِئْتُمْ ، فَهٰذَا الَّذِي جَرَّأَهُ الم أَسْتِقْبَالِ الْغُزَاةِ صَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي (٣) الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا يَوِيدُ بْنُ زُرَيْعِ وَعَيْدُ أَبْنُ الْأُسُورِ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ الشَّهِيدِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً ، قالَ أَبْنُ الرُّ بَيْرِ لِأَبْنِ جَنْفَرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَتَذْ كُرُ إِذْ تَلَقَّيْنَا رَسُولَ اللَّهِ مَلِكَ أَنَا وَأَنْتَ وَأَبْنُ عَبَّاسٍ ، قَالَ نَمَمْ كَفَمَلَنَا وَتُوكَكَ صَرَتُنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُيَنْنَةً عَنِ الرُّهْدِي قَالَ قَالَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ذَهَبُنَا تَتَلَقَّى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مَعَ الصَّبْيَانِ إِلَى ثَنَيَّةِ الْوَدَاعِ بِالسِّبُ مَا يَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنَ الْفَزْوِ وَرَثْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا جُورِيْرِيَّةُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عِلَيْ كَانَ إِذَا قَفَلَ كَبِّرُ ثَلَاثًا ، قالَ : آيبُونَ إِنْ شَاء اللهُ تَأْثِبُونَ ، عابِدُونَ عامِدُونَ ، لِرَبْنَا سَاجِدُونَ ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ هَرَّتُنَا أَبُى مَعْمَر حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَى ﴿ عَمْنِي بَنُ أَبِي إِسْخَقَ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِّ عِنْ مُثْفَلَهُ مِنْ عُسْفَانَ وَرَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيَّةً عَلَى رَاحِلَتِهِ وَفَدْ أَرْدَفَ صَفَيَّةً بِنْتَ حُتِيِّ فَعَشَرَتْ نَاقَتُهُ فَصُرِعا جَبِيمًا ، فَأَتْنَحَمَ أَبُوطَلْحَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ جَمَلنِي اللهُ فِدَاءكَ ، قالَ : عَلَيْكَ المَرْأَةَ فَقَلَبَ ثَوْ باً عَلَى وَجْهِهِ وَأَتَاهَا فَأَلْقَاهَا ( ) هَلَيْهَا ، وَأَصْلَحَ لَهُمَا مَرْ كَبَهُمَا فَرَكِهَا ، وَاكْتَنَفْنَا رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ فَلَمَّا أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ ، قَالَ : آيبُونَ تَأْثِبُونَ ، عابِدُونَ لِرَبَّنَا حامِدُونَ ، فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ ذَٰلِكَ ، حَتَّى دَخَلَ اللَّدِينَةَ صَرِّنُ عَلِيٌّ حَدَّثَنَا بِشُرُ بَنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا (1) يَحْيىٰ بْنُ أَبِي إِسْلَق

(٣) ابْنُ الْأَسْوَدِ

ارع) اعداد معا

(٥) فَأَلْقَاهُ مِع

مدو (٦) عن يحي

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَقْبُلَ هُوَ وَأَبُو طَلَاحَةَ مَعَ النَّبِيِّ مِرَقِيَةً وَمَعَ النَّبِيِّ وَمَعَ النَّبِيِّ صَفَيَةٌ مُوْدِفَهَا (١) عَلَى رَاحِلَتِهِ ، فَلَمَّا كَانُوا (٢) بِيَمْضِ الطَّرِيقِ عَثَرَتِ النَّاقَةُ (٣) فَصُرْعَ النَّبِي مَنْ النَّبِي مِنْ النَّاقِةُ وَالمَرْأَةُ ، وَإِنَّ أَبَا طَلْحَةَ قَالَ : أَحْسِبُ قَالَ افْتَحَمَ عَنْ بَعِيرِهِ فَأَنْى اللهِ فَصُرْعَ النَّبِي اللهِ فَقَالَ يَا نَبِي اللهِ جَعَلَى اللهُ فِدَاءِكَ ، هن أَصا بَكَ مِنْ شَيْءٍ ، قَالَ لا : أَرْسُولَ اللهِ عَلَيْكِ فَقَالَ يَا نَبِي اللهِ جَعَلَى اللهُ فِدَاءِكَ ، هن أَصا بَكَ مِنْ شَيْءٍ ، قَالَ لا : وَلَكُنْ عَلَيْكُ فِللَّهُ فَقَالَ يَا نَبِي اللهُ قَالَ يَا نَبِي اللهُ فِدَاءِكَ ، هن أَصا بَكَ مِنْ شَيْءٍ ، قَالَ لا : وَلَكُنْ عَلَيْكُ فِللَّهُ فَقَالَ يَا لَوْ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَصَدَ قَصَدُهُ اللهُ لا : وَلَكُنْ عَلَيْكُ بِاللَّوالَ عَقَامَتِ المَرْأَةِ (٤) ، فَأَلْقَ أَبُو طَلْحَةَ ثَوْبَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَصَدَ قَصَدُهُ اللهُ الْقَالُ وَلِي اللهُ عَلَيْهَا ، فَقَامَتِ المَرْأَةُ ، فَشَدَّ لَهُمَا عَلَى رَاحِلَتِهِمَا فَرَكِيا فَسَارُوا حَتِي إِذَا كَانُوا فَلَا اللَّهِ بَالَهُ اللَّهُ فَعَلَى اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ فَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ فَا عَلَى الدّبِنَةِ ، قَالَ النَّيْ عَلَيْهُ آلِيهُ لَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللّ

( بِينْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ )

 (۱) أبر دفها (۲) كان (۳) ألدانة (۵) الدانة (۵) بصع (۵) بصع (۲) حدثنا (۲) حدثنا (۷) بأرقيتين

( بينم ألله الرحمن الرهيم )

باسب أفرض الخُسُ مَرْشُ عَبْدَانُ أَجْبَرَ تَا عَبْدُ اللهِ أَجْبَرَ أَا يُونُسُ عَن الزُّهْرَى قَالَ أَخْبَرَ نِي عَلَى بْنُ الْحُسَيْنِ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ كَانَتُ (١) لِي شَارِفُ مِنْ نَصِيبي مِنَ المُنْمَ يَوْمَ بَدْرٍ وَكَانَ الزَّبِي مِنْ أَعْطَأ بِي شَارِ فَا مِنَ الْحُسِ ، قَامًا أَرَدْتُ أَنْ أَ بَتَنِيَ بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَاعَدْتُ رَجُلاً صَوَّاغًا مِنْ بَنِي فَيْنَقَاعِ أَنْ يَرْ تَحِلَ مَعِي فَنَأْتِي بِإِذْخِرِ أَرَّدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ الصَّوَّاغِينَ وَأَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةِ عُرْسِي فَبَيْنَا أَنَا أَجْمَعُ لِشَارِ فَي مَتَاعاً مِنَ الْأَقْتَاب وَالْفَرَائِرِ وَالْحِيَالِ وَشَارِ فَايَ مُنَاخَانِ (٢) إِلَى جَنْبِ حُجْرَةٍ رَجُل مِنَ الْأَنْصَارِ رَجَعْتُ (٢) حِينَ جَمْتُ مَا جَمْتُ ، فَإِذَا شَارِ فَايَ قَدْ أَجْتُبٌ ( ) أَسْنِمَهُمَا ، وَ بُقْرِتْ خَوَاصِرُهُمُا وَأُخِذَ مِنْ أَكْبَادِهِمِا فَلَمْ (0) أَمْاكُ عَيْنَ حِينَ (١) رَأَيْتُ ذَاكِ المَنْظَرَ مِنْهُمَا ، فَقُلْتُ مَنْ فَمَلَ هَٰذَا ، فَقَالُوا : فَمَلَ مَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِّبِ ، وَهُو فِي هَٰذَا الْبَيْتِ فِي شَرْبِ مِنَ الْأَنْصَارَ فَأَنْطَلَقْتُ حَتَّى أَذْخُلُ (٧) عَلَى النَّبِي عَلِيِّ وَعِيْدَهُ زَيْدُ مْنُ حارِثَةَ فَمَرَفَ النَّبِيُّ وَإِنَّ فِي وَجُهِي الَّذِي آفِيتُ ، فَقَالَ النَّبُّ عَلِيَّ مالَكَ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله : ما رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ ، عَدَا حَمْزَةُ عَلَى نَافَتَى ، فَأَجَبٌ ( ) أَسْنِمَتُهُمَا ، وَ بَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا وَهَا هُوَ ذَا فِي بَيْتِ مَعَهُ شَرْبٌ، فَدَعا النِّي عَلِيٌّ بِرِدَانِهِ فَأَرْتَدَى ثُمَّ أَنْطَلَقَ يَمْشِي وَٱتَّبَعْتُهُ أَنَّا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ حَتَّى جَاءِ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ مَعْزَةٌ فَاسْتَأْذَنَ ، فَأَذِنُوا كَلُمْ فَإِذَا مُ شَرْبٌ ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ مِنْ يَلُومُ مَمْزَةَ فِيهَا فَعَلَ ، فَإِذَا تَعْزَتُهُ قَدْ كَيْل

(۲) حيث
 (۷) الرفع جائز والنتع هوع
 الأعلى الزاجع قاله شيخنا ابنغ
 مالك اه ون خطر اليويني

(A)

كُمْرَةً عَيْنَاهُ فَنَظَرَ حَمْزَةُ إِلَى رَسُولِ اللهِ مَلِيَّةٍ ثُمَّ صَمَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى رُكْبَنِهِ (١)، ثُمُّ صَمَّدُ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى سُرَّيْهِ ، ثُمَّ صَمَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى وَجْهِهِ ، ثُمَّ قالَ خَمْزَةُ هلَ أَنْهُ إِلاَّ عَبِيدٌ لِأَبِي فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَلِي أَنَّهُ قَدْ عَلِلَ فَنَكُصَ رَسُولُ اللهِ عَلِي عَلَى عَقبِينُهِ الْقَهْةَرَى وَخَرَجْنَا مَعَهُ عَرْشُ عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ أَبْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ بْنُ الرُّ مَيْرِ أَنَّ عائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْمَا أَخْبَرَ لَهُ أَنَّ فاطِمَةً عَلَيْهَا السَّلَامُ أَبْنَةً (٢) رَسُولِ أَللهِ عَلِيْق سَأَلَتْ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّينَ بَمْدَ وَفَاةِ رَسُولِ أَلَّهِ عَلِينَ أَنْ يَقْسِمَ لَمَا مِيرَاثُهَا (") ما ترك رَسُولُ اللهِ عَلِيْدِ مِمَّا أَناءِ الله عَلَيْدِ ، فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرِ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قَالَ لا أُورَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ فَغَضِيتُ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَهَجَرَتْ أَبَا بَكْرِ فَلَمْ تَزَلُ مُهَاجِرَتُه حَتَّى ثُوفَيَّتْ ، وَعاشَتْ بَمْدَ رَسُولِ ٱللَّهِ عَلَيْتِ سِيَّةً أَشْهُرِ ، قالَتْ وَكَانَتْ فَاطِيَةُ نَسْأَلُ أَبَا بَكْرِ نَصِيبَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ مِنْ خَيْبَرَ وَفَدَكُ ۗ (1) وَصَدَّ فَتِهِ مِ إِللَّهِ يِنَةِ فَأَلِى أَبُو بَكُر عَلَيْهَا ذٰلِكَ : وَقَالَ لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْمَلُ بِهِ إِلاَّ عَمِيْتُ بِهِ فَإِنِّى أَخْشَى إِنْ تَرَّكُتُ شَبْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزينَمَ فَأَمَّا صَدَفَتُهُ بِاللَّهِ بِنَةِ فَدَفَعَهَا مُعَرُ إِلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسِ فَأَمَّا ( ) خَيْبَرُ وَفَدَكُ فَأَمْسَكُمَهَا مُمَرُ وَقَالَ هُمَا صَدَقَة رَسُولِ اللهِ عَلِيُّ كَانَتَا لَحُقُوقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ وَنَوَائِبِهِ وَأَمْرُهُمَا إِلَى مَنْ وَلِيَ الْأَمْرَ ، قَالَ فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيَوْمِ (٦) حَرْشُ إِسْدُاتُي بْنُ كُمَّد الْفَرَويُ حَدَّثَنَا مالِك بْنُ أَنْسِ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ عَنْ مالِكِ بْنِ أَوْس بْنِ الْحَدَثَانِ ، وَكَانَ عَمَّدُ أَنْ جُبَيْدٍ ذَكَرَ لِي ذِكْرًا مِنْ حَدِيثِهِ ذَلِكَ فَأَنْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى مالاِمِ بن أوس فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَٰلِكَ الْحَدِيثِ فَقَالَ ماللِكُ ۚ يَيْنَا <sup>(٧)</sup> أَنَا جالِسٌ فِي أَهْـٰلِي حِينَ مَتَعَ النَّهَارُ إِذَا رَسُولُ مُمَّرَّ بْنِ الْحَطَّابِ يَأْتِينِي ، فَقَالَ أَجِبْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ : فَا نُطَلَّقْتُ مَعَهُ حَتَّى

أَدْخُلَ عَلَى مُمَرَ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى رِمالِ سَرِيرٍ لَبْسَ يَنْنَهُ وَ يَبْنَهُ فِرَاشُ مُتَّ كِي عَلَى وسادَةٍ مِنْ أَدَمٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسْتُ ، فَقَالَ يَامَالِ إِنَّهُ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ قَوْمِكَ أَهْلُ أَيْهَاتٍ ، وَقَدْ أَمَرْتُ فِيهِمْ بِرَضْخٍ فَأَقْبِضْهُ فَأَقْسِمْهُ كَيْنَهُمْ ، فَقُلْتُ : كَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ أَمَرْتَ بِهِ (" غَيْرِي قَالَ أَقْبَضْهُ " أَيُّ اللَّهِ ، فَبَيْنَا " أَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ أَنَّاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَا (١) ، فَقَالَ : هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَالرُّ بَيْرِ وَسَعْدِ أَبْنِ أَبِي وَقَاصَ يَسْتَأْذِنُونَ ، قالَ نَعَمْ : فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا فَسَلَّمُوا وَجَلَسُوا ، ثُمَّ جَلَسَ يَرْفا يَسِيرًا ، ثُمَّ قالَ : هَلْ لَكَ فِي عَلِيِّ وَعَبَّاسٍ ، قالَ نَعَمْ : فَأَذِنَ لَهُمَا فَدَخَلا فَسَلَّمَا خَلَسًا ، فَقَالَ عَبَّاسٌ : يَا أُمِيرَ المَؤْمِنِينَ أَقْضِ رَيْنِي وَرَيْنَ هَٰذَا ، وَهُمَا يَخْتَصِمانِ فِيها أَفاء اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ اللهِ مِنْ بَنِي (٥) النَّضِيرِ ، فَقَالَ الرَّهْطُ : عُمَّانُ وَأَصْعَا بُهُ بَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَ بَيْنَهُمَا ، وَأَرْحُ أَحَدَهُمَا مِنَ الآخَرِ ، قالَ (١) مُمَرُّ : ثُيَذْكُمُ أَنْشُدُكُم اللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءِ وَالْارْضُ ، هَلْ تَمْمَونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قالَ : لاَ نُورَثُ مَا تَرَ كُنَا صَدَقَةٌ ، يُرِيدُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ نَفْسَهُ ، قالَ الرَّهُ عُدُ : قَدْ قَالَ ذَٰلِكَ ، فَأُقْبَلَ مُمَرُ عَلَى عَلِيّ وَعَبَّاسٍ ، فَقَالَ : أَنْشُدُ كُمَّ اللَّهَ أَتَعْلَمَانِ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَدْ قَالَ ذَلِكَ ، قَالاً : قَدْ قَالَ ذَلِكَ ، قَالَ مُمَرُ : فَإِنِّى أَحَدُثُكُمْ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ خَصَّ رَسُولَهُ ۚ مِنْكُ فِي هَٰذَا الْنَيْءِ بشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ، ثُمُّ لِرَسُولِ اللهِ عَلِينَ وَاللهِ (٧) ما أَحْتَازَهَا (٥) دُونَكُمْ ، وَلاَ أَسْتَأْثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ ، قَدْ أَعْطَا كُنُوهُ (١) وَكِبْهَا فِيكُمْ ، حَتَّى بَتِيَ مِنْهَا هَٰذَا الْمَالُ ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يُنْفِقُ عَلَى أَهْ لِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هَذَا المَالِ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَابَقِيَّ فَيَجْعَلُهُ تَجْعَلَ مَالِ اللهِ فَمَلِ رَسُولُ اللهِ يَزِلِكَ حَيَاتَهُ ، أَنْشُدُ كُمْ بِاللهِ هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ ، قَالُوا نَعَمْ :

را) له (r) طالبنه (۱)

(٣) فينا

(٤) في الفسسطلاني مثناة تحتية مفتوحة فراء ساكنة فقاء فألف وقد تهمز انظره

(٠) مِنْ مَلِ يَفِي

(٦) نقال مع

(٧) دَوَاللهِ

(٨) اختاركما

م (٩) أعطاً كُمُوها

ثُمَّ قَالَ لِمَالِيَّ وَعَبَّاسَ أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ (١) هَلْ تَعْلَمَانِ ذَلِكَ ، قَالَ مُمَرُّ : ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ نَبِيَّهُ عَلِيَّ فَقَالَ أَبُو بَكُر أَنَا وَلِي رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةٍ فَقَبَضَهَا أَبُو بَكْرٍ فَعَمِلَ فيها بِعَا عَمِلَ رَسُولُ اللهِ مِنْ وَاللهُ يَعْلُمُ إِنَّهُ فِيهَا لَصَادِقٌ بَارْ رَاشِدٌ تَاسِعُ لِلْحَقِّ ، ثُمَّ تَوَفَّ اللهُ أَبَا بَكُر فَكُنْتُ أَنَا وَلِيَّ أَبِي بَكُر فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْنِ مِنْ إِمارَتِي أَمْمَلُ فِيها بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِيْهِ وَمَا عَمِلَ فِيهَا أَبُو بَكْرِ وَاللَّهُ كَيْفَامُ إِنِّى فِيهَا لَصَادِقٌ بَارْ رَاشِدْ تَابِعُ لِلْحَقِّ ، ثُمَّ جِئْمًا فِي تُكَلِّما فِي ، وَكَلِمَتُكُما وَاحِدَةٌ ، وَأَنْ كُما وَاحِدٌ ، جِئْمَنِي بَاعَبَّاسُ نَسْأُلُنِي نَصِيبَكَ مِن أَبْنَ أَخِيكَ ، وَجاءِني هٰذَا ، يُرِيدُ عَليًّا ، يُرِيدُ نَصِيبَ أَمْرًا تِهِ مِنْ أَبِهَا ، فَقُلْتُ لَكُمَّا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ : لاَنُورَتُ ماتَرَ كَنَا صَدَقَةٌ ، وَلَمَّا بَدَا لِي أَنْ أَدْفَمَهُ إِلَيْكُمَا ، قُلْتُ : إِنْ شِئْتُما دَفَعَتُهَا إِلَيْكُمَا ، عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَّا عَهْدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ لَتَعْمَلَانِ فِيهَا بِمَا حَمِلَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ عَبِيْنِ وَبِمَا عَمِلَ فِيهَا أَبُو بَكُر وَبِمَا عَمِلْتُ فِيهَا مُنْذُ وَلِيتُهَا فَقُلْتُمَا أَدْفَعُهَا إِلَيْنَا ، فَبَذَٰلِكَ ذَفَعَتُهَا إِلَيْكُمَا ، فَأُنْشُذُكُم عِلْهُ مِلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا بِذَٰلِكَ ، قالَ الرَّهُطُ نَعَم ، ثُمُّ أَقْبَلَ عَلَى عَلى وَعَبَّاس ، فَقَالَ أَنْشُدُكُما بِاللهِ هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَاكِ ، قَالَا نَعَمْ ، قَالَ فَتَلْتَمِسَانِ منَّى قَضَاتٍ غَيْرَ ذٰلكَ ، فَوَ اللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ لاَ أَمْضِي فِيهاَ قَضَاءٍ غَيْرَ ذَٰلِكَ ، فَإِنْ عَبَنْ كُمَا عَنْهَا فَأَدْفَعَاهَا إِلَى ، فَإِنَّى أَكُفِيكُمَاهَا بِاللَّبُ أَدَاءُ الخُيُس مِنَ الدِّين صرَّتْ أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ أَبِي تَمْزَةَ الضَّبِعِيِّ قالَ سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا يَقُولُ: قَدْمَ وَفَدُ عَبْدِ الْقَيْسِ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ: إِنَّا هٰذَا الحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرّ ، فَلَسْنَا نَصِلُ إِلَيْكَ ، إِلا في الشّهر الحَرَامِ، فَمُوْنَا بِأَمْرِ اللَّهُ مَنْهُ ٢٠ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءِنَا ، قالَ : آمُرُ كُم بِأَوْبَعِ، وَأَمْهَا كُمُ عَنْ أَرْبَعِ ، الْإِيمَانِ بِاللهِ : شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِنْهَ إِلاَّ اللهُ ، وَعَقَدَ بيدهِ ، وَإِقَامِ

· 司 (1) (1)

الصَّلَاةِ ، وَإِينَاء الزَّكَاةِ ، وَصِيام رَمَضَالَ ، وَأَنْ تُوَدُّوا لِلَّهِ مُحْسَ مَا غَيْمُمْ . وَأَنْهَا كُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ ، وَالنَّقِيرِ ، وَالْخَنَّمِ ، وَالْرَفَّتِ بِالْبِ نَفَقَة نِسَاء النَّبِّ عَلَيْ بَعْدَ وَفَاتِهِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِينًا قالَ : لاَ يَقْتَسِمُ (') وَرَ ثَتِي دِينَارًا ما تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةً نِسَائًى وَمَوْنَةِ عامِلِي فَهُوْ صَدَقَةٌ مَرَثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةً قالَتْ ثُولُ فَي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَما في رَيْتِي مِنْ شَيْء يَأْ كُلُهُ ذوكَبدٍ ، إِلاَّ شَطْرُ شَعِير في رَفٍّ لِي ، قَأْ كَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَى فَكِلْتُهُ فَفَنِي مَرْشَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيُ عَنْ سُفْيَانَ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو إسْمُحْقَ قَالَ سَمِينَتُ عَمْرُو بْنَ الْحَارِثِ قَالَ مَا تَرَكَ النَّبِي عَلِيَّ إِلاَّ سِلاَحَهُ وَ بَمْلَتَهُ الْبَيْضَاء وَأَرْضَا تُرَكَهَا صَدَقَةٌ باسب ماجاء في بُيُوتِ أَزْوَاجِ النِّي مِلِيِّ وَمَا نُسِبَ مِنَ الْبُيُوتِ إِلَيْهِنَّ ، وَقُولِ اللهِ تَعَالَى : وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ، وَلاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبيّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَـكُمْ ۚ عَرْشُ حِبَّانُ بْنُ مُوسَى وَمُعَّدُّ قَالاً أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الله أَخْبَرَ نَا مَا مُرْ وَ يُونُسُ عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن عُنْبَةَ بْنِ مَسْمُودٍ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْقٌ قَالَتْ كَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْ ٱسْتَأْدَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ كُمَرَّضَ فِي رَيْتِي فَأَذِنَّ لَهُ مَرْشُ أَبْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا نَافِع سَمِيْتُ أَبْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ قَالَتْ عَالْيَشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تُوكِّقَ النَّيُّ عَلِيٍّ فِي تَيْقِي وَفِي نَوْ بَتِي وَ بَيْنَ سَخْرِي وَنَحْرِي وَجَمَعَ اللَّهُ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ ، قالَتْ دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمٰ بِسِوَاكِ فَضَهُ فَ النَّبِي عَلِيِّهِ عَنْهُ فَأَخَذْتُهُ فَمَضَنَّتُهُ ثُمَّ سَنَنتُهُ بِهِ صَرَّتْ سَمِيدُ بْنُ عُمَيْرِ قَالَ حَدَّهُ فِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّهُ فِي عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِي بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّ صَفَيَّةَ زَوْجَ لِنَّبِي مِنْكِيْ أَخْبَرَاتُهُ أَنَّهَا جاءتْ رَسُولَ اللَّهِ مِنْكُ تَزُورُهُ وَهُو مَمُنَّكُفُّ

(١) ضم الميم من النر ع

فِي الْمَسْجِدِ، فِي الْمَشْرِ الْاوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، ثُمَّ قامَتْ تَنْفَلِبْ ، فَقَامَ مَعَهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ قَرَيباً مِنْ بَابِ المَسْجِدِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَامَةَ زَوْجِ النِّبيّ عَلِيَّةٍ مَرَّ بِهِمَا رَجُلاَنِ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ ثُمَّ نَقَذَا ، فَقَالَ كَلْمُمَارَسُولُ اللهِ عَلِينَ عَلَى رِسْلِكُمَا ، قَالاَ سُبْحَانَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ ، وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا ذَٰلِكَ ، فَعَالَ (١) إِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنَ الْإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّم ِ، وَإِنَّى خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ في كُلُو بَكُما شَبْئاً مَرْثُ إِبْرَاهِمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ عِياض عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيي ا بْنِ حَبَّانَ عَنْ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ أَرْتَفَيْتُ ۚ فَوْقَ بَيْتِ حَفْصَةَ فَرَأَيْتُ النِّبِيِّ بِمَالِيِّ يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَذْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقَبُلَ الشَّأْمِ صرت إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثْنَا أَنسُ بْن عِياضِ عَنْ هَمَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مَا يُشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِيَّ يُصَلِّى الْمَصْرَ وَالشَّمْسُ كُمْ تَحْرُجْ مِنْ حُجْرَتِهِ مَرْتُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِينَةُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَامَ النَّي مِنْ عَلِيمَ خَطِيبًا فَأَشَارَ نَحْقَ مَسْكُنَ عَائِشَةً فَقَالَ هُمَّنَا (٧) الْفِتْنَةُ اللَّامَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ أَخْبِرَ نَا مالك عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ عَمْرَةَ ٱبْنَةِ (٣)عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ يَرْكِيِّ أَخْبَرَ نُهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ إِنْسَانِ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةً فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ هُ ذَا رَجُلُ يَمْتَأَذِنُ فِي بَيْنِكَ "، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَرَاهُ فُلاّنَا إِمَّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، الرَّضَاعَةُ ثُحَرِّمُ ما نُحَرِّمُ () الْولاَدَةُ باب ما ذُكْرِرَ مِنْ دِرْعِ النَّبِيِّ يَرْالِيُّهِ وَعَصَاهُ وَسَيْفِهِ وَقَدَحِهِ وَخَاتَّمِهِ وَمَا ٱسْتَعْمَلَ الخُلَفَاءِ بَمْدَهُ مِنْ ذَلِكَ مِمَّا (٦) كَمْ يُذْ كَنْ كَنْ وَهِ فِيسْمَتُهُ وَمِنْ شَعَرِهِ وَنَعْلِهِ وَٱلْبَتِهِ مِمَّا يَسَبَرَّكُ (١) أَصْحَابُهُ وَغَيْرُهُمْ بَدْدَ وَفَاتِهِ مَرْشُ الْمُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِي قَالَ حَدَّثَني (١٠ أَبي

(۱) رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الله السعبعة عندنا بدون الله السعبعة عندنا بدون ها التنبية كنبه مسععه (۱) بينت حفصة (۱) بينت حفصة (۱) ما (۱

المسترك أصحابه

المدانا حدانا

(۱) حدثا (۳) جر داو آبن بريد مِنَ الْإِخْلَاقِ (١) لَمْ (٥) حدثنا (١) تَدْعُونَهَا (٧) فَالْتُخِذَ مَكَاذَ البُعْمَهِ سِلْدِلَةُ سِلْدِلَةً (٨) الديلي . صو بها (٩) البهاري . صو بها (٩) البهاري . صو بها (٩) البهاري .

عَنْ ثَمَامَةَ عَنْ أُنَس أَنَّ أَبَا يَكُم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا ٱسْتُخْلِفَ بَعَثَهُ إِلَى الْبَحْرَيْن وَكَتَبَ لَهُ هَٰذَا الْكِتَابَ وَخَتَمَهُ (١)، وَكَانَ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلَاثَةَ أَسْطُر : مَحَدُ سَطُرُ وَرَسُولُ سَطَنْ ، وَأَلَّهِ سَطَنْ مَرِيْنِ ٣) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الاسكييُّ حَدَّثَنَا عِبِلِّي بْنُ طَهْمَانَ، قالَ: أَخْرَجَ إِلَيْنُا أَنَسْ نَعْلَيْنِ جَرْدَاوَيْن (٣) لَهُمَا (ا) قِبَالَانِ عَفَدَّتَن ثَابِتُ البُنَانِيْ بَعْدُ عَنْ أَنَسِ أَنَّهُمَا نَعْلَا النَّيِّ بَالْ مَرشَى (ا كُمِّدُ بْنَ بَشَّار حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ءَنْ مُحَيْدِ بْنِ هِلِآلٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةً قَالَ أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَاثِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَسَاء مُكَبْداً ، وَقَالَتْ في هَذَا نُزُ عَ رُوحُ النَّبِيُّ عَلِينَ وَزَادَ سُلَيْمَانُ ءَنْ مُعَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةً ، قَالَ أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَالِيمَةُ إِزَارًا عَليظاً مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ وَكِسَاء مِنْ هُذِهِ الَّتِي يَدْعُونَهَا (١٦) الْلَبَدَةَ وَرَثْ عَبْدَانُ عَنْ أَبِي مَمْزَةً غَنْ عَامِمٍ عَنِ أَبْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ قَدَّحَ النَّيِّ مِنْ فِضَّةً ، قالَ عاصم وأَيْتُ الشُّعب سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةً ، قالَ عاصم وأَيْتُ الْقُدَمَةِ، وَشَرِ بْتُ فِيهِ مَرْثُ سَعِيدُ بْنُ نُحُمَّدِ الْجَرْمِيُّ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَّ كَشِيرِ حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ اللَّوْلِي (٥٠)، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبْنَ شِهابِ حَدَّثَهُ أَنَّ عَلَى بْنَ حُسَيْنٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُمْ حِينَ قَدِمُوا المدينة من عِنْدِ يَزِيدًا بْنِ مُمَاوِيَةً مَقْتَلَ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ رَحْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْدِ لَقِيَهُ الْمِسْوَرُ بْنُ خَرْمَةً فَقَالَ لَهُ هَلْ لَكَ إِلَىٰ مِنْ حَاجَةٍ تَأْمُونِي بِهَا فَقُلْتُ لَهُ لَا فَقَالَ لَهُ فَهَلْ أَنْتَ مُعْطَيّ سَيْنَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْدِ فَإِنَّى أَجَافُ أَنْ يَعْلِيكَ الْقَوْمُ عَلَيْدِ ، وَأَيْمُ أَنَّهِ لَنَّ أَعْطَيْتَنِيهِ لاَ يُخْلَصُ إِلَيْهِم (١) أَبَدًا ، حَنَّى ثُبُلَّغُ نَفْسِي إِنَّ عَلَى بْنَ أَبِي طَالِبِ خَطَبَ أَبْنَةَ أَبِي جَهْلُ عَلَى فَاطِهَ ۚ عَلَيْهَا السَّلَامُ فَسَمِيْتُ رَسُولَ أَيْهِ مِنْ يَخْطُبُ النَّاسَ في ذٰلِكَ عَلَى مِنْبَرِهِ هَذَا : وَأَنَا يَوْمَنْذِ يُعْتَلِمُ (١٠) فَقَالَ إِنَّ فَاطْمِةَ مِنَّى ، وَأَنَا أَتَحَوَّفُ أَنْ تُفْنَنَ في

دِينِهَا ، ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْس فَأَنْنَ عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَ يَهِ إِيَّاهُ قَالَ حَدَّثَنَى فَصَدَقَنِي ، وَوَعَدَنِي فَوَفَى (١) لِي ، وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَاً ، وَلاَ أُحِلُّ حَرّاماً ، وَلَكِنْ وَاللَّهِ لاَ تَجْتَمِعُ بنْتُ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ وَ بنْتُ عَدُو اللهِ أَبَدا حرّاماً قُتُمْيَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُخَدِ بْنِ سُوْقَةً عَنْ مُنْذِرِ عَنِ أَبْنِ الحَنفِيَّةِ قالَ لوْ كَانَ عَلَيْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ذَا كِرًا عُنْهَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ذَكْرَهُ بَوْمَ جَاءَهُ فَأَسَّ فَشَكُوا سُعَاةً عُثْمَانَ فَقَالَ لِي عَلِي ٱذْهَبْ إِلَى عُثْمَانَ فَأَخْبِرْهُ أَنَّهَا صَدَّقَةُ رَسُولِ الله مَنْ مُن سُمَاتَكَ يَعْمَلُونَ ٣ فِيهَا ٣ ، قَأْتَهِنَّهُ بِهَا ، فَقَالَ أَغْنِهَا عَنَّا ، قَأْتَهْتُ بِهَا عَلَيًّا فَأَخْبَرْ ثُهُ فَقَالَ صَعْهَا حَيْثُ أَخَذْتُهَا \* قَالَ (٤) الْحَيْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ أَبْنُ سُوقَةَ قَالَ سَمِيْتُ مُنْذِرًا الثَّوْرِيُّ عَنِ أَبْنِ الْحَنَّفِيَّةِ ، قَالَ أَرْسَلَنِي أَبَّى خُذْ هُلْذًا الكتاب فَأَذْهَبْ بِهِ إِلَى عُمَانَ فَإِنَّ فِيهِ أَمْرَ النَّبِّ عَلَيْ فِي الصَّدَقَةِ (٥) م الدُّليلِ عَلَى أَنَّ الْمُسُنَ لِنَوَاثِبِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَالْسَاكِينِ ، وَإِيثَارِ النَّبِي عَلِي أَهْلَ الصُّفَّةِ وَالْارَامِلَ حِينَ سَأَلَنَهُ فَاطِمَةُ وَشَكَتْ إِلَيْهِ الطَّعْنَ (٦) وَالرَّحٰي أَنْ يُحَدْدِيهَا مِنَ السَّنِي فَوَكَلَهَا إِلَى اللهِ صَرْثُ اللَّهِ مَرْثُ الْمُعَبِّرِ أَخْبَزَ نَا شُغْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ فِي الْحَسَكُمُ قَالَ سَمِيْتُ أَبْنَ أَبِي لَيْنَى حَدَّثَنَا (٧) عَلَى أَنَّهُ فَاطِمَةً عَلَيْهَا السَّلاَمُ أَشْتَكُت ما تَلْقَىٰ مِنَ الرَّحٰي مِمَّا تَطْحَنُ فَبَلَغَهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ أَنِّيَ بِسَبِّي فَأَنَّتُهُ نَسْأَلُهُ خادِماً فَلَمْ تُوافِقَهُ ، فَذَ كَرَتْ لِمَا أَشِمَةً فَهَاء النَّبِي عَلَيْ فَذَ كَرَتْ ذَلِكَ عَا أَشِمَةُ لَهُ ، فَأَتَا نَا وَقَدْ دَخَلْنَا (٨) مَضَاجِعَنَا ، فَذَهَبُنَا لِنَقُومَ ، فَقَالَ عَلَى مَكَانِكُمَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرُ دَ قَدَمَيْهِ (١) عَلَى صَدْرِي ، فَقَالَ : أَلاَ أَدُلُّكُمَّا عَلَى خَيْرِ مِنَّا سَأَلْتُهَاهُ (١٠) ، إِذَا أَخَذْ ثُمَّا مَضَاجِعَكُما فَكَبِّرًا اللَّهَ أَرْبَهَا وَثَلَاثِينَ ، وَأَحْمَدًا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَسَبْحًا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ . فَإِنَّ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَكُمَّا مِمَّا سَأَلْتُهَاهُ (١١) باللهِ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى(١٢): فَأَنَّ للهِ مُحْسَمُهُ (١٢)

(۱) بعوفاني (۲) بعملوا (۲) بيما (۲) وقال (۲) بيما (۲) وقال (۲) بيما (۲) الطّحين (۲) الطّحين (۲) الطّحين (۲) الخدنا (۱) قدمه (۲) سألتماني (۲) سألتماني (۲) سألتماني (۲) عزومل (۲۱) عزومل (۲۱)

(٤)

(۷) نُنْمِنْكُ

(١) تُعْمِكُ

المستوا

(۱۱) گُکتنوا

(۱۲) ابن موسی

ة (١٢) يغول

لألذا (11)

بَغْنِي لِلرَّسُولِ فَمْمَ ذَٰلِكَ ، قَالَ رَسُولُ أَنَّهِ مِنْ إِنَّا أَنَا قَاسِمْ وَخَازِنْ ، وَأَللهُ يعظى ، مَرْشُ أَبُوالْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ وَمَنْصُورِ وَقَتَادَةً (١) تَمْعُوا سَالِمَ بْنَ أَى الْجَمْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ (٧) وُلِدَ لِرَجُلِ مِنَّا مِنْ الأنسار فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَّهُ حَمَّدًا قالَ شُعْبَةُ في حَدِيثِ مَنْصُورٍ إِنَّ الْأَنْصَادِيَّ قالَ حَمْلُتُهُ عَلَى عُنُقِي فَأَتَبُتُ بِهِ النُّبِّي مِنْ إِلَّهِ وَفِي حَدِيثِ سُلَيْهَانَ وُلِدَ لَهُ غُلاَّمْ ۖ فَأَرَادَ أَنْ يُسَنِّيهُ مُحَمَّدًا قالَ تَعَوُّا بِأَسْمِي وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْبَتِي فَإِنِّي إِنَّا جُمِلْت قَاسِماً أَفْسِمُ بَيْنَكُمْ وَقَالَ حُصَيْنُ ' بُعِيْتُ قَاسِماً ۚ أَفْسِمُ بَيْنَكُمْ \* قَالَ (٣) كَمْرُ وَ أَخْبَرَ نَا شُعْبَةً عَنْ فَتَادَةً قَالَ سَمِينَتُ سَالِمًا عَنْ جَابِرِ أَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَهُ الْقَاسِمِ فَقَالَ النَّبِي بَرَالِيَّ سَعُوا (٤) بِأَسْمِي سَالِم بْنِ أَبِي الجَعْدِ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ ٱللهِ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ وُلِلَّهِ لِرَجُل مِنَّا غُلاَمٌ فَسَّمَّاهُ الْقَاسِمَ ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ لاَ نَكُنيكِ ٥٠ أَبَا الْقَاسِمِ وَلاَ نُنْعِيْكَ ٧٠ عَيْناً فَأَتَى النّبيّ إلى فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ وُلِدَ لِي غُلاَمْ فَسَمَّيْتُهُ الْقَاسِمِ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ لاَ تَكْنِيك (١٠) أَبَا الْقَاسِمْ وَلَا نُنْعِمَكُ ٢٠ عَيْنًا فَقَالَ النِّبِي عَلَيْهِ أَحْسَنَتِ الْأَنْصَارُ سَمُّوا (٢٠ بِأُسْمِي وَلاَ تَكَنُّوا (١١) بِكُنْبَتِي فَإِنَّمَا أَنَا قاسِم مرض حِبَّانُ (١١) أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهُورِيِّ عَنْ مُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُمَاوِيَّةً قالَ (١٣) قالَ رَسُولُ ا اللهِ عَلَيْهِ مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقَّمُهُ فِي الدِّينِ ، وَاللهُ الْمُطِّي وَأَنَا الْقَاسِمُ وَلاَ تَرَالُ هَٰذِهِ الْأُمَّةُ ظَاهِرِ بِنَ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى بَيْأَتِيٓ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَرْثُ عَمَدُ رَسُولَ ٱللهِ مِرْكِيِّهِ قالَ ما أَعْطِيكُمْ وَلاَ أَمْنَعُكُمْ أَنَا (١٤) قاسِم أَضَعُ حَرِّتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَرِيدَ حَدِّثَنَا سَعِيد بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ -

الْأَسْوَرِ عَن أَبْنِ أَبِي عَيَّاشِ وَأَسْمُهُ نُعْمَانُ عَنْ خَوْلَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ سَمِيْتُ النَّبِيُّ يَتُّكُولُ إِنَّ رِجَالًا يَتَّخَرَ صُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقَيِامَةِ بِالْبُ قَوْلِ النَّبِي عَنِكَ : أُدِلَّتْ لَكُمُ الْفَنَامُ ، وَقَالَ اللهُ تَمَالَى (١٠): وَعَدَكُمُ اللهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا (٢) فَمَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ ، وَهِي (٣) لِلْمَامَّةِ حَتَّى يُبَيِّنَهُ الرَّسُولُ عِنْ عَرْضَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِهُ حَدَّثَنَا خُصَيْنٌ عَنْ عامِرِ عَنْ عُرْوَةً الْبَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِّ عِلْقِ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي " نَوَاصِيها الْخَيْلُ الْأَجْرُ وَالْمُغْتُمُ إِلَى يَوْمِ الْقَيِامَةِ وَرَثُنَا أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ السُّمَيْبِ حَدَّثَنَا أَبُو الرِّنادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي هَالَ إِذَا هَلَكَ كَيْرى فَلاَ كَيْسِي بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُنْفِيَفُنَّ كُنُورَ مُهَا في سَبَيلِ اللهِ حَرْثُ إِسْخُقُ سَمِعَ جَرِيرًا عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ مَعْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِينَ إِذَا هَلَكَ كَيْسْرَى فَلَا كَيْسْرَى بَعْدَهُ وَإِذًا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ ، وَالَّذِي نَفْسِي بَيْدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُما في سَبْيلِ الله خرش مُحَدَّدُ بنُ سِنَانِ حَدَّثَنَا هُمُنَهُ الْخُبَرَ لَا سَيَّارٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱلْفَقِيرُ حَدَّثَنَا جابر أ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ أُحِلَّتْ لِي الْغَنَّامُ مَرْثُنَا إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثُنَى مَالِكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلَيْ قَالَ تَكَفَّلَ اللهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ ، لاَ يُخْرِجُهُ إِلَّا الجُهَادُ في سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَامِاتِهِ بِأَنْ (٥) يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، أَوْ يَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرِّجَ مِنْهُ (٦) مِنْ (٧) أَجْرِ أَوْ عَنِيمَة مِ وَرَشْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبْنُ الْكَبَارَكِ عَنْ مَعْمَر عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنْبِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَالْ رَسُولُ ١٠ الله عَلَيْ غَزَا أَنِي مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَقَالَ لِقَوْمِهِ : لاَ يَتْبَعْنِي رَجُلْ مَلَكَ أَضْعَ أَمْرَأَةٍ ، وَهُوَ يُريدُ أَنْ

(۱) عز وجل (۲) الآية (۲) نعمي (۵) ينو اصيبها (۵) أنْ (۲) مِنْهُ مَعَ مانال مِنْ الْجُرْ أَوْ غَنيية ق (۲) منه مانال من (۷) منع (۸) البيئ

يَبْنِيَ بِهَا وَلَلَ إِبْنِ بِهَا وَلاَ أَحَدُ بَنِي بُيُونًا وَلَمْ بَرْفَعْ سُقُوفَهَا وَلاَ أَحَدُ ١ أَشْتَرَى غَنَماً أَوْ خَلَفِاتٍ وَهُو يَنْتَظِرُ وِلاَدَهَا فَغَزَا فَدَنَا مِنَ الْقَرْيَةِ صَلاَةَ الْعَصْرِ أَوْ قُريباً مِنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ لِلشَّنْسِ إِنَّكِ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُونُ ، اللَّهُمُ ٱحْبِسْمِا عَلَيْنَا خُبِسَّتْ حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ (٢) خَفْعَ الْغَنَامُ فَجَاءَتْ يَعْنِي النَّارَ لِتَأْكُلُهَا فَلَمْ تَطْعَمْهُمْ فَقَالَ إِنَّ فِيكُمْ غُلُولًا فَلْيُبَا يِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلُ فَلَزِقَتْ يَدَ رَجُلِ بِيدِهِ فَقَالَ فِيكُمُ الْنُالُولُ فَلَيْبَا بِمْنِي ٣٠ قَبِيلَنُكَ فَلَزِ قَتْ يَدُ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ بِيَدِهِ فَقَالَ فِيكُمُ النُلُولُ فَجَاوًا بِرَأْسِ مِيْلِ رَأْسِ بَقَرَةً ( ' مِنَ الذَّهَبِ فَوَضَّعُوهَا فَجَاءَتِ النَّادُ وَأَكَلَّهُمَّا ، أُمُّ أَحَلُ اللهُ لَنَا الْفَنَا مُ رَأَى صَمْفَنَا وَعَجْزَنَا فَأَحَلُّهَا لَنَا بِالْعَبِيمَةُ لِنَ شَهِدَ الْوَتْعَةُ مَرْشُ صَدَقَةُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ مالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قالَ قَالَ مُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَوْلاً آخِرُ الْمُسْلِمِينَ مَا فَتَحْتُ قَرْيَةً إِلاَّ قَسَمْتُهَا بَيْنَ أَهْلِهَا كَمَا قَدَمَ النَّبِي مِنْ عَلَيْ خَيْبَرَ بِاسِبُ مَنْ قَاتَلَ لِلْمَغْنَمِ هِلْ يَنْقُصُ مِنْ أَجْزِهِ حَدِثْنَى (٥) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرْ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنْ عَرْوِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَاثِلِ ۗ (٧) مُزَرِّدَةٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَعْرًا بِيُّ لِلنِّيِّ عَلِيْكِ الرَّجُلُ المَّعَدِنا بلا مرة يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمَ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذْكَرَ وَيُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ مَنْ (٥) في سَبيلِ ٱللهِ فَقَالَ مَنْ قَاتَلَ ، لِتَكُونَ كَلِيمَةُ ٱللهِ هِيَ الْمُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ عَامِهُ وَسُمَّةِ الْإِمامِ مايَقْدَمُ عَلَيْدِ وَيَعْبَأُ لِنَ لَمْ يَعْضُرُهُ أَوْ عَابَ عَنْهُ وَرَثْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْد الْوَهُ الْ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيْوِبَ عَنْ عَبَدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ النّي مَلِيَّ أُهْدِيَتْ لَهُ أَنْبِيَةٌ مِنْ دِيبَاجٍ مُزَرَّرَةٌ (٧) بِالنَّهَبِ فَقَسَمَهَا في نَاسِ (٨) مِنْ أَصْحَابِهِ وَعَزَلَ مِنْهَا وَاحِدًا لِخَرْمَةً بْنِ نَوْفَلِ فَجَاء وَمَعَهُ أَبْنُهُ الْمِسْوَرُ بْنُ غَرْمَةً ، فَقَامَ عَلَى الْبَاب، فَقَالَ أَدْعُهُ فِي فَسَمِعَ النَّبِي عَلِيَّ صَوْتَهُ ، فَأَخَذَ قَبَاءَ فَتَلَقَّاهُ بِهِ ، وَأَسْتَقْبَلَهُ

رم) مليم (۲) عليم

بِأَزْرَادِهِ فَقَالَ يَا أَبَاللِّمْوَرِخَبَأْتُ هَٰذَا لَكَ يَاأَبَا الْمِـْوَرِخَبَأْتُ هَٰذَا لَكَ وَكَانَ فَخُلُقِهِ شِدَّةً (١) وَرَوَّاهُ أَنْ عُلَيَّةً عَنْ أَيْوبَ \* قَالَ (٢) عَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَن أَبْن أبِي مُلْيَكَةً عَنِي المِسْورِ (") قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكَ أَقْبِيَةٌ تَابَعَهُ اللَّيْثُ عَن ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً بِالْبِ "كَيْفَ قَسَمَ النَّبِيُّ عِنْ فُرَيْظَةً وَالنَّفِيرَ وَمَا أَعْطَى مِنْ ذَٰلِكَ في (١) نَوَ الْبِيهِ مَرْثُ عَبْدُ أَلْهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّ ثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِيْتُ أَنْسَ بْنَ مالك رضي اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ النَّبِيِّ النَّخَلَاتِ حَتَّى أَفْتَتَحَ قُرَّيْظَةً وَالنَّضِيرَ فَكَانَ بَمْدَ ذَٰلِكَ يَرُدُعَكَيْهِمْ بِالْبِينُ بَرَّكَةِ الْنَازِي فِمالِهِ حَيَّا وَمَيَّتَامَعَ النَّبِيِّ عَلِيَّ وَوُلاَّةِ الْأَمْرِ صَرَبُنَا ( ) إِسْطَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ ثُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةَ أُحَدَّثَكُمْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّ يَيْرِ قَالَ لَمَّا وَتَفَ الزُّ بَيْرُ يَوْمَ الجَمَل دَعَانِي فَقُنْتُ إِلَى جَنْبِهِ ، فَقَالَ يَا مُبَىِّ إِنَّهُ لاَ يُقْتَلُ الْيَوْمَ إِلاَّ ظَالِمْ ۖ أَوْ مَظْلُومٌ ، وَإِنِّي لاَ أُرَانِي إِلاَّ سَأَقْتَلُ الْيَوْمَ مَظْلُوماً وَإِنَّ مِنْ أَكْبَرِ عَمِّي لَدَ يْنِي أَ فَمَتُرَى مُينْقَى دَيْنُنَا مِنْ مَالِنَا شَيْئًا فَقَالَ يَا مِنَى بِعْ مَالَنَا فَأَتْضَ (٦) دَيْنِي ، وَأُوْضَى بِالثُّلُثِ وَثُلُثُهِ لِبَنِيهِ يَمْنِي (٧) عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِي يَقُولُ ثُلُثُ الثُّلُثِ وَإِنْ فَضَلَ مِنْ مالِنَا فَضْلُ بَعْدَ قَضَاه الُّذَّيْنِ شَيْءٌ فَتُلُثُهُ لِوَلَدِكَ ، قالَ هِشَامٌ : وَكَانَ بَمْضُ وَلَدِ عَبْدِ اللَّهِ قَدْ وَازَى بَعْضَ إِنِي الزُّ يَيْدِ خُبَيْثِ وَعَبَّادٌ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعَةُ بَنِينَ وَتِسْعُ بَنَاتٍ قَالَ عَبْدُ اللهِ فَجَعَلَ يُوصِينِي بدَّيْنِهِ وَيَقُولُ يَا مُبَنَّ إِنْ عَجَزْتَ عَنْهُ (٨) فِي شَيْءِ فَأَسْتَمِنْ عَلَيْهِ مَوْلاَي ، قالَ فَوَ ٱللهِ مَا دَرَيْتُ مَا أَرَادَ حَتَّى ثُلْت يَا أَبَّةِ (١) مِنْ مَوْلاَكَ قالَ اللهُ ، قالَ فَوَ اللهِ مَا وَقَعْتُ في كُوْبَةً مِنْ دَيْنِهِ ، إِلاَّ قُلْتُ مَا مَوْلَى الرُّميْرِ أَفْضِ عَنْهُ دَيْنَهُ ۚ فَيَقَضِيهِ ، فَقُتُلِ الرُّبِينُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكُمْ يَدَّعْ دِينَارًا وَلاَ دِرْ هَمَّا إِلاَّ أَرَضِينَ مِنْهَا الْغَابَةُ وَإِحْدَى عَشْرَةَ دَارًا بِاللَّهِ بِنَةِ وَدَارَيْنِ بِالْبَصْرَةِ وَدَارًا بِالْكُوفَةِ وَدَارًا بِعِصْرَ (١٠) قَالَ وَإِنَّمَا كَانَ دَيْنُهُ

(۱) نيء (۱) وقال (۱) السؤر بن تحر منة (۱) مين (۱) مين (۱) مين (۱) مين (۱) مدي (۱) واقض (۱) يعني بني عمد (۱) واقض (۱) معنان (۱) معنان الدين (۱) وسمت بهاءالنا نيث (۱) وسمت بهاءالنا نيث (۱) وسمت بهاءالنا نيث

(١٠) وقال إنما

ه (۷)، نباع

الذِي عَلَيْهِ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِيهِ بِالمَالِ فَيَسْتَوْدِعُهُ إِيَّاهُ فَيَقُولُ الزُّبَيْرُ لَا وَلَكِنَّهُ سَلَفَ ۚ فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْهِ الضَّيْعَةَ وَمَا وَلِي إِمَارَةً قَطُّ وَلاَّ جِبَايَةَ خَرَاجٍ وَلاَ شَيْئًا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي غَزْوَةٍ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيَّ أَوْ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَمُمَرِّرَوَعُمَّانَ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّ تِيْرِ كَفَسَبْتُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدِّيْنِ فَوَجَدْتُهُ أَلْفَى أَلْفٍ وَمِا تَقَى أَلْفٍ قَالَ فَلَقِي حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ عَبْدَ اللهِ بْنَ للزُّ بَيْرِ ، فَقَالَ يَا أَبْنَ أَخِي كُمْ عَلَي أُخِي مِنَ الدَّيْنِ فَكَتَّمَهُ فَقَالَ (١) مِائَةُ أَلْفٍ فَقَالَ حَكِيمٍ وَٱللَّهِ مَا أَرَى أَمْوَالَكُمْ تَسَعُ لِمُلْذِهِ فَقَالَ لَهُ عَبْدً اللهِ أَفَرَ أَيْنَكَ إِنْ كَانَتْ أَلْنَى أَلْفٍ وَمِا نَتَى أَلْفٍ قالَ ما أَرَاكُم تَطيقُونَ (١) وقال هُ ذَا ، فَإِنْ تَحَبَّرْتُمْ عَنْ شَيْء مِنْهُ فَأَمَّدْتَمِينُوا بِي ، قالَة : وَكَانَ الزُّ بَيْرُ أَشْتَرَى الْفَابَةَ ۗ (٢) عَلْم بِسَبْدِينَ ومِياثَةِ أَنْفٍ فَبَاعَهَا عَبْدُ اللهِ إِأْنِ أَنْفِ وَسِيًّا ثَذِ أَنْفٍ ، ثُمُّ قَامَ فَقَالَ: مَنْ اللهُ عَبْدُ اللهِ إِأَنْفِ أَنْفِ وَسِيًّا ثَذِ أَنْفٍ ، ثُمُّ قَامَ فَقَالَ: مَنْ اللهُ عَبْدُ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّ بَبْرِ حَنْ ، فَلَيْوَ افِنَا بِالْفَابَةِ ، فَأَنَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَى ، وَكَانَ لَهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَّا عَلّمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ ع الزُّ بيْرِ أَرْبَهُمِا لَةِ أَلْفِ ، هَقَالَ لِمَبْدِ اللهِ إِنْ شِيْتُمْ تَرَّكْتُهَا لَكُمْ ، قالَ عَبْدُ اللهِ إِلَّا ، قَالَ فَإِنْ شِئْتُمْ جَمَلْتُمُوهَا فِيهَا ثُوَّخُرُونَ إِنْ أَخَرْتُمْ ، فَقَالَ (") عَبْدُ اللهِ لا ، قال قال ا فَأَنْطَهُ إِلَى قِطْمَةً ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ لَكَ مِنْ هَا هُنَا إِلَى هَا هُنَا ، قَالَ فَبَاعَ مِنْهَا فَقَضَى دَيْنَهُ ۚ فَأَوْفَاهُ وَ بَـقَى مِنْهَا أَرْبَعَةٌ أَسْهُم وَاصْفُ فَقَدِمَ عَلَى مُعَاوِيَةً وَعِنْدَهُ عَمْرُو بْنُ عُمْانَ وَالْمُنذِرُ بْنُ الزُّ بَيْرِ وَأَبْنُ زَمْمَةً ، فَقَالَ لَهُ مُمَاوِيَّةُ كُمُّ فُوِّمَتِ ٣٠ الْفَابَة ، قال كُلُّ سَهِمْ مِائَةَ أَلْفٍ ، قَالَ كُمَّ بَقِّ ، قَالَ أَرْبَعَةَ أَسْهُمْ وَنِصْفٌ ، قَالَ ( ) المُنْذِرُ بنُ الرُّ بَيْرِ قَدْ أَخَذْتُ سَهِمًا بِمِا نَةِ أَلْفٍ ، قالَ (٥) عَمْرُو بْنُ عُمَّانٌ قَدْ أَخَذْتُ سَمِمًا بِمِا نَةِ أَنْ وَقَالَ أَنْ زَمْعَةَ قَدْ أَخَذْتُ سَهِمًا عِائَةِ أَنْفِ فَقَالَ مُمَاوِيَّةُ كُمْ بَتِي فَقَالَ سَهُمْ وَنِصْفُ قَالَ (١) أَخَذْتُهُ بِخَسْيِنَ وَمِائَةِ أَلْفٍ قَالَ وَبَاعَ (٧) عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَر تَصِيبَهُ مِنْ مُمَاوِيَّةً بِسِيَّمَا ثَمَةِ أَلْفٍ ، فَلَمَّا فَرَغَ أَبْنُ الرُّبَيْرِ مِنْ قَضَاء دَيْنِهِ ، قال بَنُو الرُّبَيْرِ :

أَقْسِمْ يَيْنَنَا مِيْرَاثُنَا قَالَ لاَ وَٱللَّهِ لاَ أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ حَتَّى أَنَادِي بِالْمَوْسِمِ أَرْبَعَ سِنِبَ أَلاَ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّ كَيْلِ دَيْنُ ۖ فَلْيَأْتِنَا فَلْنَقْضِهِ قَالَ فَجَعَلَ كُلِّ سَنَةٍ إِيُنَادِي بِالمَوْسِمِ فَلَكَ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ فَسَمَ مَا يُذَهُمْ ، قالَ : فَكَانَ (١) لِلزُّ بَيْرِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، وَرَفَعَ الثُلُثَ ، فَأَصَابَ كُلُ أَمْرَأُو أَنْفُ أَنْفِ وَمِائَنَا (" أَنْفِ ، فَجَبِيعُ مَالِهِ خَمْسُونَ أَنْف أَنْفِ وَمِائَتَا أَنْفِ بِالسِبِ إِذَا بَمَثَ الْإِمامُ رَسُولًا في حاجَةٍ أَوْ أَمْرَهُ بِالْقَامِ هَلْ يُسْهَمُ لَهُ حَرْشُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُوءَوَانَةً حَدَّثَنَا عُمْانُ بْنُ مَوْهَبٍ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ إِنَّمَا تَغَيَّبَ عُمَّانُ عَنْ بَدْرِ فَإِنَّهُ كَانَتْ (٣) تَحْتَهُ بنت (١٠ رَسُولِ اللهِ عَلِيُّ وَكَانَتْ مَرِيضَةً ، فَقَالَ لَهُ النِّي عَلِي إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلُ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْراً وَسَهِنَّهُ بِالسَّالِينَ مَا الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الخُسُنَ لِنَوَالِبِ الْسُعْلِينَ مَا سَأَلَ هَوَ ازِن النِّيُّ مِنْ اللَّهِ بِرَصَاعِهِ فِيهِمْ ، فَتَحَلَّلَ مِنَ المُسْلِمِينَ ، وَمَا كَانَ النَّبِي مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُعْطِيبَهُمْ مِنَ الْغَيْءُ وَالْأَنْفَالِ مِنَ الْخُمُسِ وَمَا أَعْطَى الْأَنْصَارَ وَمَا أَعْطَى جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ تَمْرَ خَيْبَرَ مَرْثُ استعِيدُ بنُ عُفَيْرِ قالَ حَدَّتَني اللَّيْثُ قالَ حَدَّتَتي عُقَيْلٌ عَن ابن شِهَابِ قَالَ وَزَعَمَ عُرُوتُهُ أَنْ مَرْوَانَ بْنَ الْحَسَكَم وَمِينُورَ (١) بْنَ تَخْرَمَةٌ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُونَى ٱللَّهِ مِنْ عِلْ عِينَ جاءَهُ وَفَدُ هَوَ ازنَ مُسْلِمِينَ فَسَأْلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْنَ الْمُمْ وَسَنْيَهُمْ ، فَقَالَ كُلُمْ رَسُولُ اللهِ عِلْمَ أَحَبُ الْحَدِيثِ إِلَى أَصْدَقُهُ فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّانِفَتَيْنِ، إِمَّا السَّبْيَ، وَإِمَّا المَّالِّ، وَقَدْ كُنْتُ أَسْتَأْنَيْتُ بِهِمْ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عِلْكُ أَنْتَظَرَ (٧) آخِرَهُمْ بضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّأْنِفِ، فَلَمَّا تَبَيْنَ كَلُّمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ مَادٍّ إِلَيْهِمْ إِلَّا إِحْدَى الطَّا يُفْتَيْنِ ، قَالُوا: وَإِنَّا تَخْتَارُ سَنْيَنَا ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِي فَي الْمُسْلِمِينَ فَأْنَىٰ عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قال: أمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ هُولُا و قَدْ جَاوُنَا تَأْشِينَ، وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدٌ إِلَيْهِمْ

- (۱) وكال
- (۲) وماّثن ت
- 'J5 (r)
- (۱) اینهٔ س
- (٠) كاب قال ومن س
- قال أبو عبد الله باب
   وَمِن ً
  - (٦) وَالْمِسُورَ
  - (٧) انْتَظَرَُّهُمْ

(١) لِزَّسُولِ اللهُ (٢) وَأَذِنُوا (٣) فأنيَّ ذَكَّرُ دُجاجُهُ ا ٣ فَأَنَّى ذِكُرُ دُجَاجَةٍ . من فتح الباري وعزام للنسنى وأبي ذر (۱) أَنْ لا آ كُلُ (٧) كذا في جيسع النسخ. عندناكتيه مصححه (٨) عَبْدُ اللهِ بن عمرً (٩) كَثْرَةً (۱۰) سهتا نهم س (۱۱) اثنا

مَبْيَهُمْ ، مَنْ أَحَبَّ أَن يُطَيِّبَ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ مِنِكُمْ ۚ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظَّهِ حَتِّي نُمْطِيهُ إِيَّاهُ ، مِن أُوَّلِ ما يُننِ اللهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ ، فَقَالَ النَّاسُ قَدْ طَيَّبْنَا ذٰلِكَ بَارَسُولَ (١) اللهِ كَلَمْ ، فَقَالَ كَلَمْ رَسُولُ اللهِ عَلِي إِنَّا لاَنَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ في ذَلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ ، فَأَرْجِمُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاقٌ كُمْ أَمْرَكُ ، فَرَجَعَ النَّاسُ فَكُلُّهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَأَخْبَرُوهُ أَنْهُمْ قَدْ طَيْبُوا فَأَذِنُوا (٢) ، فَهَاذَا الَّذِي بَلَغَنَا عَنْ سَبِّي هَوَازِنَ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ أَبِي وَلِاَبَةً قَالَ وَحَدَّثَنَى الْقَاسِمُ 'بْنُ عاصِم الْسَكُلَيْبِي وَأَنَا لِلَّهِ مِنْ الْفَاسِمِ أَحْفَظُ عَنْ زَهْدَمٍ ، قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى ، فَأَتِي ٣٠ ذَ كُنّ دَجَاجَةً وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللهِ أَحْرُهُ كَأَنَّهُ مِينَ المَوَالِي ، فَدَعَاهُ لِلطَّعَامِ فَقَالَ : إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْ كُلُ شَيْئًا فَقَدِّرْتُهُ كَلَفْتُ لا (" آكُلُ فَقَالَ هَلَمْ إَفَيْلا حَدْثُ كُمْ عَنْ ذَاكَ " إِنَّى أَتَدْتُ النَّبِيَّ " عَلِيَّ فِي نَفَرِ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ م نَقَالَ وَاللهِ لاَ أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَخْمِلُكُمْ وَأَتِي رَسُولُ اللهِ مِنْ يَهَبِ إِبِلِ فَسَأَلَ عَنَّا فَقَالَ أَيْنَ النَّفَرُ الْأَشْمَرِ يُونَ ، فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْس ذَوْدٍ غُرِّ النُّرَى ، فَلَمَّا أَنْطَلَقْنَا قُلْنَا ما صَنَعْنَا لاَ يُبَارَكُ لَنَا ، فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ ، فَقُلْنَا إِنَّا سَأَلْنَاكَ أَنْ تَحْمِلْنَا ، فَلَفْتَ أَنْ لاَّ تَحْمِلْنَا أَفْنَسِيتَ ، قالَ لَسْتُ أَنَا حَمْلُتُكُمْ ، وَلْكِنَّ اللَّهَ حَمْلَكُمْ ، وَإِنَّى وَاللَّهِ إِنْ شَاءِ اللهُ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ ، وَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، إِلاَّ أَتِيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْهُما اللَّهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالكُ عَنْ نَافِيعِ عَن أَبْنِ مُحَرَّ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي بَمَتَ سَرِيَّةً فِيهَا عَبْدُ اللهِ (٨) قِبَلَ نَجْدٍ فَنَنْهُوا إِيلا كَثْيِرًا (١) فَكَانَتْ مِهَامْهُمْ (١٠) أُنْنَى (١١) عَشَرَ بَعِيرًا أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا وُنْفَلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا مَدِثُ يَحْيِي بْنُ بُكَيْرٍ أَخْبَرَ مَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَن أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ

سَالِم عَن أَبْن مُعَمَدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يُنَفِّلُ (١) بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِأَ نَفُسِمِمْ خَاصَّةً سِوى فِينْم عِامَّةِ الْجَيْش حَرَّثُنَا مُحَدُّ بْنُ الْمَلاَء حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَلَغَنَا غَوْرَجُ النَّيِّ عَلِيَّةٍ وَيَحْنُ بِالْيَمَنِ فَوَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ أَنَا وَأَحْوَانِ لِي أَنَا أَصْغَرُ مُمْ أَحَدُهُمُا أَبُو بُرْدَةً وَالآخَرُ أَبُورُ مُ إِمَّا قَالَ فِي بِضْعٍ وَإِمَّا قَالَ فِي ثَلاَثَةٍ وَخُسِينَ أَوِ ٱثْنَيْنُ وَخُسِينَ رَجُلاَ مِنْ قَوْمِي ، فَرَ كَبْنَا سَفِينَةً ، فَأَلْقَتْنَا سَفِينَتُنَا إِلَى النَّجَاشِيُّ بِالْحَبْشَةِ ، وَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبِ وَأَسْحَابَهُ عِنْدَهُ ، فَقَالَ جَمْفُرْ إِنَّ رَسُولَ اللهِ يَزْلِيُّهُ بَعَثَنَا هَا هُنَا وَأَمْرَنَا بِالْإِقَامَةِ فَأَمِيمُوا مَتَنَا فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى فَدِمْنَا جَبِيمًا فَوَ افَقَنْنَا النَّبِيُّ عَلِيَّ حِينَ ٱفْتَتَحَ خَيْبَرَ فَأَشْهُمْ لَنَا أَوْ قالَ فَأَعْطَانَا مِنْهَا وَمَا فَسَمَ لِأُحَدِ غَابَ عَنْ فَنْحِ خَيْبَرَ مِنْهَا شَبْتًا، إِلَّا لِمَنْ شَهِدَ مَمَهُ إِلَّا أَصْحَابَ سَفِينَتِنَا مَتَ جَمْفُرِ وَأَصْحَابِهِ ، قَسَمَ لَمُمُ مَمَهُمْ عَلَيْ مَرْتُنَا عَلِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الْحَدُّدُ بْنُ المُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى لَوْ قَدْ جَابِيل ٢٠ مال الْبَحْرَيْنِ لَقَدْ أَعْطَيْتُكَ (٣) هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ، فَلَمْ يَجِيُّ حَتَّى قُبِضَ النِّبِي مَالِكُ فَلَمَّا جاء مالُ الْبَحْرَيْنِ أَمْرَ أَبُو بَكُر مُنَادِياً فَنَادَى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّة دَنْ أَوْ عِدَةٌ فَلْمَأْتِنَا فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عِلَيَّ قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا ، كَفَا لِي ثَلَاثًا وَجَعَلَ سُمْيًانُ يَحْثُو بِكُفَيْتُ جَمِيعًا، ثُمَّ قالَ لَنَا بَعِكَذَا قالَ لَنَا أَبْنُ المنكدر وَقَالَ مَرَّةً : فَأَتَيْتُ أَبَا بَكُر فَسَأَلْتَ فَلَمْ يُغْطِنَى ، ثُمَّ أَنَيْتُهُ فَلَمْ يُغْطِنَى ، ثُمَّ أَنَيْتُهُ الثَّالِيَّةَ فَقُلْتُ سَأَلْتُكَ فَلَمْ أَنْعُطِنَى ، ثُمُّ سَأَلْتُكَ فَلَمْ مُعْطِنَى ، ثُمُّ سَأَلْتُكَ فَلَمْ أَنْعُطِنَى فَإِمَّا أَنْ تُعْطِينِي، وَإِمَّا أَنْ تَبْخُلَ عَنِّي، قالَ قُلْتَ تَبْخُلُ عَلَى " مَا مَنَعْتُكَ مِنْ مَرَّةٍ إِلَّا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَعْطِيكَ \* قَالَ سُفْيانُ وَحَدَّثَنَا عَمْرُ و عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي عَنْ جابر

(۱) يَنْتَقِلُ (۲) جاءنا (۲) أعطيك (۲) أعطيك (۱) عن

لَفَنَا لِي حَثْيَةً وَقَالَ عُدَّهَا فَوَجَدْتُهَا خُمْسِهِانَةٍ قَالَ لَخُذُّ مِثْلَهَا (١) مَرْتَيْنِ وَقَالَ يَعْنِي أَبْنَ المُنْكَدِر وَأَيْ دَاء أَدْوَأُ مِنَ الْبُحْلِ صَرْف مُسْلِم بنُ إِبْرَاهِيم حَدَّثَنَا فَرَةُ (٢) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ تَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ عَنْ يَقْدِيمُ غَنِيمَةً بِأُلْجِهْرًا نَةِ إِذْ قَالَ لَهُ رَجُلُ أَعْدِلْ فَقَالَ (\*\* لَهُ (نَا شَقِيتَ إِنْ كَم أَعْدِلْ اللَّهِ (١) مِنْكَبْهَا باسب ما مَنَّ اللَّبِي عَلَى الْأُسكري مِن غَيْرِ أَن يُخَيِّسُ حَدِثُنَا إِسْخُقُ بْنُ اللَّهِ عَلَيْد مَنْصُور أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جُبَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ ﴿ ٢٠ عَالَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيَّ قَالَ فِي أَسَارَى بَدْرِ لَوْ كَانَ الْمُطْمِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا ثُمَّ اللهِ اللَّهِ عَنْهُ أَنَّ النَّهِ عَنْهُ أَنَّ النَّهِ عَنْهُ أَنَّ النَّهِ عَنْهُ أَنَّ النَّهِ عَنْهُ أَنَّ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْهُ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ إِنَّ عَلَيْ عَلَا مُمَّ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوالِكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّالِمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَالَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَاكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَاكُوا عَلَا عَ كَالَّتِنِي فِي هُو ُلاَءِ النَّدُّيٰ لَتَرَكْمُ مِنْ لَهُ بِاسِبُ وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخُمُسَ لِلْإِمامِ وَأَنَّهُ يُعْطِي بَعْضَ قَرَابَتِهِ دُونَ بَعْضِ مَا فَسَهُمَ النَّبِي مِنْ اللَّهِ لِبَنِي الْمُطَّلِبِ وَبَنِي هَاشِهِمٍ مِنْ مُمُسِ خَيْرً قَالَ مُحَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَزِيزِ لَمْ يَعْمُهُمْ (٥) بِذَلِكَ وَكَمْ يَخْصُ قَرِيبًا دُونَ اللهُ أَحَوْجُ مَنْ أَحْوَاجُ (١) إِلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ اللَّهِي أَعْطَى لِمَا يَشْكُو إِلَيْهِ مِنَ الْحَاجَةِ ، وَلِمَا ا مَسَّتُهُمْ (٧) في جَنْبِهِ ، مِنْ قَوْمِهِمْ وَحُلْفَا مُهُمْ مَ مَرْتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا (١) يَّيَّ اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنِ أَبْنِ الْسَبَّبِ عَنْ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْمِمٍ قَالَ مَشَبَّتُ (١) وَنَالَ اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنِ أَبْنِ الْسَبَّبِ عَنْ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْمِمٍ قَالَ مَشَبَّتُ (١) وَنَالَ أَنَا وَعُمَّانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ يَزِينُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِّب وَتَرَكْتَنَا وَنَحْنُ وَمُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ إِنَّمَا بَنُو الْمُطّلِب وَ إِنُّو هَاشِمٍ شَيْءٍ (٨) وَاحِدٌ ، قَالَ (٩) اللَّيْثُ حَدَّتَني يُونُسُ ، وَزَادَ قَالَ جُيَرٌ ، وَكَمْ ا يَقْسِمِ النَّبِيُّ عَرَاكِمْ لِبَنِي (١٠) عَبْدِ شَمْس وَلاَ لِبَنِي نَوْفَل ، وَقَالَ (١١) أَبْنُ إِسْخَقَ عَبْدُ أَمْسِ وَهَاشِمْ وَالْمُطَّلِبُ إِخْوَةً لِامْ ، وَأُمُّهُمْ عَاتِكَةُ بِنْتُ مُرَّةً ، وَكَانَ نَوْ فَلَ أَخامُهُ لِأُ بِهِمْ اللَّهِ مَنْ لَمْ يُخَمِّسِ الْأَسْلاَبِ، وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلاً قَلْهُ سَلَبُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ (١٦) يُخَمِّن وَحُكُم الْإِمام فِيهِ صَرْتُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ المَاجِشُونِ عَنْ

(١١) قال َ ابنُ إِسْعُقَ وعَبْدُ

صَالِح بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّهُمْنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ بَيْنَا أَمَا وَاقِف في الصَّفْ يَوْمَ بَدْرِ فَنَظَرْتُ (١) عَنْ يَمِنِي وَشِمالِي (٢) فَإِذَا أَنَا بِعْلاَمَيْنِ مِنَ الْأَنْصَار حَدِيثَة أَسْنَانُهُمَا تَمَنَّيْتُ أَن أَكُونَ بَيْنَ أَصْلَعَ ٣ مِنْهِمَا فَغَمَزَ فِي أَحَدُهُمْ فَقَالَ يَا عَمَّ ﴿ هَلُ تَهُ رِفُ أَبَا جَهْلِ قُلْتُ نَهَمْ ما حاجَتُكَ إِلَيْهِ يَا أَبْنَ أَخِي قَالَ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ بَسُبُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَئُنْ رَأَيْتُهُ لَا يُفَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ حَتَّى يَمُوتَ الْأُ عَجَلُ مِنَّا فَتَمَجَّبْتُ لِذَلِكَ فَغَمَزَ نِي الآخَرُ ، فَقَالَ لِي مِثْلَهَا ، فَلَمْ أَنْ شَبْ أَنْ نَظَرْتُ إِلَى أَبِي جَهْلِ يَجُولُ فِي النَّاسِ ، قُلْتُ (١) : أَلاَ إِنَّ هُلِهَ أَبِي جَهْلِ يَجُولُ فِي النَّاسِ ، قُلْتُ (١) : أَلاَ إِنَّ هُلِهَ أَنَّ اللَّذِي سَأَلْتُمَانِي فَا بْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْمِهَا ، فَضَرَ بَاهُ حَتَّى قَلَّاهُ ، ثُمَّ ٱنْصَرَفا إِلَى رَسُولِ ٱللهِ مِلْكُ فَأَخْبَرَاهُ وَقَالَ أَيْكُمَا وَشَلَهُ ، قَالَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَا فَتَلْتُهُ ، فَقَالَ ( ) هَلَ مَسَخَمُا سَيْفَيْكُمَا قَالاً لا ، فَنَظَرَ فِي السَّيْفَيْنِ ، فَقَالَ كِلاَ كُمَّا قَتَدَلَهُ ، سَلَّبُهُ لِمُعَاذِ بْنِ تحرُو بْنِ الجَمُوحِ وَكَانَا مُعَاذَ بْنَ عَفْرًاء وَمُمَاذَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الجَمُوحِ (١٠ حَرَثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ يَعْنِي بْنِ سَعِيدٍ عَنِ أَبْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي ثُمَّدٍ (٧) مَوْ لَى أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِي قَتَادَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ عَامَ حُنَيْ ، فَامَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِأَمْسُلِمِينَ جَوْلَةٌ ، فَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَلاَ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَأَسْتَدَرْتُ (٨) حَتَى أَتَدَتُهُ مِنْ وَرَائِهِ حَتَى ضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلَى حَبْلِ عاتِقِهِ ، فَأَفْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ المَوْتِ ثُمَّ أَدْرَكُهُ المَوْتُ فَأْرْسَلَنِي فَلَحِقْتُ مُمّرَ أَبْنَ الْحَطَّابِ فَقُلْتُ مَا بَالُ النَّاسِ قَالَ أَمْرُ اللَّهِ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَمُوا وَجَلَسَ النَّبَي عَلَيْكُ فَقَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِنَّةٌ ۖ فَلَهُ سَلَبُهُ فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنْ بَشْهِدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ مْمٌ قَالَ (٩) مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بِيَنَةٌ قَلَهُ سَلَبُهُ فَقُدْتُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهِدُ لِي ، ثُمُّ جَلَسْتُ ، ثُمَّ قَالَ الثَّالِيَّةَ مِثْلَهُ (١٠) ، فَقَالَ رَجُلْ صَدَقَ يَارَسُولَ اللهِ ، وَسَلَبُهُ عِنْدِي

(۱) نَظَرَّتُ (۲) وَعَنْ شِمَالِي (۲) أُصْلَحَ (۵) نقلت (۰) قال (۵) نقلت (۰) قال پُوسُفُ صَالِحاً وَإِ برَ اهِمِ اثامُ

(٧) إِسْمَهُ نَافِيمِ ·

(٨) فَأَسْتَدُّ بَرْتُ

(١) الثَّانِيةَ مِثْلَهُ مَنْ قَنَلَ

(١٠) فَتَمُنْتُ فَقَالَ رَسُولُ الله مِرَالِقِ مالكَ يَا أَبَا قَنَادَةً فَا فَتَصَصَّتُ عَلَيْهِ القَصَّةُ . ثابتة فى المطبوع السابق ولم نجدها فى نسخة خط بوثق بها من النسخ التى عندنا كتبه

مصنحمه

(۱) إذالا (۲) فتع الراء و (۲) خضرة و (۵) ناه وكال (۵) منه وكال (۳) منه وكال (8) منه وكال (9) منه وكال (1) منه وكال (2) منه وكال (3) منه وكال (4) منه وكال (5) منه وكال (6) منه وكال (7) منه وكال (8) منه وكال (9) منه وكال (1) منه وكال (1) منه وكال (1) منه وكال (1) منه وكال (2) منه وكال (3) منه وكال (4) منه وكال (5) منه وكال (6) منه وكال (7) منه وكال (8) منه وكال (8)

وَأَرْضِهِ عَنَّى ، فَقَالَ أَبُو بَكُر الصَّدْيَقُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَاهَا اللهِ إِذَا (١) يَعْمِدُ إِلَى أَسَد مِنْ أَسْدِ اللهِ، يُقَاتِلُ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْتُ يُمْطِيكَ سَلَبَهُ، فَقَالَ النِّبِي عَلِي صَدَقَ فَأَعْطَاهُ فَبِعْتُ الدَّرْعَ فَأَ بُتَمْتُ بِهِ غَنْرِفًا (° في بَنِي سَلِمَةً فَإِنَّهُ لَا وَالْ مالِ تَأْثَلْتُهُ في الْإِسْلاَمِ بِالْبِ مَا كَانَ النَّبِّي عَلِيَّ يُعْطِي الْمُؤَلَّفَةَ تُلوبُهُمْ وَغَيْرَكُمْ مِنَ الخُمُس وَنَعْوِهِ ، رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ مَرْثُنَا مُمَّدُّ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَبَّبِ وَعُرْوَةً بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ حَكيم بْنَ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ فَأَعْطَانِي ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ، أُمُّ قَالَ لِي يَاحَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرٌ (٣) حُلُو ۖ فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسِ بُوركَ لَهُ فِينِهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسِ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِينِهِ ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلا . يَشْبَعُ ، وَالْيَدُ الْمُلْيَا خَيْرٌ مِنِ الْيَدِ السُّفْلَى ، قالَ حَكيم " : فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ وَالَّذِي آبِمَنَكَ بِالْخَقِّ لاَ أَرْزَأُ أَحَدًا بَمْدَكَ شَبْئًا، حَتَّى أَفارِقَ الدُّنْيَا، فَكَانَ (ا) أَبُو بَكْرِ إِيَدْهُوحَكِيًّا لِيُعْطِيَّهُ الْعَطَاءَ فَيَأْ لِي أَنْ يَقْبُلَ مِنْهُ شَبْنًا ، ثُمَّ إِنَّ مُمَرّ دَعَاهُ لِيُعْطِيَّهُ فَأَلِي أَنْ يَقْبُلَ (٥)، فَقَالَ يَامَعْشَرَ الْسُلِمِينَ إِنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِي قَسَمَ اللهُ لَهُ مِنْ هَذَا الْنَيْءِ فَيَأْ لِي أَنْ يَأْخُذُهُ ، فَلَمْ يَرْزَأُ حَكِيمٌ أَحَداً مِنَ النَّاسِ (٦) بَمْدَ النِّي يَرْقِ حَتَّى تُولَق وَرَثُ أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِيعِ أَنَّ مُمرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ كَانَ عَلَيٌّ أَعْتِكَافُ يَوْمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَأْمَرَهُ أَنْ يَنِيَ بِهِ ، قَالَ وَأَصَابَ عُمَرُ جارِيَتَيْنِ مِنْ سَنَّى خُنَيْنٍ ، فَوَضَعَهُمَا فى بَعْضِ ا يُنُونِ مَكَّةً ، قالَ فَنَ "رَسُولُ اللهِ مِنْكُمْ عَلَىٰ سَبِّي خُنَيْنِ كَفَعْلُوا يَسْعَوْنَ في السَّكَك فَقَالَ مُمْرُ يَاعَبُدَ اللهِ أَنظُرُ ماهُذَا فَقَالَ (٧) مَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ عَلَى السَّبِي قالَ أَذْهَب كَارْسِلِ الجَارِيْتَيْنِ قالَ نَافِعٌ وَكُمْ يَمْتَمِرْ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ مِنَ ٱلجَعْرَانَةِ وَلَوِ أَعْتَمَرَ كُمْ

يَخْفَ عَلَى عَبْدِ اللهِ \* وَزَادَ جَرِيرُ بْنُ حارَمٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَافِيعِ عَنِ أَبْنَ عَمَرَ قالَ (١) مِنَ الْحُمُس وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَنْنِ مُمَرَّ فِي النَّذْرِ وَلَمْ يَقُلُ يَوْمَ حَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَارِمٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ حَدَّثَنَى مَمْرُو ا بْنُ تَغْلِبَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَوْماً وَمَنَعَ آخَرِ بِنَ فَكَأَنَّهُمْ عَتَّبُوا عَلَيْهِ فَقَالَ إِنَّى أَعْطِي قَوْماً أَعْافُ ظَلَّمَهُمْ (١) وَجَزَعَهُمْ ، وَأَكِلُ أَفُواما إِلَى ماجَّعَلَ اللهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْخَيْرِ وَالْفِنِي (٣) مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلَبَ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ تَغْلَبَ: ما أُحبُ أنَّ لِي بَكَلِمَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مُمْرَ النَّمَمِ، وَزَادَ أَبُوْ عاصِم عَنْ جَرِير قالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ تَعْلَبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّةٍ أَيْ يَمَالٍ أَوْ بِسَيْ فَقَسَمَهُ إِذًا حَرْشُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدُّثَنَا شُمبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَس رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ إِنَّهِ، أَعْطِي قُرَبْشًا أَتَأَلْفُهُمْ لِأَنْهُمْ عَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ عَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ حَدَّثَنَا (٥) الزُّهْرَى قَالَ أَخْبَرَ نِي أَنْسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالُوا لِرَسُولِ اللهِ عَلِيَّ حِينَ (٦) أَفَاءِ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلِيَّ مِنْ أَمُوال هُوَ ازِنَ مَا أَفَاءَ ، فَطَفَقَ يُمْطِي رِجَالًا مِنْ قُرَيْشِ الْمِـاثَةَ مِزِ ۖ الْإِبِلِ ، فَقَالُوا يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ مُرْكِينَ يُعْطَى قُرَ بْشَا وَيَدَعْنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَامُهُمْ ، قالَ أُنَسُ : لَخُدَّتَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ مِقَالَتِهِمْ فَأَرْسَلَ إِلَى الْأَنْصَارِ لَجْمَعَهُمْ فَي ثُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ وَلَمْ يَدْعُ مَعَهُمْ أَحَداً غَيْرَهُمْ ، فَلَمَّا أَجْتَمَمُوا جاءهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: ما كانَ حَدِيثُ ۚ بَلَغَنِي عَنْكُمْ ، قَالَ لَهُ فُقَهَا وُهُمْ : أَمَّا ذَوُو آرَائِنَا يَا رَسُولَ ٱللَّهِ فَلَمْ يَقُولُوا شَبْنًا ، وَأَمَّا أَنَاسٌ مِنَّا حَدِيثَةٌ أَسْنَانُهُمْ ، فَقَالُوا : يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ يُعْطَى قُرَيْشًا ، وَيَتْرُكُ الْأَنْصَارَ ، وَسُيُوفُنَا تَقَطُّو مِنْ دِمامً ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي إِنَّى أُعظى(٧) رِجالاً حَدِيثُ (٨) عَهْدُهُمْ بَكُفْر أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالْأَمْوَالِ

صده (۱) وقال (۲) هو كما ثرى بالمثنالة في اليونينية انظر النسطلاني مسير :

(٣) وَالْغَنَّاءِ

(٤) أَوْ بِشَيْءُ

ه (ه) عن الزهرى ه مـ

(٦) خَيْثُ.

(v) لأعطى س• س

(٨) حَدِيتِي عَهَّدُ

وَتَرْجِعُونَ (١) إِلَى رِحَالِكُم مُ رَسُولِ اللهِ يَرْكِينَ فَوَاللهِ مَا نَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْنٌ مِمَّا يَنْقَلِبُونَ بهِ ، قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ ٱللهِ قَدْ رَضِيناً ، فَقَالَ لَهُمْ إِنْكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُثْرَةً (٢) شَديدةً فَأَصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُبُوا اللهَ وَرَسُولَهُ لِمَالِئًا عَلَى الْحُوْضِ، قَالَ أَنْسُ فَلَمْ نَصْبِرْ تَمْرُثُ عَبْدُ الْمَزيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَوَيْسِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ صَالِحٍ عَن أَنْ شِهاب قالَ أَخْبَرَ فِي مُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْمِمٍ أَنَّ مُمَّدَّ بْنَ جُبَيْرِ قال أَخْبِرَ نِي جُبَيْرُ بْنُ مُطْمِمِ أَنَّهُ بِيْنَا هُوَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى وَمَعَهُ النَّاسُ مُقْبِلاً (٢) مِنْ حُنَيْنِ عَلَقَتْ رَسُولَ (٤) اللهِ عَلَيْ الْأَعْرَابُ يَـ أَلُونَهُ حَتَّى اصْطَرُوهُ إِلَى سَمُرَةٍ الله ومنجما عند . َ غَطَفَتْ رِدَاءُهُ فَوَ قَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِ فَقَالَ (°) أَعْطُونِي رِدَائِي فَلَوْ كَانَ عَدَدُ هَذِهِ ﴿ (r) مَثْفَلَهُ الْمِضَاهِ نَمَمَّا لَقَسَمْتُهُ يَبْنَكُمْ ثُمَّ لاَتَجِدُونِي (١) بَخيلاً وَلاَ كَذُوبًا وَلاَ جَبَاناً حَرْثنا يَحْنِي بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثْنَا مالكِ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَنَس بْن مالكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّيِّ يَزِلْتُهِ وَعَلَيْهِ بُرُدْ نَجُرَ انِيٌّ غَلِيظِ الحَاشِيَةِ ، فَأَذْرَكُهُ أَءْرَابِيُّ ۚ فَخَذَبَهُ جَذْبَةً شَدِيدَةً حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِي مِلِكُ فَذْ أُنَّرَتْ بعر طشِيَّةُ الرَّدَاء مِنْ شيدة حِذْبَتِهِ ثُمَّ قالَ مُرْ لِي مِنْ مالِ اللهِ الَّذِي عِنْدَكَ ، فَا لُتُفَتَ إلَيْهِ وَضَحِكَ ثُمَّ أَمْرَ لَهُ بِمَطَاءِ وَيُرْثُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَاللِّي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ كُنَيْنِ آثِرَ النَّي عَلَيْ أَنَاسًا فِي الْقِسْمَةِ فَأَعْطَى (٧) الْأَقْرْعَ بْنَ حابس مِائَةً مِنَ الْإِبلِ وَأَعْطَى عُيَبْنَةَ مِثْلَ ذُلِكَ وَأَعْطَى أُنَاسًا مِنَ أَشْرَافِ الْعَرَبِ ، فَلَرْ ثَرَهُمْ (٥) يَوْمَثِذٍ فِي الْفِينَة قِ ، قالَ رَجُلُ وَاللَّهُ إِنَّ هَٰذِهِ الْقِيسْمَةَ مَا عَدِلَ فِيهَا وَمَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ فَقُلْتُ وَانْلَهِ كَأَخْبَرَنَّ النَّبِيُّ عِنْ فَأَنْهَا أَهُ وَأَخْبَرُ ثُهُ فَقَالَ فَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللهُ وَرَسُولُهُ رَحِمَ اللهُ مُوسَى قَدْ أُوذِي بِأَكْثَرَ مِنْ هُ ذَا فَصَبَرَ مِرْشَا تَخُودُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً

(٤) برَسُولِ

(ه) نم قال

(٦) لاَنْجِدُونَنِي

(٧) اعطَّى ٢

(۸) و آتر کیر

حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أُخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ أَسْمَاء أَبْنَةِ (١) أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ كُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّ بَيْرِ الَّتِي أَقْطَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّ عَلَى رَأْسِي وَهْيَ مِنَّى عَلَى مُكُنَّى فَرْسَخ وَقَالَ أَبُوضَمْرَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِي عَلِيَّ أَفْطَعَ الرَّبيْر أَرْضَا مِنْ أَمْوَالِ بَنِي النَّضِيرِ حَدِيثَى ٥٠٠ أَحْمَدُ بْنُ الْقِنْدَامِ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبُةً قَالَ أَخْبَرَ نِي نَافِعْ عَنِ أَبْنِ نُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ مُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ ٱلْحِجَازِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ مِرْكِيْ لَمْ الْمَق عَلَى أَهْلِ ٣٠ خَيْبَرَ أَرَادَ أَنْ يُحْرِجَ الْيَهُودَ مِنْهَا وَكَانَتِ الْأَرْضُ لَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلْيَهُودِ ١٠٠ وَالِرَّسُولِ وَالْمُسْلِمِينَ ، فَسَأَلَ الْبَهُودُ رَسُولَ اللهِ عَلِيُّ أَنْ يَثْرُ كَهُمْ عَلَى أَنْ يَكُفُوا الْمَلَ وَكَلَمُمْ نِصْفُ النَّمَرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ نُقَرُّكُمُ (° عَلَى ذٰلِكَ ماشيئنا فَأْقِرُوا حَتَّى أَجْلاَهُمْ مُمَرُ في إمارَ تِهِ إِلَى تَيْماءَ وَأُرِيحاً (٦) باب مُ مايُصِببُ مِنَ الطَّعَامِ في أَرْضِ الْحَرْبِ صَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُهَيْدٍ بْنِ هِلاَّكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعَفَّلَ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مُخاصِرِينَ قَصْرَ خَيْبَرَ فَرَمْى إِنْسَانٌ بِجِرَابٍ فِيهِ شَحْم وَنَرَوْتُ لِآخُذَهُ فَالْتَفَتُ فَإِذَا النَّيْ عَلَيْ فَأَسْتَعْيَبْتُ مِنْهُ صَرَتُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِيعِ عَنِ (٧) أَبْنِ مُعَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا نُصِيبُ في مَعَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ فَنَأْ كُلُهُ وَلاَ نَرْفَعُهُ مَرْثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِينُ ، قالَ سَمِعْتُ أَبْنَ أَبِي أُوفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: أَصًا بَتْنَا عَجَاعَة لَيَالِيَ خَيْبَرَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ خَيْبِرَ وَقَمْنَا فِي الْحَمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَأَنْحَرُ نَاهَا وَلَمَّا غَلَتِ الْقُدُورُ لَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَكُنُورًا (٨) الْقُدُورَ فَلاَ تَطْمَمُوا مِنْ كُومِ الْحُمُرِ شَيْتًا قالَ عَبْدُ اللهِ فَقُلْنَا إِنَّمَا نَهِي النَّبِي بِإِلَيْ لِأَنَّهَا كَمْ تُحَمَّسُ قالَ وَقالَ آخَرُونَ حَرَّمَا أَلْبَتَّةَ وَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جَبَيْرِ فَقَالَ حَرَّمَا أَلْبَتَّةً .

(۱) بنت (۳) حدثنا (۳) أرض (۵) أرض (۵) أرض (۵) أربيعا (۷) أن أبن الممر (۸) في اليونينينهمزة وفي العرع بهمزة نطع ( بِسْمُ اللهِ الرَّحْمٰ الرَّحِيمِ )

بِاسِبُ ٱلْجُزْيَةِ وَالمَوَادَعَةِ مَعَ أَهُلِ (١) الحَرْبِ وَقَوْلِ اللهُ تَمَالَى : قاتِلُوا الَّذِينَ لاَيُواْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِاليَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ ٣ ماحَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُمْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٣٠ أَذِلاً و (المَحْمِ وَالْمَحْمِ وَقَالَ أَبْنُ وَمِنَ الْبَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمَحْمِ وَالْمَحْمِ وَقَالَ أَبْنُ عُينْنَةَ عَنِ أَبْنَ أَبِي تَجِيمٍ ، قُلْتُ لِجُاهِدٍ : ما شَأْنُ أَهْلِ الشَّأْمِ عَلَيْهِمْ أَرْبَمَةُ وَنَانِيرَ وَأَهْلُ الْيَمَنِ عَلَيْهِمْ دِينَارٌ ، قالَ جُمِلَ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ الْبَسَارِ صَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِيْتُ عَمْرًا قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعَمْرُو بْنِ أُوس لَفَكُّهُما بَجَالَةُ سَنَّةَ سَبْمِينَ ، عامَ حَجُّ مُصنَّبُ بْنُ الزَّبَيْدِ بِأَهْلِ الْبَصْرَةِ عينْدَ دَرَج زَمْزَمَ ، قالَ كُنْتُ كَاتِبًا لَجَزْء بْنِ مُعَاوِيَةُ ، عَمَّ الْاحْتَفِ ، فَأَتَانَا كِيتَابُ مُعَرَّ بْنِ الخَطَّابِ قَبْلَ مَوْ تِهِ بِسَنَةٍ ، فَرَّقُوا بَيْنَ كُلُّ ذِي تَحْرَم مِنَ الْجَنُّوسِ ، وَكُمْ يَكُن مُحَرُ أَخَذَ ٱلْجُزِيَّةَ مِنَ ٱلْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْنُ بْنُ ءَوْفِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةَ أَخَذَهَا مِنْ نَجُوسِ هَجَرُ وَرَشِنَا أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْبٌ عَنِ الزُّهْرَى قالَ حَدَّتَني عُرُورَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ عَنِ الْمِسْورِ بْنِ عَفْرَمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ مَرْرو بْنَ عَوْفِ الْأَنْصَارِيَّ وَهُوْ حَلِيفٌ لِنِي عَادِرِ بْنِ لُوَى ، وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بَتَتَ أَبَا عُبَيْدَةً بْنَ الْجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِي بِجِزْيَتِهَا ، وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ يَزِيْقِ هُوَ صَالحَ أَهْلَ الْبَحْرَيْنِ وَأَمَّلَ عَلَيْهِمْ الْعَلاَء بْنِّ الْحَضْرَمَى فَقَدِمَ أَبُو عُبيْدَةً بِمَالٍ مِنَ الْبَعْرَيْنِ فَسَمِتُ الْأَنْصَارُ بِقُدُومٍ أَبِي عُبَيْدَةً فَوَافَتْ (٥) صَلاَةً الصُّبْحِ مِمَّ النَّبِي عَلَيْهُ فَلَا صلى بهم الْفَجْرَ ( ) أَنْصَرَفَ فَتَعَرَّصْوا لَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حِينَ رَآهُمْ وَقَالَ أَظُنُّكُمْ قَدْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ قَدْ جَاءِ بِشَيْءٍ ، قَالُوا : أَجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ ، قال :

(۱) في السيخة عنداً والطبع السابق أهل الدَّمَة والحرب ومافى تلك النسخة قال في الهامش المعتبم ضرب عليه بالحرة في اليونينية

(٣) إلى قدو البر و مم. صاغر ون

(٤) وَالسَّكْنَةُ مُصَدَّرُهُ المِسْكِبِنِ السُّكْنَةُ مُصَدَّرُهُ المِسْكِبِنِ السُّكَنُ مِنْ فُلاَنِ الْحُوّرُجُ مِنْهُ وَ لَمُ يَذْهَبُ إِلَي السُّكُونِ صَ

(٥) فَوَ اقْتَتْ

(٦) الصبح

وَأَبْشِرُوا وَأَمْلُوا مَا يَسُرُ كُو ، فَوَاللهِ لاَ الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا ، كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كُانْ قَبْلَكُمْ فَقَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا ، وَتُهُلِكُكُمُ كَمَا أَهْلَكُنْهُمْ مَرْشَ الْفَضْلُ بْنُ يَمْقُوبَ حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّقَىٰ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْانَ حَدِّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ ٱللهِ القَّقَفْ حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِي ۚ وَزَيَّادُ بنُ جُنِيرِ عَنْ جُنِيْرِ بْن حَيَّةً ، قالَ بَعَثَ مُعَرُ النَّاسَ في أَفْنَاءِ الْامْصَارِ يُقَاتِلُونَ المُشْرِكِينَ ، فَأَسْلَمَ الْمُرْمُزَانُ فَقَالَ إِنَّى مُسْتَشِيرُكَ ﴿ فِي مَغَازِيٌّ هُذِهِ ، قَالَ نَمَمْ : مَثَلُهَا وَمَثَلُ مَنْ فِيها مِنَ النَّاسِ مِنْ عَدُوًّ المُسْلِمِينَ مَثَلُ طَائْرِ لَهُ رَأْسٌ وَلَهُ جَنَا عَانِ وَلَهُ رِجْلاَنِ فَإِنْ كُيرَ أَحَدُ الْحَنَّاحَيْنِ نَهَضَتِ الرَّجْلاَنِ بِجِنَاسٍ وَالرَّأْسُ (١) فَإِنْ كُيرَ الْجِنَاحُ الآخَرُ نَهَضَتِ الرَّجْلاَذِ وَالرَّأْسُ وَإِنْ شُدِخَ الرُأْسُ ذَهَبَتِ الرِّجْلاَنِ وَالْجِنَامانِ وَالرَّأْسُ فَالرَّأْسُ كِسْرَى وَالْجِنَاحُ فَيْصَرُ وَالْجِنَاحُ الآخَرُ أَوْرِسُ ، فَمُرِ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَنْفِرُوا إِلَى كَسْرَى ﴿ وَقَالَ بَكُنْ وَزِيَادٌ جَمِيماً عَنْ جُبَيْرٍ بْنِ حَيَّةً ، قَالَ فَنَدَ بَنَا مُحَرُ ، وَأَسْتَعْمَلَ عَلَيْنَا النَّعْمَانَ بْنَ مُقَرَّنِ ، حَتَّى إِذَا كُنَّا إِنَّارْضِ الْمَدَّةِ ، وَخَرَجَ عَلَيْنَا عامِلُ كَيشرَى فِي أَرْبَغِينَ أَلْفًا ، فَقَامَ لَنُّو مُجَانٌ فَقَالَ : لِيُكَلِّنِي رَجُلُ مِنْكُمُ فَقَالَ المُنبِرَةُ سَلْ عَمَّا (٢) شِينْتَ ، قالَ (٢) ما أَنتُمُ قالَ تَعْنُ أَنَاسْ مِنَ الْمَرَبِ كُنَّا فِي شَقَاءِ شَدِيدٍ وَ بَلَّهِ شَدِيدٍ تَعَصُّ الْجُلْدَ وَالنَّوى مِنَ الْجُوعِ وَنَلْسَنُ الْوَبِنَ وَالشِّمْرَ ، وَنَعْبُدُ الشِّجْرَ وَالْحَجْرَ ، نَبَيْنًا نَعْنِ كَذَٰلِكَ إِذْ بَعَثَ رَبُّ السَّبُوات وَرَبُ الْأَرْضِينَ ، تَمَالَى ذَكُرُهُ ، وَجِلَّتْ عَظَمَتُهُ ، إلَيْنَا بَيَّا مِنْ أَنفُسِنا أَنْرُفُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ ، وَأَمْرَنَا نَبِينًا ، رَسُولُ رَبْنًا عِلَى أَنْ نُقَاتِلَكُمْ حَتَّى تَعْبُدُوا اللهَ وَحْدَهُ أَوْ تُوَّدُوا الْجُوْيَةَ ، وَأَخْبَرَ نَا نَبِينًا عِلْ عَنْ رِسَالَةِ رَبِّنَا أَنَّهُ مَنْ فُتِلَ مِنًا صَارَ إِلَى الجِنَّةِ فِي نَسِيمٍ لَم مُ يَرَ مِثْلَهَا قَطُّ ، وَمَنْ بَقِيَ مِنَّا مَلَكَ رِقَابَكُم ، فَقَالَ النُّمْنَانُ :

(۱) وَالرَّأْسِ (۲) مَمَّ (۲) مَمَّ (۱) بيمز نلخا (۲) ميم در (۲) ميم در (۱) الوماة (۱) الوماة

رُبَّمَا أَثْمُهَ دَكَ اللهُ مِثْلَهَا مَتَمَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَلَمْ يُنَدِّمْكَ وَكُمْ يُخْزِكَ (') وَلَكِنِّي شَهِدْتُ الْفَيَّالَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا كُمْ يُقَاتِلْ فِي أُوَّلِ النَّهَارِ ۚ، أَنْتَظَرَ حَتَّي مَهُبًّ الْأَرْوَاحُ ، وَتَعَضُرَ الصَّلَواتُ بِالْبِ إِذَا وَادَعَ الْآمِامُ مَلِكَ الْقَرْبَةِ هُلْ يَكُونُ ذَلِكَ لِبَقِيَّتِهِمْ عَدْشُ اللهُ إِنْ بَكَارِ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ عَنْ عَمْرُو بْن يَحْنَىٰ عَنْ عَبَّاس السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِي مُعَيْدِ السَّاعِدِيِّ ، قالَ : غَزَوْنَا مَعَ النِّيِّ مَرْكُ تَبُوكَ ، وَأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلَّذِي يَنِي بَنْلَةَ بَيْضَاء وَكَسَاهُ " بُرْداً وَكَتَبَ لَهُ " بَخْرِجْ بانب الْوَصَايَا (" بِأَهْلَ ذِمَّةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَالنَّمَّةُ الْمَهْدُ ، وَالْإِلُّ الْفَرَّابَةُ مَرْثُ آدَمُ أَنْنُ أَبِي إِبِاسٍ حَدِّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ قَالَ سَمِمْتُ جُوِّيْرِيَّةً بْنَ قُدَامَةَ التَّميسيُّ قَالَ سَمِيْتُ مُمِّرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قُلْنَا أُوْصِنَا : يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قالَ : أُوصِيكُمْ بِذِمَّةِ اللهِ فَإِنَّهُ ذِمَّةٌ نَبِيكُمْ وَدِزْقُ عِيَالِكُمْ مَا أَنْطَمَ النَّيُّ عَلَيْ مِنَ الْبَعْرِينِ وَمَا وَعَدَ مِنْ مَالِ الْبَعْرِينِ وَالْجُزْيَةِ ، وَلِمَنْ يُقْسَمُ الْفَيْ وَالْجُزْيَةُ ، مَرْثُنَا أَنْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْدٌ عَنْ يَحْيِي بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسًا رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ دَعَا النِّيمُ عَلِيَّ الْأَنْصَارَ لِيَكْتُبَ لَهُمْ بِالْبَعْرَيْنِ ، فَقَالُوا : لاَ وَأَللهِ حَتَّى تَكْتُبَ لِإِخْوَانِنَا مِنْ قُرَيْشِ بِمِثْلِهَا ، فَقَالَ : ذَاكَ لَمُمْ مَا شَاءِ اللهُ عَلَى ذَٰلِكَ يَقُولُونَ لَهُ قَالَ فَإِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثْرَةً فَأَصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُوْنِي ( ) مُرْشَنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِسْمُمِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَ فِي رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَدِّذ بْن المُسْكَدِرِ عَنْ جَارِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قالَ لِي لَوْ قَدْ جاءِنَا مالُ الْبَحْرِيْنِ قَدْ أَعْطَيْنُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ، فَلَمَّا تُبِضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَجاء مالُ الْبَحْرَيْنِ ، قالَ أَبُو بَكْر ؛ مَنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ عَدَةٌ فَلْيَأْ تِنِي فَأَتَيْتُهُ وَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ يَزِلْتِهِ قَدْ كَانَ قَالَ لِي لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَصْرَيْنِ

لَا عُطَيْتُكَ مُكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ، فَقَالَ لِي أَخْيُهُ لَخَيْنُ خَثْبَةً ، فَقَالَ لِي مُذَهَا فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هِي خَمْسِيانَةٍ فَأَعْطَا بِي (١) أَلْفَا وَخَمْسِيانَةٍ \* وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهِيَبٍ عَنْ أَنَّسِ أَتِيَ النِّي عَلْ مِلْ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ أَنْرُوهُ في المَسْجِدِ ، فَكَانَ أَكْثَرَ مالِي أَتِي بِهِ رَسُولُ اللهِ بَلِي إِذْ جَاءَهُ الْعَبَّاسُ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَعْطِنِي إِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْت عَقِيلاً قالَ (٢) خُذْ فَتَمَا فِي ثَوْ بِهِ ثمَّ ذَهَبَ أَيْقِلُهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ فَقَالَ أَمُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ إِلَى قالَ لاَ قالَ فَأَرْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ قَالَ لَا فَنَثَرَ مِنْهُ ثُمْ ذَهَبَ أَيقِلْهُ قَلَمْ يَرْفَعْهُ (") فَقَالَ أَمُرْ (") بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ عَلَى قَالَ لاَ قَالَ فَأُرْفَعُهُ أَنْتَ عَلَى قَالَ لاَ فَنَكَرَ (٥) ثُمَّ أَخْتَمَلَهُ عَلَى كَاهِلِهِ ثُمَّ أَنْطَلَقَ فَسَازَالَ أُنْبِيهُ بَصَرَهُ حَتَّى خَنِي عَلَينَا تَحِبًا مِنْ حِرْصِهِ ، فَمَا قَامَ رَسُهُ لُ ٱللهِ عِلَيْ وَثُمَّ مِنْهَا دِرْ مَنْ باسب أنم من فَتَلَ مُعَاهِداً بِغَيْرِ جُرْم مِ مَرْثُ الْمِسَ بْنُ حَفْسِ حَدَّمْنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرُو حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرُو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيُّ عَنْ قَالَ مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا كُم ۚ يَرَح رَائِحَةَ الجَنَةِ ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَّدُ مِنْ مَسِيرَةٍ أَرْبَعِينَ عاماً باب أَ إِخْرَاجِ البَهُودِ مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ وَقالَ مُمَرُ عَن النَّى عَلَيْ أُورْ كُمُ مَا أَفَرَّ كُمُ اللَّهُ بِهِ حَرَثْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قالَ حَدَّثَنَى سَعِيدٌ المَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ قِالَ يَبْنَهَا نَحْنُ في المُنْجِدِ ، خَرَجَ النَّبِي عَلِي فَقَالَ أَنْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ ، غَفَرَجْنَا حَتَّى ١٠ جَنَّنَا بَيْتَ الْمِدْرَاسِ ، فَقَالَ أَسْلِمُوا نَسْلَمُوا ، وَأَعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَإِنَّى أُرِيدُ أَنْ أَجْلِيَكُمْ مِنْ هُٰذَا (٧) الْارْضِ فَمَنْ يَجِيدْ مِنْكُمْ عِمَالِهِ شَبْنًا فَلَيْبِعْهُ ، وَإِلا فَأَعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ( ) وَرَسُولِهِ ( ) وَرَسُولِهِ ( ) وَرَسُولِهِ ( ) وَرَسُولِهِ اللَّهُ الْ الْأَحْوَلِ سَمِعَ سَعِيدً بْنَ جُبَيْرٍ سَمِعَ أَبْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ يَوْمُ الْحَمِيسِ

(۱) كَأَعْطَانِي جَمْسَمِانَةً وَأَعْطَانِي الْفَا وَجُمْسَمِانَةً

> 8 (۲)) فقال صم

(٣) يَسْتَطِيعُ (٤) فَمُرُ

(ه) منه (٦) حتى اذا صح

(۷) هذه (۸) ولرسوله صع

(٩) أخبرنا معد

(١٠) ابن أبي مُسالِم

(۱) گذا ف جبع فسنخ الخطالئ عندلا كتره معسد (٢) تَدْعُونَنِي (٢) مّال (١) وَنُسِيتُ الثَّالِيَّةِ (٠) أَبِنُ أَبِي سَعِيدٍ السابقة فقال لهم انى كشيه صه صد ه (A) فقال (۱) قال (11) قالوا (١٢) فغالوا

وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ ، ثُمَّ بَكِي حَتَى بَلَّ دَمْعُهُ الْحَصَى ، قُلْتُ بَا أَبَا (١) عَبَّاسِ : ما يَوْمُ الْخَمْسِ قَالَ أَشْتَدَّ بِرَسُولِ اللهِ مِرْكِيْ وَجَمُّهُ ، فَقَالَ أَثْتُونِي بَكَنِفٍ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَا بَا لاَ تَضِلُوا بَعْدَهُ أَبِداً فَتَنَازَعُوا وَلاَ يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيِّ تَنَازُعْ، فَقَالُوا مالّهُ أُهّجَرَ أَسْتَفْهِمُوه ، فَقَالَ ذَرُونِي فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونِي ٣ إِلَيْهِ فَأَرَهُمْ بِثَلَاث قال (٢) أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ الْكُنْتُ أَجِيدُهُمْ وَالثَّالِيَّةُ ( اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللّ قَوْلِ سُلَيْانَ بِالسِبِ إِذَا غَدَرَ الْشُرِكُونَ بِالْسُلِينَ هَلْ يُعْنَى عَنْهُمْ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّنِي سَعِيدُ ( ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَّمَا فُتِحَتْ خَيْبَرُ أَهْدِيَتْ لِلنِّي مِلْكِيْهِ شَاةٌ فِيهَا شُمْ فَقَالَ النَّبِي مِلْكِيْهِ أَجْمُوا إِلَى (٦) مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ يَهُودَ لَجُمِيمُوا لَهُ ، فَقَالَ : إِنِّي ٧٧ سَأَيْلُكُمْ عَنْ شَيْءِ فَهَلْ أَ نَتُمْ صَادِينَ عَنْهُ فَقَالُوا نَعَمْ قَالَ (٨) لَهُمُ النِّينُ عَلَيْ مَنْ أَبُوكُمُ قَالُوا فُلاَنْ فَقَالَ (٩) كَذَ بَهُمْ بَنْ أَبُوكُمْ ۚ فُلَانٌ قَالُوا صَدَّقْتَ ۚ قَالَ فَهَلْ أَ مُثُمْ صَادِقِيٌّ عَنْ بْنَيْءِ إِنْ سَأَلْتُ عَنْهُ فَقَالُوا نَمَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ ، وَإِن كَذَبْنَا عَرَفْتَ كَذِبْنَا كَمَا عَرَفْتَهُ فِي أَبِينًا ، فَقَالَ كَلَمْ مَنْ أَهْلُ النَّارِ ، قَالُوا نَـكُونُ فِيهَا يَسِيرًا ، ثُمَّ تَخَلُّفُونَا (١٠) فِيهَا ، فَقَالَ النَّبَى عَيْكِ أُخْسَوُا . [ (١٠) تعلُّونا فِيهَا ، وَاللهِ لاَ نَعْلُفُكُمْ فِيهَا أَبَدًا ، ثُمَّ قالَ هَلْ أَنْهُمْ صَادِقِ عَنْ شَيْء إِنْ سَأَلْكُمْ عَنْهُ ، فَقَالُوا (١١) نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ ، قالَ هَلْ جَعَلْتُم في هذه الشَّاةِ سُمًّا ، قالُوا (١٢) نَمَمْ ، قالَ ما حَمَلَكُمُمْ عَلَى ذَٰلِكَ ، قالوا: أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا نَسْتَرَيُّحُ ، وَإِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّكُ عَلِيهِ مُعَادِ الْإِمَامِ عَلَى مَنْ نَكَتَ عَهْدًا مَرْثُ أَبُو النُّمْكَانِ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عاصِم قالَ سَأَلْتُ أَنْسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن الْقُنُوتِ ، قالَ قَبْلَ الْ كُوعِ ، فَقُلْتُ إِنَّ فَلَانًا يَزْعُمُ أَنَّكَ مُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ فَقَالَ

كَذَّبَ ثُمَّ حَدَّثَنَا ١٠ عَنِ النِّيِّ عِلْ أَنَّهُ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ بَدْعُوعَلَى أَخْيَاء مِنْ بِنِي سُلَمْمُ أَ، قَالَ بَعَثَ أَرْبَعِينَ أَوْ سَبْعِينَ يَشُكُ فِيهِ مِنَ الْقُرَّاءِ إِلَى أَنَاسِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، فَمَرَضَ لَهُمْ هُولاً هِ فَقَتَلُومُ ، وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النِّيِّ عَهْدٌ ، فَا رَأْيْتُهُ وَجَدَ عَلَى أَجَدِ مَا وَجَدَ عَلَيْهِمْ بَاسِبُ أَمَانِ النِّسَاءِ وَجُوَادِهِنَّ عَرْشَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفِ أَخْبَرُ نَا مالكُ عَنْ أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى تُعَرَّ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ أَنْ أَبَا مُرْةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِي مُ الْبُنَةِ ٣ أَبِي طَالِبِ أَخْبَرَهُ ٥ أَنَّهُ سَمِيحَ أُمَّ هَانِيُّ أَبْنَةَ ١٠٠ أَبِي طَالِبِ تَقُولُ ذَهَبُّتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَإِلَىٰ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْثُهُ بَعْتَسِلُ وَفاطِيةُ أُبْنَتُهُ تَسْتُرُه ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ مَنْ هُلده ، فَقُلْتُ أَنَّا أُمُّ هَانِي الله أَن الله ع فَقَالَ مَرْحَبًا بِأُمَّ هَانِي ، فَلَمَّا فَرَخَ مِنْ غُسْلِهِ (٦) قامَ فَصَلَّى ثَمَانَ (٧) رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا ف تَوْبِ وَاحِدٍ ، فَقُلْتُ مَا رَسُولَ اللهِ زَعَمَ أَنْ أُمِّي عَلِي أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً قَدْ أَجَرْتُهُ فُلاَنُ ( " نِنُ هُبَيْرَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ أَجَرُ نَا مَنْ أَجَرُتِ مَا أُمَّ هَانِي قَالَتْ أُمْ هَانِي وَذَلِكَ (١) صُمَّى باسب ذِمَّةُ الْسُلِمِينَ وَجُوارُهُمْ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بها أَدْنَاهُمْ حَدِيثِي (١٠) عُمَّدُ أَخْبَرَنَا (١١) وَكَيعْ عَن الْاعْمَسِ عَنْ إِبْرَاهِمَ النَّبْعِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَطَبَنَا عَلِي فَقَالَ مَا عِنْدَ نَا كِيتَابُ نَقْرُونُهُ إِلاَّ كِتَابُ اللهِ (١٢) وَمَا في هٰذِهِ الصَّحِيفَةِ فَقَالَ فِيهَا ٱلْجُرُاحَاتُ وَأَسْنَانُ الْإِبل وَالْمَدِينَةُ حَرَّمُ مَا بَيْنَ عَبْرِ إِلَى كَذَا فَنَ أَحْدَثَ فِي اَ حَدَثًا (١٣) أَوْ آوَى فِيهَا مُعْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَاللَّا يُكَة وَالنَّاس أَجْعَينَ لاَ يُقْبُلُ (١٤) مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلُ ، وَمَنْ تَوَكَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ مِثِلُ ذَٰلِكَ ، وَذِمَّةً [السُولِينَ وَاحِدَةً ، فَنَ أَخْفَرَ مُسُولِما فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذُلِكَ . بالبِ إِذَا قَالُوا صَبَأَ نَا وَلَمْ إِيُحْسِنُوا أَسْلَمْنَا ، وَقَالَ ابْنُ مُمْرَ لَجْعَلَ خَالِهُ يَقَتُلُ فَقَالَ النَّبِي عَلِي أَبْرَأُ (١٠) إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِيهُ ، وَقَالَ مُمَرُ : إِذَا قَالَ مَتْرَسَ (١٦) فَقَدْ آمَنَهُ إِنَّ اللهَ يَفْلُمُ الْأَلْسِنَةَ كُلَّهَا ،

(۱) حدث (۲) کمذا فی جیع نستیخ الحط منسداً بتنوین هانی واثبات آلف ابنة کتبه

(۲) بنت (۱) أنه أنبر (۱) عَسَّلِهِ (۱) عَسَّلِهِ (۷) بَمَانِيَ (۸) فَلَانَ بِنَ (۱) عَسَلِهِ (۱) وَاللهِ (۱) عَسَلِهِ (۱) وَاللهِ (۱) عَسَلَمْ

سمد (۱۲) مالی در (۱۲) کالی آگانی در (۱۲) کالی آگانی در (۱۳) کالی آگانی در (۱۳) کالی در (۱۳) کال

(١٢) حَدْثُلَةً

(١٤) لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً

(10) اللَّهُمَّ إِنِّى أَبْرَأَ (17) مِتْرَسُّ معة 17 مِتْرِسْ

بِالسِّفُ الْمُوَادَعَةِ وَالْمُمَاكَةِ مَمَّ الْشُرْكِينَ بِالَّـ وَ إِنْمُ مِنْ لَمْ يَفُ ِ (٢) بِالْمَهْدِ . وَتَوْلِيدِ : وَإِنْ جَنَحُوا (٢) لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحُ لَمَا (١) الْأَيْةَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشُرٌ هُوَ أَبْنُ الْفَضَّلِ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ بُشَّيْرِ بْنِ بَسَارٍ عَنْ سَهُ ل بن أَبِي حَثْمَةَ قَالَ أَنْطَلَقَ عَبْدُ اللهِ بن سَهْل وَتُحَيِّصَةُ بن مَسْعُودٍ بن زَيْد إلى خَيْبَر وَهُيَ بَوْمَنْذِ صُلْحٌ فَتَفَرَّ فَا فَأْتَى مُحَيِّصَةُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِيمَهْلِ وَهُو يَتَشَمَّطُ الرَّهُن بن سَهْل وَمُحَيِّصَةٌ وَحُو يُصَ إِلَى النِّي يَرَاكِيُّهُ فَذَهَبَ عَبْدُ الرُّحْمٰن يَتَكَلَّمْ فَقَالَ : كَبِّرْ كَبِّرْ ، وَهُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِي ، فَسَكَتَ فَشَكَأُما فَقَالَ تَعْلِفُونَ وَنَسْتَحِقُونَ قاتِلَكُمْ ٥٠ أَوْصاحِبَكُمْ قَالُوا وَكَيْفَ قَالَ فَتُبْرِيكُمْ (٧) يَهُودُ بِخَسْيِينَ فَقَالُوا كَيْفَ ٱلْخُلْ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارِ فَمَـقَلَهُ النَّبِيُّ مِنْ عَنْدِهِ بِالسِّي فَضْلِ الْوَفاء بِالْمَهْدِ عَرْثُ يَحْنِي بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ عِنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبَدِ اللهِ أَنْ عُتْبَةً أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَّا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبِ (١٠ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقُلَ أُرْسُلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبِ مِنْ قُرَيْشِ كَانُوا تِجَارًا بِالشَّأْمِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي ماذَّ فِيها رَسُولُ اللهِ عِلْكُمُ أَ بَا سُفْيَانَ فِي كُفَّارِ قُرَيْشِ بِالْبُ مُعْنَى عَنِ الْذَّمْيِّ إِذَا سَتَحَرّ وَقَالَ أَبْنُ وَهُبِ أَخْبُرَ نِي يُونُسُ عَنِ أَبْنِ شِهابِ شَيْلَ أَعْلَى مَنْ سَتَحَرَ مِنْ أَهْلِ الْمَهْدِ قَتْلُ قَالَ بَلَهَمَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي قَدْ صَبْعَ لَهُ ذَلِكَ فَلَمْ يَقْتُلُ مَنْ صَنَعَهُ وَكَانَ مِن أَهْلِ الْكَتِيَابِ صَرِيْنِي (١) مُحَمِّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْنِي حَدَّثَنَا هِشَامُ قَالَ حَدَّبَى (١٠) أَبِي عَنْ عَالِشَةَ أَنَّ النَّبِيُّ مِنْ عَلِيِّ سُمِرَ حَتَّى كَانَ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ صَنَّعَ شَبْعًا وَكَمْ يَصْنَعُهُ ما يُحْذَرُ (١١) مِنَ الْغَدْرِ وَقَوْلِهِ (١٢) تَعَالَى : وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَ**عُوكَ وَإِنّ** مَسْبَكَ اللهُ (١٣) الآية مَرْثُ الْحُمَيْدِي حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ

(۱) أوْ (۲) يُونِ (۲) طَلَبُوا السَّلْمَ (٤) كَمَا وَتَوَكَّ كُلُ على اللهِ إِنَّهُ هُو السَّيعُ التَّلِيمُ (٥) دَمِهِ

(1) دَمُ قَاتِلُكُمْ (٧) وقع في اليونينية بالياء. من غير ضبط اه من هامش الاصل وضبطه في الفرج بسكون الباء وضبط في بمض النسخ عندنا بفتحهاوشد الراء وبالهمز بدل التعنية كتبه مصححه

(٨) ابْنِ أُمَيَّةً

همة (١٠) حدثنا (٩) حدثنا (١٠) حدثنا

(١١) يُحَدِّرُ

(١٢) وَقُولُ اللهِ

(١٣) هُـُو َ الَّذِي أَيِّدَكَ بِنَصْرِهِ إِنِي قَوْلِهِ عَزِيزٍ خَكِيمٍ

أَنْ الْمَلَاهِ بْنِ زَبْرِ قَالَ سَمِيْتُ بُسْرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا إِذْرِيسَ قالَ سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكِ قَالَ أَتَبْتُ النِّي عَلِي فَي غَزْوَةٍ تَبُوكَ وَهُو فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ فَقَالَ أَعْدُدْ سِيًّا بَيْنٌ يَدَى السَّاعَةِ : مَوْ تِي ثُمَّ فَنْحُ يَيْثِ الْقَدْسِ ثُمَّ مُوْ نَانٌ يَأْخُذُ فِيكُمْ كَتْمَاصِ الْغَنَّمِ ثُمَّ أَسْتِفَاضَةُ المَّالِ حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِاثَّةً دِينَارِ فَيَظَلُّ سَأَخِطًا ثُمَّ فِينَةٌ لَا بَبْقًا بَيْتُ مِنَ الْعَرَبِ إِلاَّ دَخَلَتْهُ ثُمَّ هُدْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَيَنْ كَبى الْأَصْفَرِ فَيَغْدِرُونَ فَيَـا أَتُونَكُم تَحْتَ ثَمَانِينَ غايَةٌ تَحْتَ كُلْ غايَةٍ أَثْنَا عَشَرَ أَلْفَا ب "كَيْفَ يُنْبَذُ إِلَى أَهْلِ المَهْدِ وَقَوْلُهُ (١): وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً فَأُنْبذ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاهِ اللَّهِ يَهُ عَرَشُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرُ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرَى أَخْبَرُ نا (٢) مُمَيْدُ بْنُ عَبِّدِ الرَّحْمَٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قالَ بِعَثْنِي أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فيمَنْ يُؤَّذُنُّ يَوْمَ النَّوْرِ بِمِنَّى لاَ يَحْبُحُ بَمْدَ الْعَامِ مُشْرِكُ وَلاَ يَطُوفُ بِالبَيْتِ عُرْبَانٌ وَبَوْمُ الحَجّ الْا كَبْرِينَوْمُ النَّمْرِ وَإِنَّمَا قِيلَ الْأَ كَبْرُ مِنْ أَجْلِ قَوْلِ النَّاسِ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ فَنَبَذَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى النَّاسِ في ذلك الْمَامِ، فَلَمْ يَحُجُّ عامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الَّذِي حَجَّ فيهِ النَّبي عَلَيْ مُشْرِكُ إِنْ عَاهَدَ مَ عَاهَدَ مُمْ عَدَرً ، وَقَوْلِهِ (٢٠) : الَّذِينَ عاهَدْتَ مِنهُمْ أُمُّ يَنْفُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرْقُ ( ) وَأُهُ لاَ يَتَّقُونَ مَرْثُ اَتُنْبَةً بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأُعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةً عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ أَرْبَعُ خِلاَلِ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خالِصًا: مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبّ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَإِذَا خَاصَمَ كَبْرَ . وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَابَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النَّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا مَرْثُنا مُكَّدُ نُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَمْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيَّ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ مَا كَتَبُّنَا عَنِ النِّي مِنْ إِلاَّ القُرْآنَ وَمَا في هٰذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ النَّبي

(۱) وَقُوْلِ اللهِ سُبِخَالَهُ (۲) أخيرن (۳) وَقُوْلِ اللهِ (۳) وَقُوْلِ اللهِ (1) قال وقال (7) فتح الناء من الغراج (7) وقع في المطبوع السابقي (4) وقع في غسير نسخ (4) وقع في غسير نسخ الخط التي عنداً النبي كتبه مصححه (7) باطل (٧) فعلام

عَلِيْكُ الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عائر إِلَى كَذَا ، فَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَمْنَةُ اللَّهِ وَاللَّائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْعِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلاَ صَرْفٌ وَذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْلُمَى بِهَا أَدْنَاهُمْ ، فَهَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَاللَّاكَةِ وَالنَّاس أَجْمَعِينَ لاَ يَقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلُ ، وَمَنْ وَالَّى قَوْماً بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، فَعَلَيْهِ لَمْنَةُ اللَّهِ وَاللَّائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلُ \* قالَ (١) أَبُو مُوسَى حَدَّثَنَا هَاشِمْ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَيْفَ أَنْهُمْ إِذَا كَمْ تَجْتُبُوا دِينَارًا وَلاَ دِرْ مَهَا ، فَقِيلَ لَهُ : وَكَيْفَ ترى (٢) ذٰلِكَ كَانِنَا يَا أَبَا هُرَيْرَةً ، قَالَ إِيْ وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةً بِيَدِهِ عَنْ قَوْلِ السَّادِقِ المَصْدُوقِ ، قَالُوا عَمَّ ذَاكَ (") ، قَالَ ثُنْتَهَكُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ عَلِي قَيَثُدُ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ قُلُوبَ أَهْلِ الذَّمَّةِ فَيَمْنَعُونَ ما فِي أَيْدِيهِمْ السِبُ مَدَثُنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا أَبُو مَعْزَةَ قَالَ سَمِمْتُ الْأَعْمَشَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا وَاللِّ شَهِدْتَ صِفْيَنَ قَالَ نَعَمْ فَسَيِنْتُ سَهُلَ بِنَ حُنَيْنِ يَقُولُ : أَنَّهُ مُوارَ أَيْكُمْ رَأَ يُتَنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلِ ، وَلَوْ (ا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدًّ أَمْرَ النَّبِيِّ يَرْ لِكُمْ وَمَا وَضَعْنَا أَسْيَافَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا لِأَمْرِ يُفْظِمُنَا إِلاَّ أَسْمِلْنَ بِنَا إِلَىٰ أَسْ ِنَعْرِفُهُ غَيْرِ أَرْنِا هٰذَا حَرَثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُحَمَّد حَدَّنَنَا يَحْيُ أَنْ أَدَمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِي ، قال حَدَّثَنَى أَبُو وَاثِلِ قَالَ كُنَّا بِصِفَيْنَ ، فَقَامَ سَهَلُ بْنُ حُنَيْفِ فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ أَبَّهِ مُوا أَنْسُكُمْ فَإِنَّا كُنَّا مَتَ رَسُولِ (٥) اللهِ يَنْ يَوْمَ الْحُدَيْدِيَةِ ، وَلَوْ نَرَى فِتَالاً لَقَاتَلْنَا كَفَاءُ عُمْرُ بْنُ الْحَطَّابِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَسْنَا عَلَى الْحَتْقِ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ (٥) فَقَالَ بَلَى ، فَقَالَ : أَلَبْسَ قَتْلاَنا فِي الْجَنَّةِ وَقَتَلاَهُمْ فِي النَّارِ ، قالٌ بِّلَى ، قالَ : فَمَـلَى (٧) ما نُمْطِي الدَّنِيَّةَ في دِينِنَا أَنْزِجِهُ ، وَكُنَّا ( ) يَحْكُم اللهُ بَبْنَنَا وَيَدْتَهُمْ ، فَعَالَ ابْنَ

الخَطَّابِ إِنَّى رَسُولُ اللهِ وَلَنْ يُضَيِّعِنِي اللهُ أُبَدًّا فَأُنْطَلَقَ مُمَرُ إِلَى أَبِي بَكْر فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِلنِّي عِلِيِّ فَقَالَ إِنَّهُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَلَنْ يُضَيِّعَهُ اللهُ أَبَداً ، فَنَزَلَتْ سُورَةُ الْفَتْحِ فَقَرَأُهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ عَلَى مُمَرَ إِلَى آخِرِهَا ، فَقَالَ (١) مُمَرُ يَا رَسُولَ اللهِ أَوَ فَتُع مُو ، قالَ نَعَمْ صَرْثُ قُتُنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِم (٢) عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءُ أَبْنَةِ (٣) أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَيْ أَنِي وَهَيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشِ إِذْ عَاهَدُوا رَسُولَ اللَّهِ عَلِيٌّ وَمُدَّيْهِمْ مَعَ أَبِّهَا فَأَسْتَفْتَتْ (1) رَسُولَ اللهِ عَرَاكِيْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَمِّي قَدِمَتْ عَلَى ۚ وَهِي رَاغِبَةٌ أَ فَأْصِلِها (٥٠)، قالَ نَمَهُ صِلِيهَا بِاسِ المُصَالَحَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَبَّامٍ أَوْ وَفْتٍ مَعْلُومٍ حَرْشَا أَحْمَدُ أَنْ عُنْهَانَ بْنِ عَكِيمٍ حَدَّثْنَا ٥٠ شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفُ أَبْن أَبِي إِسْهُ فِي قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي إِسْهُ فَي قَالَ حَدَّثَنِي ٱلْبَرَاءِ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيَّ (٧) عِنْ لَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ ، أَرْسَلَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ ، يَسْتَأْذِنْهُمْ لِيَدْجُلَ مَكَّةَ فَأَشْتَرَ مُلُوا عَلَيْهِ أَنْ لاَ يُقِيمَ بِهَا إِلاَّ ثَلَاتَ لَيَالٍ ، وَلا يَدْخُلُهَا إِلاَّ بِجُلُبَّان السّلاَح، وَلاَ يَدْعُو َ مِنْهُمْ أَحَدًا ، قالَ : فَأَخَذَ يَكْتُبُ الشَّرْطَ لَيْنَهُمْ ، عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبِ ، فَكُتَبَ هَٰذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ، فَقَالُوا : لَوْ عَلَمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ الله كم عَنْعَكَ وَلَبَا يَعْنَاكَ ( ) ، وَلَكِنْ أَكْتُبْ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ الْمُعَدُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ أَنَا وَٱللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ وَأَنَا وَٱللَّهِ رَسُولُ ٱللهِ ، قَالَ وَكَانَ لاَ يَكْشُبُ قَالَ فَقَالَ لِمَلِيّ أَمْحُ رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ عَلَى : وَاللهِ لاَ أَعْمَاهُ أَبِداً ، قالَ فَأَرنيهِ قالَ فَأَرَاهُ إِيَّاهُ فَعَاهُ النَّيْ عَلِيُّ بِيَدِهِ . فَلَمَّا دَخَلَ وَمَضَى (١) الْأَيَّامُ أَتَوْا عَلَيًّا فَقَالُوا مُرْ صَاحِبَكَ فَلْيَرْ يَحِلْ فَذَكَرَ ذَٰلِكَ (١٠) لِرَسُولِ اللهِ عَلِيُّ فَقَالَ نَمَمْ ثُمَّ أَرْتَكُلَ (١١) بالب الْوَادَعَةِ مِنْ غَيْرٍ وَقْتٍ وَقُولِ النَّيْ يَرْتُكُمُ أُنْرِ كُمُ مَا (١٢) أُقَرَّاكُمُ اللهُ بهِ بالب

(۱) قال (۳) إِنْ إِسْمَعِيلَ (٣) بِنْتِ (٥) فَاصِلُهَا (٥) فَاصِلُهَا (٧) رَسُولَ اللهِ (٨) وَلَنَا بِعْنَاكَةً (٩) قَرَصْتِ اللهُ عَنْهُ (١) عَلَيْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِرَسُولِ لِرَسُولِ لِرَسُولِ (١) عَلَيْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

(١٢) عَلَى /وَا

(١) عَبْدُ اللهِ وَعَبْدَانِ (١) ابن زيان

طَرْح جِبَفِ الْمُشْرِكِينَ فِي الْبِيْرِ ، وَلاَ يُؤْخَذُ لَمُمْ ثَمَنْ مَرْثُ عَبْدَانُ (١) بْنُ عُمْانَ قَالَ أُخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْعُنَّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَبْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا رَسُولُ (٢) أَللَّهِ مِرْتِينَ سَاجِدٌ وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِذْ جَاءُ (\*) عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ بِسَلِّي جَزُورِ فَقَذَفَهُ (\*) عَلَى ظَهْرِ النَّبِي عَلِيَّةٍ فَلَمْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى جاءَتْ فاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلامُ ، فَأَخَذَّتْ مِنْ ظَهْرِهِ ، وَدَعَتْ عَلَى مَنْ صَنَّعَ ذلك فَقَالَ النَّبِي مُرَافِي اللَّهُمْ عَلَيْكَ اللَّا مِن قُرَيْشِ اللَّهُمْ عَلَيْكَ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِمَامِم اللَّهُمْ عَلَيْكَ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِمَامِم اللَّهُمْ عَلَيْكِ وَعُنْبَةً بْنَ رَبِيمَةً وَشَيْبَةً بْنَ رَبِيعَةً وَعُقْبَةً بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ وَأُمَيَّةً بْنَ خَلَفٍ أَوْ أَبَى بْنَ خَلَفٍ ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ قُتِلُوا يَوْمَ بَدْر فَأَلْقُوا فِي بِشِّ غَيْرَ أُمِّيَّةً أَوْ أَبَى ۖ فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلاً صَخْمًا ، فَلَمَّا جَرُوهُ تَقَطَّتُ أَوْصَالُهُ ، قَبْلَ أَنْ يُلْقَى فِي الْبِشْ الْمِي الْمِي الْنَادِرِ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ صَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ سُلَيْانَ الْأَعْمَش عَنْ أبى وَائِلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَعَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ عَالَ لِكُلِّ غادِرٍ لِوَانِهِ يَوْمَ الْقِياَمَةِ ، قَالَ أَحَدُهُمُا يُنْصَبُ ، وَقَالَ الآخَرُ يُرى بَوْمَ الْقِيامَةِ يُمْرَفُ إِلَّ حَرْشًا سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدِّثَنَا حَمَّادٌ (٥) عَنْ أَبُوبَ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ مُعَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَالْ سَمِعْتُ النَّبِي عَلِيَّ يَقُولُ : لِكُلِّ غادِرٍ لِوَالِهِ يُنْصَبُ لِغَدْرَتِهِ (١) مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ مَنْ مَنْصُورِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ وَسُولُ اللهِ عِنْ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً لاَ هِجْرَةً وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذًا أَسْتُنْفِرْتُمْ فَأُ نَفِرُوا وَقَالَ يَوْمَ فَتُح ِمَكَّةً إِنَّ هَٰذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْم خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلُّ الْقِيَالُ فِيهِ لِأُحَدِ فَبْدَلِي ، وَلَمْ بَحِلَّ لِي إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ ٱللهِ إِلَى بَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَّ أَمْضَدُ شَوْ كُهُ ، وَلاَ يُنَفِّرُ صَيْدُهُ ، وَلاَ يَلْتَقَطُ لُقَطَتَهُ ، إِلاَّ مَنْ عَرَّفْهَا ، وَلا يُخْتَلَى

خَلاَهُ ، فَقَالَ الْمَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللهِ إِلاَّ الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِيُنُوبِهِمْ (١) ، قالَ : إِلاَّ الْإِذْخِرَ .

## بِشْم الله التَّخانِ الرَّحِيمِ بِنَهُم الله التَّخانِ الرَّحِيمِ كَتَّاب بدء الخاف

ماجاء (٧) في نَوْلِ اللهِ تَعَالَى: وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُمِيدُهُ (٣). قالَ الرَّ بيعُ ا أَنْ خُتَيْمٍ وَالْحَسَنُ كُلُّ عَلَيْهِ هَيْنٌ هَنْ (٤) ، وَهَيْنٌ مِثْلُ لَيْنِ وَلَيِّنِ ، وَمَيْتٍ وَمَيْت وَضَيْقِ وَضَيْقِ . أَفَعَبِينَا أَفَأَعْيَا عَلَيْنَا حِينَ أَنْشَأَكُم وَأَنْشَأَ خُلْقَكُم لُنُوب النَّصَبُ أَطْوَاراً ، طَوْراً كَذَا ، وَطَوْراً كَذَا عَدَا طَوْرَهُ أَيْ قَدْرَهُ مِرْتُ عَمَّدُ بْنُ كَثِير أَخْبَرَ نَا سُفْيَانُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ صَفُوانَ بْنِ مُحْرِدٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قالَ جاء نَفَرْ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ إِنِّي النَّبِيِّ مِلْكِيِّهِ فَقَالَ يَا بَنِي تَمِيمٍ أَبْشِرُوا قالُوا (٥) بَشَّرْتَنَا فَأَعْطِينَا فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ عَجَاءُهُ أَهْلُ الْيَمَنِ ، فَقَالَ بَا أَهْلَ الْيَمَنِ أَقْبَلُوا الْبُشْرَى إِذ كُمْ مِ يَقْبُلُهَا بَنُو تَمِيمٍ قِالُوا قَبِلْنَا فَأَخَذَ النَّبِيُّ مِينَا يُحَدِّثُ بَدَّ الخَلْقِ وَالْمَرْش لَجْاء رَجْلُ فَقَالَ يَا عِمْرَانُ رَاحِلَتُكَ صَ تَفَلَّتَتْ لَيْمَنِي لَمْ أَقُمْ مِرْثُ عُمَرُ بنُ حَفْص بْنِ غِياتٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ صَفْوَانَ أَنْنِ مُعْرِزٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ دَحَلْتُ عَلَى النَّبِيّ يَبِيِّ وَعَقَلْتُ نَا قَتِي بِالْبَابِ فَأَتَاهُ نَاسٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَقَالَ أَفْبَلُوا الْبُشْرَى يَا بَنِي تَمِيمٍ قَالُوا قَدْ بَشِّرْتَنَا فَأَعْطِنَا مَرَّ تَكِنْ إِنْ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنِ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ أَفْبَلُوا الْبُشْرَى يَا أَهْلَ الْيَمَنِ إِذْ كُمْ (٢) يَقْبَلُهَا بَنُو تَمِيمٍ قَالُوا قَدْ فَبِلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالُوا

(۱) وَكُنِيُونِهِمْ (۲) بابُ ماجاء (۲) وَهُوَ أَهُونُ عَلَيْهِ وَقَالَ (۱) مَمَانُ

(٤) وَهَيْنَ (٥) طَالُوا سُوط سُوط (٦) إِنَّ رَاحِلَتَكَ سُط

(۸) اد ا

جِئْنَاكَ أَنْ تَسَأَلُكَ (١) عَنْ هَذَا الْامْرِ قَالَ كَانَ اللهُ وَكُمْ يَكُنْ شَيْءَ عَيْرُهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاء وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ وَخَلَّقَ السَّاوَاتِ وَالْأَرْضَ فَنَادَى مُنَادٍ ذَهَبَتْ نَاقَتُكَ يَا أَبْنَ الْحُصَيْنِ فَأَنْطَلَقْتُ فَإِذَا هِيَ يَقَطَّعُ دُونِهَا السَّرَابُ فَوَاللَّهِ لَوْدِدْتُ أَنَّى كُنْتُ ثَرَكْتُهَا وَرَوَى (٢) عِيسَى عَنْ رَفَبَةً عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ مُمَنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَامَ فِينَا النِّي عَلَيْ مَقَامًا (١) لِنَسْأَلَتَ فَأَخْبَرَ نَا عَنْ بَدْء الْخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلُ الجَنَّةِ مَنَازِكُمُ وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِكُمُ حَفِظً [(٢) وَرَوَاهُ ذٰلِكَ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَّهُ (٣) مَنْ نَسِيَّهُ مَرْثَىٰ (٤) عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ عَنْ أَبِي أَهْمَدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزُّناد عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قال النَّبِي (٥) يَلِيُّ أُرَاهُ يَقُولُ (١) اللهُ : شَنَّمَنِي أَبْنُ آدَمَ ، وَمَا يَنْبُنِي لَهُ أَنْ يَشْتِمَنِي ، وَتَكَذَّ بِنِ ١٧ ، وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ، أَمَّا شَتْمُهُ وَقَوْلُهُ : إِنَّ لِي وَلَدًا . وَأَمَّا تَكُذِيبُهُ (١) رَسُولُ اللهِ فَقَوْلُهُ : لَبْسَ يُعِيدُ فِي كُمَا بَدَأَنِي مَرْثُ فَتَنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُغيرَةً بْنُ عَبْدِ الرَّ عَنْ الْفُرَشِي عَنْ أَبِي الزِّنادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قال (٧) وَيُكُذِّ بنِي رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ لَمَّا قَضَى اللهُ الْحَلْقَ كَتَبَ فَكِتَا بِهِ فَهُوْ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ الْمَالهِ رَ مْمِّي عَلَبَتْ غَضِّي بِالْمُ مَا جَاء في سَبْعِ أَرْضِينَ ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى (١٠): اللهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُواتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ (١) يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ كَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَلَى كُلَّ شَيْءِ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحاطَ بِكُلِّ شَيْءِ عِلْما ﴿ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ السَّمَاءِ مَمْكُهَا بِنَاءَهَا كُانٌ فِيهَا حَيْوَانٌ ، الْحُبُكُ (١٠) أَسْتِواؤُها وَحُسْنُهَا ، وَأَذِنَتْ سَمِعَتْ وَأَطَاعَتْ ، وَأَلْقَتْ أَخْرَجَتْ ، ما فِيها مِنَ المَوْتَى ، وَتَخَلَّتْ عَنْهُمْ ، طَحَاها دَحاها ، السَّاهِرَةُ (١١) وَجْهُ الْأَرْضِ ، كَانَ فِيهَا الْحَيْوَانُ نَوْمُهُمْ وَسَهَرُهُمْ وَمَهَرُهُمْ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَنَا (١٢) ابْنُ عُلَيْةً عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْمَبَارَكِ حَدَّثَنَا يَحْيىٰ بْنُ أَبِي كَيْبِرِ عَنْ

(r) أَوْ نَسْيَهُ **(** 

(١) الآية (١٠) وَالْحَاكُ

(١١) بِالسَّاهِرَةِ

مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الحَارِثِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، وَكَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنَاسٍ (١) خُصُومَة في أَرْضِ ، فَدَخَلَ عَلَى عائِشَةَ 'فَذَكَرَ كَمَا ذَٰلِكَ (٢) ۚ فَقَالَتْ يَا أَبَا مَلَمَّةً أَجْتَنِبِ الْأَرْضَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْصِينَ وَرُشُ بِشُرُ بِنُ كُمَّد أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِم عَنْ أبيهِ قالَ قالَ النَّبِيُّ عَلِيُّ مَنْ أَخَذَ شَبْئًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقَّهِ خُسِفَ بهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ حَرَثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ لَحَمَّد بْنِ سِيرِينَ عَنِ أَبْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِيُّ مَاكِنَةٌ قَالَ الزَّمانُ قَدِ أَسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ (") يَوْمَ خَلَقَ (") السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ (") السُّنَّةُ أَثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمْ ثَلَاثَةٌ لَا مُتَوَالِّيآتُ ذُو الْقَمْدَةِ وَذُو الْخِيجَةِ وَالْحُرَّمُ ، وَرَجَبُ مُضَرَ ، الَّذِي رَيْنَ مُجَادَى وَشَعْبَانَ وَرَجْبُ مُضَرَ ، الَّذِي رَيْنَ مُجَادَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلِ أَنَّهُ خاصِمَتْهُ أَرْوَى في حَقّ زَعَمَتْ أَنَّهُ ٱنْتَقَصَّهُ لَهَا إِلَى مَرْوَانَ فَقَالَ سَعِيدٌ أَنَا أَنْتَقَص مِنْ حَقَّهَا شَيْنًا أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ يَقُولُ : مَنْ أَخَذَ شِبْراً مِنَ الأَرْض ا مُظَامًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ \* قالَ أَبْنُ أَبِي الزِّنادِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ لِي سَعِيدُ بْنُ زَيْدِ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ مِلْكَ عَلَى النَّبِيِّ مِلْكَ النَّبِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّالَةُ الللَّهُ ا قَتَادَهُ : وَلَقَدْ زَيِّنًا السَّمَاءَ الدُّنْيَا عِصَابِيحَ ، خَلَقَ هٰذِهِ النَّجُومَ لِثَلَاثِ : جَعَلَهَا زِينَةً للسَّمَاء ، وَرُجُوماً لِلشَّيَاطِينِ ، وَعَلاَماتٍ يُهْتَدَى بِهَا فَمَنْ تَأُوَّلَ فِيهَا بِغَيْرِ ذُلِكَ أَخْطَأ وَأُصَاعَ نَصِيبَهُ وَتَكَلَّفَ ما لاَ عِلْمَ لَهُ بِهِ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ هَشِيمًا مُتَغَيِّرًا وَالأُبّ مَا يَأْ كُلُ الْانْعَامُ ، الْأَنَامُ (^ الخَلْقُ ، بَرْزَخُ حَاجِبُ ( ) ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : أَلْفَافًا مُلْتَفَّةً ، وَالْغُلْبُ المُلْتَفَّةُ فِرَاشًا مِهَادًا ، كَقَوْلِهِ : وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ،

(۱) ناس (۲) ذاله (۲) کهنتند (۱) ا (۱) والارضین (۱) تکرند (۷) مدتنا (۸) والاتام

تَكِداً قَلِيلاً باسب صفة الشَّس وَالْقَمْرِ بحُسْبَانٍ ، قالَ مُجَاهِد : كَحُسْبَانِ الرَّحٰي ، وَقَالَ غَيْرُهُ : بحِسَابِ وَمَنَازِلَ لاَ يَعْدُوَانِهَا حُسْبَانٌ ، جَاعَةٌ حِساب (١) مِثْلُ شهاب وَشُهْبَانٍ صُعَاهَاضَو وُهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ لاَ يَسْتُرُ صَو، أَحَدِهِ إضوء الآخرِ وَلاَ يَنْبَغِي لَمُمَا ذَٰلِكَ ، سَا بِنُ النَّهَارِ يَتَطَالَبَانِ حَثِيثَانِ ٣ نَسْلَخُ ٣ نُحُرَّجُ أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخَرِ وَنُجُرِي (١) كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَاهِيَةٌ وَهُيْهَا نَشَقَقُهُا أَرْجِالُهَا ما لَمْ يَنْشَقُ مِنْهَا فَهْيَ (٥) عَلَى حَافَتَيْهِ (٦) كَـقَوْ الِكَ عَلَى أَرْجَاءِ الْبِثْرِ أَعْطَشَ ، وَجَنْ أَظْلَمَ ، وَقَالَ الْحَسَنُ ؛ كُوْرَتْ تُكُوَّرُ حَتَّى بَذْهَبَ ضَوْوُهَا (٧) وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَنَ جَمَعَ مِنْ دَابَةٍ أَنَّسَقَ أَسْتَوَى بُرُوجًا مَنَاذِلَ الشُّسْ وَالْقَمَرِ الْحَرُورُ (٢) بِالنَّهَارِ مَعَ الشَّمْسِ ، وَقَالَ ال أَنْ عَبَّاسِ (٥) : الحَرُورُ بِاللَّيْلِ ، وَالسَّمُومُ بِالنَّهَارِ ، يُقَالُ : بُولِجُ يُكُوَّرُ ، وَلِيجَةً كُلُّ شَيْء أَدْخَلْتُهُ فِي شَيْء حَرَثْنَا مُحَدَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ إِبْرُ اهِيمَ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيْ عِلْ لِأَبِي ذَرِّ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ تَدْرِي (١٠) أَيْنَ تَذْهَبُ ، قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى نَسْجُدَ تَحْتَ الْمَرْش فَتَسْتَأْذِنَ فَيُؤذَنُ (١١) كَمَا وَيُوشِّكُ أَنْ نَسْجُدَ فَلا يُفْبَلَ مِنْهَا ، وَنَسْتَأْذِنَ فَلَا يُؤْذَنَ لَهَا يُقَالُ ١٣ كَلَا أَرْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِنْتِ فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا ، فَذَٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرَّ كَمَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزَيز الْمَلِيمِ مَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْخُنَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ الدَّانَاجُ قالَ الا (١١) مبلك حَدْثَنَى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّ عْمَن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِّ عَلْ قَالَ السُّسْ وَالْقَدَرُ مُكُوَّرَانِ يَوْمَ الْقِيامَةِ صَرَبْنَ يَحْيِي بْنُ سُلَبْانَ قالَ حَدَّتَني أَبْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَمْرُ وَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمْنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ عَنِ النِّي عَلِيَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرُ لا يَخْسِفانِ

(۱) أُلْمِسْاًب المين (۲) حَدِينَةِ

(١) يَنْسَلْخُ يَغُرُجُ

(٠) فَهُوْ ٥ فَهُمْ

(۱) حافتیا

(٧) صَوْوْهِ هَا يُقَالُ مَنَا

(A) فَالْخُرُورُ

(١) وَرُوْبَةً ع

(۱۰) أتنوى (۱۱) ف البونينية باركم

لْمَوْتِ أُحَدِ وَلاَ لِلْمَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آبْنَانِ ٥٠ مِنْ آبَاتِ اللهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا ٥٠ فَصَلُوا مَرْثُ إِسْمِيلُ أَنْ أَبِي أُو يُسِ قَالَ حَدَّتَنَى مَالِكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ النَّبِي عَنْ إِلَّهِ إِنَّ الشَّسْ وَالْقَمَرَ آ يَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدِ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَ يَثُمْ ذَلِكَ فَأَذْ كُرُوا الله وترش بحي بنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَن أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُرُوتُهُ أَنَّ عَالِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَ لَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةٍ يَوْمَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ قَامَ فَكُبِّرَ وَقَرَأُ قِرَاءَةً طَوِيلَةً ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ : وَقَامَ كَمَا هُوَ فَقَرَأً قِرَاءَةً طَوِيلَةً ۚ وَهَيْ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى ، ثُمَّ رَكَمْ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهَي (٢) أَدْنَى مِنَ الرَّكْمَةِ الْأُولَى ، ثُمَّ سَجَدَ سُجُودًا طَوِيلاً مُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْفةِ الْآخِرَةِ مِثْلَ ذَٰلِكَ ثُمَّ سَلَّمَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسِ ، تَغَطَّبَ النَّاسَ فَقَالَ فَى كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْهَمَرِ إِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَد وَلاَ لِلَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمُ ( \* فَأُفْزَءُوا إِلَى الصَّلاَةِ صَرِيثَىٰ ( \* كُمِّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيُ عَنْ إِسْمُمِيلَ قَالَ حَدَّثَنَى قَبْسُ عَنْ أَبِى مَسْمُو دِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيُّ بَرَائِيَّةٍ قالَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدِ وَلا لِيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيتَانِ مِنْ آياتِ الله قَالِذَا رَأَيْشُوهُمُا (أُ فَصَلُوا بِاسِ ماجاء في قَوْلِهِ: وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ (٧) الرُّ يَاحَ نشُرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِ قاصِفاً تَقْصِفُ كُلَّ شَيْءِ لَوَاقِحَ مَلاَقِحَ مُلْقِحَةً إِعْصَارُ رِيحِ عاصِفْ مَهُبُ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاء كَمَنُودٍ فِيهِ نَارٌ صِرٌّ بَرْدٌ نُشُرًا مُتَفَرَّقَةً عَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَن النَّى عَلِيُّ قَالَ : نُصِرْتُ بِالصَّبَا ، وَأُهْلِكَتْ عَادْ بِالدَّبُورِ مَرْشُ مَكَيْ بْنُ إِبْرَاهِمِ حَدُّثَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ مَنْ عَطَاء مَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ ٱلنَّبِي (^) عَلِي إِذَا

(1) آية

(7) رأيشموه

(7) هذه الرقوم والتغبيب

من الدرع وهي في البونينية

(4) رأيشموها

(5) رأيشموها

(7) و بعض النسخ التي

(4) في جميع لسخ التا

(5) في جميع لسخ الخط

سأيفارسولالله كتبه مصمحه

رَأًى مَغيلَةً في السَّمَاء أَفْبَلَ وَأَدْبَرَ وَدَخَلَ وَخَرَجَ وَتَغَيَّرُ وَجْهُهُ ، فَإِذًا أَمْطَرَتِ السَّمَاء سُرِّى عَنْهُ فَعَرَّفَتْهُ عَالِشَةُ ذَٰلِكَ فَقَالَ النَّيْ عَلِيٍّ مَا (١) أَدْرِي لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ قَوْمٌ فَلَمَّا رَأُونُهُ عَارِضًا مُسْتَقَبْلَ أُودِيتِهِمُ الآيةَ باب ُ ذِكْرِ اللَّائِكَةِ ("): وَقَالَ أَنَسُ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَّامٍ لِلنِّيِّ عِنْ إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَدُو الْيَهُودِ مِنَ المَلاَئِكَةِ وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ لَنَحْنُ الصَّافُونَ المَلاَئِكَةُ مَرْثُ هُدْبَةً بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا كَمَّامٌ عَن قَتَادَةً ، وَقَالَ لِي حَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُزُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَهِثَامٌ قَالاَحَدَّثَنَا قَتَادَةً حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكِ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَمْصَعَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّيْ عَلِيَّ يَيْنَا أَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّامِ وَالْيَقْظَانِ وَذَكَرَ ٣٠ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَأْتِيتُ بِطِينتٍ مِنْ ذَهَبِ مُلِيٌّ ( ) حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَشُنَّ مِنَ النَّهْرِ إِلَى مَرَاقً الْبَطْنِ ثُمَّ غُسِلَ الْبَطْنُ بِمَاء زَ مْزَمَ ثُمُّ مُلِيٌّ حِكْمَةً وَ إِيمَانًا ، وَأُتِيتُ بِدَابَّةٍ أَبْيَضَ دُونَ الْبَعْلِ ، وَفَوْقَ أَلْجِمَارِ الْبُرَّاقُ نَا نُطْلَقْتُ مَعَ جِبْرِيلَ حَتَّى أَتَيْنَا السَّمَاء الدُّنيُّا، قبِلَ مَنْ ، مُذَا قالَ <sup>()</sup> جِبْرِيلُ، قبِلَ مَنْ (٦) مَعَكَ ، قَبِلَ (٧) مُحَمَّدٌ ، قبِلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ، قالَ نَمَمْ قبِلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِيعْمَ (٧) قال (١) ومن الْجَيِهُ جاء ، فَأَنَيْتُ عَلَى آدَمْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنِ ٱبْنِ وَنَبِي ، فَأَنَيْنَا السَّمَاء الثَّانِيةَ قِيلَ مَنْ هُذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ مَنْ (١٠) عَلَى يُوسُفُ قَالَ مُحَمَّدٌ عَلَيْ قِيلَ أَرْسِلَ السَّمَاء الثَّانِيةَ قِيلَ أَرْسِلَ اللَّهَاء الثَّانِيةَ قِيلَ أَرْسِلَ إِلَيْدِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنَهُمَ ٱلْحَبِيءِ جَاءَ فَأَتَيْتُ عَلَى عِيسْى وَ يَحْيِيٰ فَقَالاً مَرْحَبًا إِلَا يَقَالُهُ إلى مِنْ أَخٍ وَ نِي ، فَأُتَمِنْنَا السَّمَاء الثَّالِيَّةَ ، قيلَ مَنْ هَٰذَا قِيلَ جِبْرِيلُ قِيلَ مَنْ مَعَكَ قِيلَ مُحَمَّدٌ قِيلَ (٩) وَفَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنَيْمَ الْحَيِءُ جاء، فَأُنَيْتُ يُوسُفَ (١٠) فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ قَالَ (١١) مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَنْ وَنَبِّ ، فَأُنَّيْنَا السَّمَاء الرَّابِعة قِيلَ مَنْ هَذَا قِيلَ (١٢) جِبْرِيلُ قِيلَ مَنْ مَعَكَ قِيلَ مُحَدَّدُ عَلِي قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ

(٢) يَعْنَى رَجُلاً

(١) مَلاَنَ ، مَلاي

(٦) في حميع النسخ الخطأ عندنا مَنْ بدونواو كتبه

قِيلَ نَعَمْ ، قِيلَ مَرْحَبًا بهِ وَلَنعِمَ (١) الْجَيِهِ جاء ، قَأْتَيْتُ عَلَى إِدْرِيسَ فَسَاّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْحَبًا (٢) مِنْ أَخِ وَ نَبِيٍّ ، فَأَتَيْنَا السَّمَاء الْخَامِسَةَ قِيلَ مَنْ هَٰذَا قال (٢) جِبْرِيلُ آيل وَمَنْ مَعَكَ قِيلَ مُحَدُّ قِيلَ وَقَدْ أَرْسِلَ إِلَيْدِ قَالَ أَنْهَمْ قِيلٌ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْهَيِءُ ْجَاءٍ ، فَأَتَهُنَا عَلَى هَارُونَ فَسَاّمْتُ عَلَّيْهِ ، فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخٍ وَ نَبِيّ ، فَأَنَيْنَا عَلَى السَّمَاء السَّادِسَةِ قِيلَ مَنْ هَٰذَا قِيلَ جِبْرِيلُ قِيلَ مَنْ مُعَكَ قِيلَ (١) مُحَمَّدُ مُرَا قَيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ مَنْ حَبًّا بِهِ وَلَنِعْمَ (٥) أَلْجِيدِ جاء فَأَنَبْتُ عَلَى مُوسَى فَسَأَسْتُ (١) فَقَالَ مَرْجَبًا بِكَ مِنْ أَنْ وَنَبِي ، فَلَمَّا جَاوَزْتُ بَكِيٰ ، فَقَبِلَ مَا أَبْكَاكَ ، قَالَ بَارَبْ هَٰذَا الْفُلَامُ الَّذِي بُمِينَ بَعْدِي يَدْحُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمِّيْهِ أَفْضَلَ مِنَّا يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي، فَأُنَّبِنَا اللَّمَاء السَّابِعَةَ قِيلَ مَنْ هَٰذَا قِيلَ جِيثِرِيلُ قِيلَ مَنْ مَعَكَ قِيلَ مُمَّدُّ فِيلَ وَعَدُ أَرْسِلَ إِلَيْهِ مَرْحَبًا بِهِ وَنِهُمَ: ٧٧ أَلْجَى ﴿ جَاءَ ، قَأْتَيْتُ عَلَى إِبْرَ اهِيمَ فَسَاّمَتْ عَلَيْهِ ، فَقَالَ مَرْحَبَا بِكَ مِنِ أَبْنِ وَيَبِي فَرُفِعَ لِيَ الْبَيْتُ الْمَعْنُورُ فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ فَقَالَ هَٰذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ يُصَلِّى فِيهِ كُلِّ يَوْمُ مِسَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكُ إِذَا خَرَجُوا لَمْ يَنُودُوا إِلَيْهِ آخِرَ ما عَلَيْهِمْ وَرُفِيبَتْ لِي سِدْرَةُ الْمُنْتَهِى فَإِذَا نَبِقُهَا كَأَنَّهُ وَلِأَلُ هَجْرَ وَوَرَفُهَا كَأَنَّهُ آذَانُ الْفُيُولِ في أَصْلِها أَرْبَعَهُ أَنْهَارٍ ، مَهْرَانِ بَاطِيَانِ ، وَمَهْرَانِ ظَاهِرَانِ ، فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ فَقَالَ أَمَّا الْبَاطِينَانِ فَنِي الْجَنَّةِ وَأَمَّا الظَّاهِرِ انِ النَّيْلُ (٨٠ وَالْفُرَّاتُ ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَى مُمْسُونَ صَلاَةً فَأَفْبَلْتُ حَتَّى جِنْتُ مُوسِى فَقَالَ ما صَنَعْتَ قُلْتُ فُرِضَتْ عَلَى َّخْسُونَ صَلَّإَةً قالَ أَنَا أَعْلَمُ بِالنَّاسِ مِنْكَ عَالَمْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ وَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ فَأَرْجِع إِلَى رَبُّكَ فَسَلْهُ فَرَجَمْتُ فَسَأَلْتُهُ تَجْعَلْهَا أَرْبَعِينَ ثُمَّ مِثْلَهُ ثُمٌّ ثَلَاثِينَ ثُمَّ مِثْلَهُ تَجْعَلُهَا أَرْبَعِينَ ثُمَّ مِثْلَهُ ثُمٌّ ثَلَاثِينَ ثُمَّ مِثْلَهُ تَجْعَلَ عِشْرِينَ ثُمَّ مِثْلَهُ كَفِيلَ عَشْرًا فَأَتَبْتُ مُوسَىٰ فَقَالَ مِثْلَهُ كَفِعَلَهَا خَسْاً فَأَتَبْتُ مُوسَى فَقَالَ مَا صَنَعْتَ قُلْتُ جَعَلَهَا خَمْسًا فَقَالَ مِثْلَهُ قُلْتُ مَلَّتُ (١) بِخُلِيْتَ فَنُودِي إِنَّى قَدْ

(ا) وَيُشِمَّ (ا) بِكَ سُعْمَ (ا) بِكَ

(٦) نيل

(٤) قال وتم غمن الفسطلائي مه

4000 MARIE

(٩) كذا فى نسخ الخط حندنا ووثع فى الطبوع فيلمت أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي وَخَمَّفْتُ عَنْ عِبَادِي وَأَجْزى الْحَسَّنَةَ عَشْرًا وَقَالَ حَمَّامْ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هِرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّبِيِّ مِنْ فَيْ فَي الْبَيْتِ المَنْور وَرْثَ الحَسَنُ بْنُ الرَّبيعِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَسِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدٍ بْنِ وَهْبِ قَالَ عَبْدُ الله حدَّثَنَا رَسُولُ الله يَزِينَ وهن الصَّادِقُ المَصْدُوقُ قالَ إِنَّ أَحَدَ كُمُ مُجْمَعُ خَلَقُهُ في بَطْن أَمْهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَبْمَثُ اللهُ مَلَكًا فَيُوْمَرُ (١) بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ ، وَيُقَالُ لَهُ أَكْتُبْ مَمَلَهُ ورزْقهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِي أَوْ سَعِيدٌ ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ ، فَإِنَّ الرَّجُلِّ مِنْكُمْ لَيَعْمَلُ ، حَتَّى ما يَكُونُ يَنْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ إِلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْدِ كِتَابُهُ فَيَعْمُلُ " بِعَلَ أَهْلِ النَّارِ وَ يَمْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّارِ إِلاَّ ذِرَاعٌ ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكَتَّابُ ، فَيَمْمُلُ بِمَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ حَرْشُنَا مُعْمَدُ بِنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا عُلَدُ أَخْبَرَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ نَافِيمِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيَّ عَرَافَ وَنَا بَعَهُ أَبُو عاصِم عَن أَبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ نَافِيمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّيْ عَلَى إِذَا أَحَبُّ اللهُ الْعَبْدَ، نادَى جِبْرِيلَ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلاَّنَا فَأَحْبِهُ، فَيُحِبُّهُ حِبْرِيلُ ، فَيُمَادِي حِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُحِيبُ فُلاَنَا فَأُحِبُوهُ ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ النَّمَاء ، ثُمَّ يُوضِعُ لَهُ القُبُولُ فِي الأَرْضِ مَرْثُ مُمَّدٌّ حَدَّثُنَا أَبْنُ أَبِي مَرْبَمَ أَخْبَرَ نَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا أَبْلُ أَبِي جَمْفُرِ عَنْ يُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرُّ بِيْدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النِّي يَتِكُ أَنَّهَا سَمِيتُ رَسُولَ اللهِ يَكُ يَقُولُ: إِنَّ اللَّا إِلَكَ أَكُمَّ تَنْزِلُ فِي الْمَنَانِ وَهُو السَّحَابُ، فَتَذْ كُرُ الْأَمْرَ تُضِيَّ فِي السَّمَاء فَتَسْتَرِقُ الشيَّاطِينُ السَّمْعَ فَتَسْمَعُهُ ، فَتُوجِيهِ إِلَى الكُهُانِ ، فَيَكْذِبُونَ مَنَهَا مِاثَةَ كَذْبَةٍ (") مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ فَرْشُ أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرُاهِيمُ بْنُ سَعْدِ حَدَّثَنَا أَبْنُ

(۱) ويُواعَدُهُ (۲) يسل (۲) يسل (۲) منبطها في التسسطوري بماترى وعزا لليونينية كسم. المثال.

شِهِ أَبِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَالْاغَرِّ (١) عَنْ أَبِي هُرَبْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلَيْتِهِ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ، كَانَ عَلَى كُلِّ بَابِ ، مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ اللَّائِكَةُ ، يَكْتُبُونَ الْأُوَّلَ فَالْأُوَّلَ فَإِذَا جَلَسَ الْإِمامُ طَوَوُ الصَّحُفَ وَجاوًا يَسْنَمِنُونَ الَّذَّ كُرّ مَرْثُ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَّانُ حَدَّثَنَا (٢) الزُّهْرِيُّ عَنْ سَمِيدِ بْنِ المسَبِّبِ قالَ مَرّ مُعَرُ فِي المَسْجِدِ وَحَسَّانُ يُنشِدُ فَقَالَ كُنْتُ أُنشِدُ فِيدٍ ، وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنكَ ثُمُّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ أَنْشُدُكَ بِاللهِ أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُهِ يَقُولُ أَجِبْ عَنَّى اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ برُوحِ الْقُدُسِ قَالَ نَعَمْ مُرْثُ حَفْصُ بْنُ مُعَرَ حَدَّثَمَا شَعْبَةُ عَنْ عَدِي أُبْنِ إِنَّا بِتِ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلَيْ لِخَسَّانَ أَهْجُهُمْ أَوْ هَاجِهِمْ وَجِبْرِيلُ مَعَكَ (٢) وَحَرَشُ إِسْعُنَى أَخْبَرَ المَوْبُ بْنُ جَرِير حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِيتُ مُمَيْدَ بْنَ هِلِاّلِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى غُبَارِ سَاطِيعِ فَ سِكَّةِ بَنِي غَنْمٍ ، زَادَ مُوسَى مَوَكِبُ (" جِنْرِيلَ حَرَّثُ فَرُوَةُ حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ مُسْهِرِ مَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ الحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ سَأَلَ النِّيُّ عَلِيْنَ كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ قَالَ كُلُّ ذَاكَ يَأْتِينَ (\*) الْمَلَكُ أَحْيَانَا في مِثْلِ صَلْصَلَةِ الجَرَسِ فَيَفْصِمُ عَنَّى ، وَقَدْ وَعَيْتُ مَا قَالَ وَهُو أَشَدُّهُ عَلَى ۖ ، وَ يَتَمَثَّلُ لِي المَلَكُ أَحْيَانًا رَجُلاً فِي كَالْمَنِي فَأْعِي مَا يَقُولُ مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شَبْبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كَشِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ الذِّيّ عَلِيُّ يَقُولُ : مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دَعَتْهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ ، أَيْ فَلْ هَلَّ ، فَقَالَ أَبُو بَكُر ذَاكَ الَّذِي لا تَوَى عَلَيْهِ قالَ (٦) النَّبيُّ عَرَائِيْ أَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ، مَرْثُ (٧) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ أَخْبَرَ مَا مَعْمَرُ عَن الزُّهْرِيِّ عَن أبي سَلَمة عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِي مِزْاتِي قَالَ لَمَا يَا عَائِشَةُ هَٰذَا جِنْرِيلُ بَقْرَأُ عَلَيك

مشهر (۱) والاعرج مدنني (۲) مدنني معرف أن أسخة . خَدَّانَا الم من مؤرب أو محدثانا الهم من المونينية بخط الاصل معرف كيب أينيني (١) متو كيب أينيني (١) متو كيب (١) متال المدنية (٧) مدنمي (٧) مدنمي (٧)

يَا عُرُوتَهُ قَالَ سَمِيْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْنُودِ يَقُولُ سَمِيْتُ أَبَا مَسْمُودِ يَقُولُ سَمِيْتُ

رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ يَقُولُ: نَزَّلَ جَبْرِيلُ فَأُمَّنِي ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ، ثُمَّ

صَلَيْتُ مَعَهُ ، ثُمُ صَلَيْتُ مَعَهُ ، ثُمُ صَلَيْتُ مَعَهُ يَحْسُبُ () بأصابعه مَعْسَ صَلَوَاتِ

مَرْثُنَ كُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ

السَّلاَمَ ، فَقَالَتْ : وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَّكَانُهُ ، تَرَى مَا لاَّ أَرَى ، تُريدُ النِّبيّ

عَلِيْ مَرْثُ أَبُو مُنَيْمٍ عَدَّثَنَا مُمَرُ بْنُ ذَرِّ حِ قَالَ حَدَّثَنَى (١) يَحْنِي بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا

مدمة 8 × (۱) وحدثنا س

(١) فَإِنَّ رَسُولًا

(٣) أخبرنا

(٤) قال كَفْسَب

زَيْدِ بْنِ وَهْبِ عَنْ أَبِي ذُر ۗ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ( ) عَلِيُّ قَالَ لِي جبرِيلُ مَنْ ماتَ مِنْ أُمَّتِكَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَبْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ أَوْ لَمْ لِللَّارَ، قالَ وَإِنْ زَنَى وَ إِنْ سَرَقَ قَالَ وَ إِنْ **طَرْتُنَا أَ**بُو الْيَمَانِ أَخْبَرُ تَا شُعَيْبٌ حَدَّنَنَا أَبُو الزُّنَادِ عَن الأَعْرَسِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ (\* قَالَ النَّبِي عَلِيَّ اللَّائِكَة يَتَعَاقَبُونَ مَلا يُكَةُ ْ بِاللَّيْلِ ، وَمَلاَ أِكَةٌ ۚ بِالنَّهَارِ ، وَ يَجْنَهِ مُونَ فِي صَلاَّةِ الْفَحْبِرِ وَالْعَصْرِ (" ) ، ثُمُّ يَمَرُجُ إِلَيْهِ الَّذِينَ تَانُوا فِيكُمْ ، فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ ، فَيَقُولُ : كَيْفَ تَرْ كُنُّمْ (") ، فَيَقُولُونَ (") تَرَّ كَنَا مُمْ يُصَلُونَ ٥٠ وَأُتَدِثْنَا مُمْ يُصَلُّونَ عِلْمُ إِذَا قَالَ أَحَدُ كُمْ آمِينَ وَاللَّالِكَةُ في السَّمَاء (٧) ، فَوَ افْقَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ مِرْشِ مُمَدّ أَخْبِرَنَا (٨) غَنْلَدُ أَخْبَرَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ عَنْ إِسْمُعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ نَافِعاً حَدَّثَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ أَبْنَ مُعَمَّدٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ حَشَوْتُ لِلنَّبِيِّ مِلْكِيْرٍ وسَأْدَةً فِيهَا تَمَاثِيلُ كَأَنَّهَا مُغْرُقَةٌ ، فَهَامَ بَيْنَ الْبَابَيْنِ (٥) وَجَعَلَ يَتَغَيَّرُ وَجُهُهُ ، فَقُلْتُ ما آنَا يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قالَ ما بالُ هُذِهِ الْوِسادَةِ ، قالَتْ (١٠) وِسادَةٌ جَعَلْتُما لَكَ لِتَضْطَجِعَ عَلَيْهَا قَالَ أَمَا عَلِمْتِ أَنَّ اللَّا يُكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ ، وَأَنَّ مَنْ صَنَعَ الصُّورَةَ يُعَذَّبُ بَوْمَ الْقَيِامَةِ يَقُولُ (١١) أَحْيُوا ما خَلَقْتُم " وَرَشْنَا أَبْنُ مُفَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا مَمْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدٍ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُا يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا طَلْحَةً يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَزْلِيُّ يَقُولُ لاَ تَدْخُلُ اللَّا لِكَاةً يَنْتًا فِيهِ كَلْبُ وَلاَ صُورَةُ تَمَاثِيلَ مَرْتُنَا أَنْ وَهِ أَخْبَرَنَا تَمْرُو أَنَّ ا بُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجِّ حَدَّثَهُ أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ أَنْ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِّي رَضِي اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ وَمَعَ أُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عُبَيْدُ ٱللهِ الْحَوْلاَنِيُّ النَّبِي كَانَ فِي حَجْر مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النِّيِّ مِنْ اللَّهِ حَدَّمُهُمَا زَيْدُ بْنُ خَالِهِ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبيّ

و رسولُ اللهِ سولُ اللهِ

(٢) عَنِ النَّبِيِّ

(٣) و صَلَاةِ الْعَصْرِ
 (٣) و صَلَاةِ الْعَصْرِ

(٤) عِيادِي (٥) فقالوا

(٦) وهم يضاون وكدا في فير نسخة العطفة بعد تركنام وصنيع القسطلاني يفيد أنها يعد وأتيناهم كتبه مصححه

(٧) آمين

لنامه (۸) اه

سبه (۱۰) قلت معد

(١١) يقول

عَرْكَةٍ قَالَ لاَ تَدْخُلُ اللَّائِكَةُ يَيْنًا فِيهِ صُورَةٌ قَالَ بُسُرٌ فَرَضَ زَيْدُ بْنُ عَالِدٍ فَمُدْنَاهُ وَإِذَا نَحْنُ فِي يَنْتِهِ بِسِيْرُ فِيهِ تَصَاوِيرٌ ، فَقُلْتُ : لِمُبَيْدِ اللهِ الْخَوْلاَ فِي أَلَمْ بِحَدَّثْنَا فِي النَّصَاوِيرِ ، فَقَالَ : إِنهُ قَالَ إِلاَّ رَقْمٌ فِي ثَوْبِ ، أَلاَّ سَمِعْتَهُ ، قُلْتُ : لاّ ، قالَ كِلَّ قَدْ ذَكَرَهُ (١) مَرْشُنَا يَحْنِي بْنُ سُلَيْهَانَ قَالَ حَدَّتَنِي أَبْنُ وَهِبِ قَالَ حَدَّتَنَى مَرْوُ (١) عَنْ سَا لِمْ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَعَدَ النَّبِيِّ عِبْدِيلُ فَقَالَ إِنَّا لاَنَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلاَّ كَأْبُ مَرْشُ إِسْمَامِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ أَسَمَى عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَرْةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ جَمِدَهُ، فَقُولُوا: (١) ذَا اللَّهُمَّ رَبُّنَا لَكَ الْحَمْدُ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافْتَى قَوْلُهُ قَوْلَ اللَّاشِكَةِ، غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذُنْهِ مَرْشُ الْبِرُ اهِيمُ بْنُ الْمُنْدِرِ حَدَّثَنَا كُمَّدُ (") بْنُ فُلَيْم حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ هِلاَل أَبْنِ عَلِيٌّ عَنْ عَبْدِ الرُّهُمْنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ قَالَ : إِنَّ أَحَدُّ كُمُّ فَي صَلاَةٍ مَا دَامَتِ الصَّلاَّةُ تَحْبُسُهُ ، وَاللَّا فِكَة تُقُولُ : اللَّهُمّ أَغْفِرْ لَهُ وَ ( اُ أَرْحَمْهُ مَا كَمْ يَقَهُمْ مِنْ صَلاَتِهِ ، أَوْ يُحُدِّثُ صَرَّتْ عَلَى بَنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو عَنْ عَطَاءِ عَنْ صَفْوَانَ بْن يَعْلَى عَنْ أَسِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَالَ سَمِنْتُ النِّي يَرِينَ يَرَاثُ عَلَى الْمُسْبَرِ وَنادَوْا يَا مَالِكُ (٥٠ ، قالَ سُفْيَانُ : ف قرراءة عَبْدِ اللهِ وَنَادَوْا يَا مَالِ صَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا أَبْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَ نَى يُونُسُ عَن أَبْنِ شِهِابِ قالَ حَدَّثَنَى ءُرُوةً أَنَّ عائِيمَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبيُّ عَلِيَّة حَدَّثَنْهُ أَنَّهَا قَالَتْ لِلَّتِي عَرْبُ مِنْ أَنَّى عَلَيْكَ يَوْمُ كَانَ أَشَدُّ مِنْ يَوْمِ أُحدٍ ؟ قَالَ : لَقَدْ لَقَيتُ مِنْ قَوْمِكِ مِمَّا لَقَيتُ ، وَكَانَ أَشَدُّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى أَبْنِ عِبْدِ بَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلاَلِ فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى ما أَرَدْتُ ، فَأَ نَطَلَقْتُ وَأَنَا ومْ عَلَى وَجْهِي ، فَلَمْ أَسْتَفَقْ إِلا وَأَنَا بِقَرْنِ الشَّمَالِبِ ، فرَفَعْتُ رَأْسِي ، فإِذَا أَنَا

(١) حَدَّ ثَنَا ابْنُ فُلَيْحِ

ذ (1) اللهم صد 8

بِسَحابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِي ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ ، فَنَادَانِي فَقَالَ : إِنَّ اللهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ ، وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ ، وَقَدْ بَعَثَ (١) إِلَيْكَ مَلَكَ ٱلْجُبَالِ ، لِتَأْبُرَهُ عَا سَيْتَ فِيهِمْ ، فَنَادَانِي مَلَكُ ٱلْجَبَالِ ، فَسَلَّمْ عَلَى ، ثُمَّ قالَ يَا مُحَدُّدُ ، فَقَالَ ذلك فيها (٢) شَيْتَ إِنْ شَيْتَ أَنْ أُطْبِنَ غَلَيْهِمِ الْاخْشَبَيْنِ ؟ فَقَالَ (٣) النَّيُّ عَلِيَّةٍ : بَلْ (١) أَرْجُو أَنْ يَخْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلاَبِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَبْئًا مَرْثُ فَتَبْبة حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الشَّبْبَانِيُّ ، قالَ سَأَلْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشِ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى : فَكَانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ، فَأُوْلِي إِلَى عَبْدِهِ مَا أُوْلِي ، قالَ حَدَّثَنَا أَنْ مَسْمُودٍ : أَنَّهُ رَأَى جِبْرِيلَ لَهُ سِتُمَانَةِ جَنَاحٍ صَرْثُ عَنْ حَفْضُ بْنُ عُمْرَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ، قالَ رَأَى رَفْرَفاً أَخْضَرَ (٥) سَدَّ أَفْقَ السَّمَاء صَرْشَ لَحَمَّدُ أَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَادِيُّ عَنِ أَبْنِ عَوْنِ أَنْبَأَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَنْ زَءَمَ أَنَّ مُحَدَّدًا رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ، وَالْكُونْ وَالْ رَأْى جِبْرِيلَ فِي صُورَتِهِ وَخَلَقُهُ (٦) ، سَادُ مَا بَيْنَ الْأَفْق مَرشى (٧) الْحُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثْنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا إِنْ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ أَبْنِ الأَشْوَعِ عَنِ الشُّعْبِيُّ عَنْ مَسْرُوقٍ ، قالَ : قُلْتُ لِمَا يُشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَأَيْنَ قَوْلُهُ : ثُمَّ دَنَا فَتَدَنَّى ، فَكَانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ، قالَتْ : ذَاكَّ جبْرِيلُ كَانَ يَأْتِيهِ في صُورَةٍ الرُّجُلِ، وَإِنَّهُ (١) أَتَاهُ هَٰذِهِ المَرَّةَ، في صُورَ تِهِ الَّذِي هِيَ صُورَتُهُ، فَسَدَّ الأَفْقَ مَرْثُ مُوسَى حَدَّثَمَا جَرِيرٌ حَدَّثَنَا أَبُو رَجاء عَنْ سَمْرَةً قَالَ قَالَ النَّيْ مِلْكُمْ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي ، قالاً (٠٠ : الَّذِي يُوقِدُ النَّارَ مالكِ خارِنُ النَّارِ ، وَأَنَّا جِبْرِيلُ ، وَهُذَا مِيكَانِيلُ مَرْشَ مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا أَبُوعَوَانَهَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ

(۱) الله (۲) الله (۲) الله (۲) الله (۱) الله (۱) الله (۱) حَفْيرًا (۱) حَفْيرًا (۱) حَفْيرًا (۱) حَدْنا (۱) حَدْنا (۱) حَدْنا (۱) وَإِنَّا أَنَّى هَدْ وِالْمَرَّا وَلَا أَنَّى هَدْ وِالْمَرَّا وَالْمَرَّا وَالْمَرَّا وَالْمَرَّا وَالْمَرَّا وَالْمَرَّا وَالْمَرَّا وَالْمَرَّا وَالْمَرَا وَالْمُرَادُ وَالْمُرَا وَالْمُرَادُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُرَادُ وَالْمُؤْمِلُونُ وَالْمُرَادُ وَالْمُودُ وَالْمُرَادُ وَالْمُرَادُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُرَادُ وَالْمُرَادُ وَالْمُرَادُ وَالْمُودُ وَالْمُودُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُودُ وَالْمُودُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُودُ وَالْمُودُ والْمُودُ وَالْمُودُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُودُ وَالْمُودُ ولَالِمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُودُ وَالْمُودُ وَالْ

أَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِذًا دَعَا الرَّجُلُ أَمْرَأْتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا ، لَمَنْهُا اللَّا إِلَّكَةُ حَتَّى تُصْبَحَ ﴿ تَأْبُعَهُ أَبُو (١) حَزّة وَأَبْنُ دَاوُدَ وَأَبُو مُعَادِيةَ عَنِ الْأَعْمَسِ وَرَثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ عَن أَبْنِ شِهابِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاسَلَمَةً قَالَ أَخْبِرَنِي جابرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنْهُ سَمِعَ النَّبِيُّ مِلْكُ يَقُولُ ثُمُّ فَنَرَ عَنَى الْوَحْيُ فَنْرَةً فَبَكْنَا أَنَا أَمْشِي مَمِنْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاء فَرَفَعْتُ بَصَرى قِبَلَ السَّمَاء فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي (٢) جاء في محرراه قاعِدٌ عَلَى كُرْسِي بَيْنَ السَّمَاء وَالْأَرْضِ، خَنْيَنْتُ ٣٠ مِنْهُ، حَتَّى هَوَبْتُ إِلَى الْأَرْضِ خِنْتُ أَهُ لِي فَقُلْتُ زَمَلُونِي زَمْلُونِي فَأَرْلَ اللهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الْمُدَّرِّرُ ( ) إِلَى ( ) فَأَهْجُن « قَالَ أَبُو سَالَمَةَ وَالرِّجِنُ (٦) الْأُوثَانُ صَرِّتْ الْمُحَدِّدُ بْنُ بَسَّار حَدَّثَنَا غُنْدَرْ 'حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَنَادَةً وَقَالَ لِي خَلِيفَةً حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَ إِنجِ حَدَّثَنَا سَمِيدٌ عَنْ فَتَادَةً عَنْ أَبِي الْمَالِيَةِ حَدَّثَنَا أَنْ عَمَّ نَبِيكُمْ يَعْنِي أَنْ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ قالَ رَأَيْتُ لَيْمَلَةَ أُسْرِى بِي مُوسَى رَجُلاً آدَمَ طُو الاَّجَمْداً كَأَنَّهُ مِنْ رِجالِ شَنُوءَةً وَرَأَيْتُ عِبِسَى رَجُلاً مَرْ بُوعاً ، مَرْ بُوع الْخَلْقِ إِلَى الْحَمْرَةِ وَالْبِيَاضِ ، سَبْطَ الرأس ، وَرَأَيْتُ مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ ، وَالدَّجَّالَ فِي آبَاتٍ أَرَاهُنَّ اللَّهُ إِيَّاهُ ، فَلاَ تَكُنُ فِي مِرْبَةٍ مِنْ لِقَائِهِ ، قالَ أَنَسْ وَأَبُو بَكْرَةً عَن النَّبِي لِلَّهِ تَعْرُسُ اللَّائِكَةُ اللَّهِ ينَةَ مِنَ الدُّجَّالِ المِسِبُ مَا جَاء فِي صِفَةِ الجَنَّةِ وَأَنَّهَا تَخْلُونَةٌ ، قَالَ أَبُو الْمَالِيَةِ : مُطَهِّرَةٌ مِنَ الحَيْض وَالْبَوْلِ وَالْبُرَاقِ (٧٠ كُلَّمَا رُزِقُوا أَتُوا بِشَيْءٍ، ثُمُّ أَتُوا بِإَخْرً، قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِفْنَا مِنْ قَبْلُ أَنْيِنَا (٨) مِنْ قَبْلُ وَأْتُوا بِهِ مُتَشَابِهَا ، يُشْبِهُ بَمْضُهُ بَمْضاً وَيَخْتَلِفُ في الطُمُومِ (٥) قُطُوفُهَا يَقْطَفُونَ كَيْفَ شَاوْا دَانِيَةٌ قَرِيبَةٌ الْأَرَائِكُ السُّرُرُ وَقَالَ الْحَسَنُ النَّصْرَةُ فِي الْوُجُومِ وَالسُّرُورُ فِي الْفَلْبِ وَقَالَ مُجَاهِدْ سَالْسَبِيلاً حَدِّيدَةُ ٱلجَرْبَةِ عَوَالَ

(۱) شُعْبَةً وَأَلَو (۲) شُعْبَةً وَأَلُو (۳) جُثِيْنَتُ (۳) جُثِيْنَتُ

(٠) قُوْلِيرِ وَالرَّجْزَّ

(٦) كسر الراء من الفريخ

(٧) وَالْبُصَاقِ

(٨) أُوتِيناً

(٩) في الطُّعْمِ

وَجَعُ الْبَطْنِ (١) مُنْزَفُونَ لاَ تَذْهَبُ عُقُولُهُمْ وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ دِهَافًا مُمْتَلِئًا كُواعِب نَوَاهِدَ الرَّحِينُ الخُمْرُ النَّسْنِيمُ يَمْلُو شَرَابَ أَهْلِ الْجَنَّةِ خِتَامُهُ طِينُهُ مِسْكُ نَضَّاخَتَان فَيَّاضَتَانِ يُقَالُ مَوْضُونَةٌ مُنْسُوجَةٌ مِنْهُ وَضِينُ النَّاقَةِ ، وَالْسَكُوبُ مَا لاَ أَذِنَ لَهُ وَلاَ عُرْوةً ، وَالْأُبَارِينُ ذَوَاتُ ٣٠ الآذَانِ وَالْمُرَا ، عُرُبًا مُثَقَّلَةً ، وَاحِدُها عَرُوبْ ، مِثْلُ صَبُورٍ وَصُبُو ، يُسَمِّيهَا أَهْلُ مَنكُة الْعَرِبَةَ ، وَأَهْلُ اللَّهِ يِنَةِ الفَيْجَةَ ، وَأَهْلُ الْعِرَاقِ الشُّكِلَّةَ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : رَوْحٌ جَنَّةٌ وَرَخَاءٌ ، وَالرَّيْحَانُ الرَّزْقُ ، وَالمَنْصُودُ المَوْزُ ، وَالْخَصْوُدُ المُوفَرُ مَمْلاً ، وَيُقَالُ أَيْضاً لاَ شَوْكَ لَهُ وَالمُرُبُ (") الْحُنْبَاتُ إِلَى أَزْوَاجهِنَّ وَ يُقَالُ مَسْكُوبٌ جارِ وَفُرُشِ مَرْفُوعَةٍ بَمْضُهَا فَوْقَ بَمْضٍ لَنُواً بَاطِيلًا تَأْثِياً كَذِبا أَمْنَانُ أَغْصَانً ، وَجَنَى الجَنْتَيْ دَانٍ ما يُجْتَنَى قَريبٌ ، مُدْهَامَّتَانِ سَوْدَاوَانِ مِنَ الرَّى أَ حَدَّمُ الْمُحَدُّ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِيعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُا قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهِ إِذَا مَاتَ أَحَدُ كُمْ ، فَإِنَّهُ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْمَدُهُ بِالْفَدَاةِ وَالْمَشِيِّ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِمَنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فِمَنْ أَهْلِ النَّادِ عَرْشَ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زَرِيرِ حَدَّثَنَا أَبُورَجاء عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن عَنِ النِّي يَرْكِيْ قَالَ أَطَّلَعْتُ فِي الْجِنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلها الْفُقْرَاء وَأَطْلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهِ ٱلنَّسَاء حَرَثْ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثْنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى عُفَيْلٌ عَنْ أَبْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ بِنِي سَمِيدُ بْنُ الْمُسَبَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ يَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ (1) اللهِ عَلَيْتِهِ إِذْ قَالَ يَبْنَا أَنَا نَاشُمْ رَأُ يُتَنِي فِي الْجِنَّةِ فَإِذَا أَمْرَأُهُ تَتَوَصَّأُ إِلَّي جانِب قَصْر فَقُلْتُ لِمَنْ هَٰذَا الْقَصْرُ فَقَالُوا لِسُرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَكُرْتُ غَيْرًاتُهُ فَوَلَّيْتُ مُدْرًا، فَبَكَىٰ مُمَرُ وَقَالَ أَعَلَيْكَ أَعَارُ يَا رَسُولَ اللهِ حَرْثُ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا كَمَّامُ قَالَ سَمِثُ أَبَا عَرْانَ الْحَوْنِيَّ

(۱) بَطْنِ (۲) دَاتُ (۲) وَالْمُرْبُ (۱) وَالْمُرْبُ (۱) النَّبِيِّ کفا في مض نخ الخط التي حندنا وتعليق شيخ الاسلام وشرح العيبي والذي في طعفين جليلين وقال عمر طعفين جليلين وقال عمر

بإظهار الفاعل كتبه مصحمه

الْاشْعَرِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ (١) النَّي عَلَيْ قال أَهْلُ لاَ يَرَاهُمْ الْآخَرُونَ \* قَالَ أَبُوعَبْدِ الصَّدِ وَالْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي عِمْرًانَ مَرْثُ الْحُمَيْدِيُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو زَادَ مَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ قَالَ اللهُ : أَعْدَدْتُ لِمِبَادِي الصَّالِمِينَ ، مَا لاَ عَيْنَ (") رَأْتُ ، وَلاَ أَذُنَ سَمِيتُ ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْب بَشَرٍ ، عَاْقُرَوُا إِنْ شِيْئُمُ : فَلَا تَمْلَمُ نَفْسُ مَا أُخْنِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنِ صَرَّتُ الْحَمِّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أُخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ كَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ إِعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَوْلُ زُمْرَةِ تَلِيجُ الْجَنَّةَ صُورَتُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْفَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، لاَ يَبْصُقُونَ فِيهَا ، وَلاَ يَعْتَخْطُونَ ، وَلاَ يَتَغَوَّطُونَ ، آنيتَهُمْ فِيهَا النَّهَبُ ، أَمْسَاطُهُمْ مِنَ النَّاهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَتَجَامِرُهُمْ الْأَالُوَّةُ ( ) ، وَرَسْخُهُمُ الْمِنكُ وَلِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَنَانِ يُرَى (٦) مُخْ سُوفِهِما مِنْ وَرَاءِ اللَّهُم مِنَ الْحُسْنِ إِلَّا أَخْتِلاَفَ رَبْنَهُمْ وَلاَ تَبَاغُضَ قُلُوبُهُمْ قَلْبُ (٧) وَاحِدْ بُسَبْعُونَ اللهُ بُكْرَةً وَعَشِيًّا مَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَبْرَةَ إَرْضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّ قَالَ أُوَّلُ زُمْزَةِ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَر لَيْلَةَ الْبَدْر وَالَّذِينَ عَلَى إِثْرِ هِيمْ (^) كَأْشَدَ كُو كُب إِضَاءَةً ، قُلُو بُهُمْ عَلَى قَلْب رَجُل وَاحِدٍ ، لاَ أَخْتِلْاَفَ بَيْنَهُمْ ، وَلاَ تَبَاغُضَ ، لِكُلُّ أُمْرِي مِنْهُمْ زَوْجَنَانِ ، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُما بُرَى (١) مُنْخُ سَاقِهَا ، مِنْ وَرَاه لَحْمِهَا مِنَ الْحُسُن ، يُسَبِّحُونَ اللهَ إِحْرَةٌ وَعَشِيًّا ، لاَ يَسْقَدُونَ ، وَلاَ يَمْتَخُونَ ، وَلاَ يَبْصُقُونَ آنِيتُهُمُ ٱلذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَأَمْشَاطُهُمُ ٱلذَّهَبُ وَهُودُ (١٠) تَجَارِهِمْ الْأَلُونُ \* قَالَ أَبُو الْمَانِ يَعْنِي الْمُودَ ، وَرَسْحُهُمُ الْسِنْكُ ، وَقَالَ

(۱) عَنِ النَّبِيُّ (۲) دُرِّ بُجَوِّف طُولُهُ (۲) دُرِّ بُجَوِّف طُولُهُ

(٢) مِن أهلِ

(1) تنوين هدين وأذل مراوعتب من فير اليونينية (٠) روى بنسع الهبزة وضها وضم اللام وسكونها اه من اليونينية

(٦) يَرَى مُنْحُ

(٧) قَلْتُ رَجُلِ وَاحِيدٍ سه

(۱) أتوجم

(۱) کیری مایع

(۱۰) و و قود

عُكَاهِدْ: الْإِبْكَارُ أُولُ الْفَحْدِ ، وَالْمَثِي مَيْلُ الشَّسْ أَنْ تُرَاهُ (١) تَغْرُبَ وَرَثَن عَمْدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضَى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلِيُّ قَالَ لَيَدْخُلُنَّ مِنْ أُمَّنِي سَبَهُ وَنَ أَلْفًا أَوْ سَبْعُمِا ثَةِ أَنْفٍ لاَ يَدْخُلُ أَوْ لَهُمْ حَتَّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ وُجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْـلَةَ الْبَدْرِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمِّدٍ الْجُنْفِي حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمِّدٍ حَدَّثَنَا شَبْبَانُ عَن قَتَادَةَ حَدُّثَنَا أَنْسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أُهْدِيَ لِلنَّيِّ بِإِلَّهِ جُبَّةُ سُنْدُسٍ ، وَكَانَ يَنْهَى عَن الْحَرِيْرِ، فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا ، فَقَالَ : وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِ الْجِنَةِ أَحْسَنُ مِنْ هَٰذَا حَرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَعْنِي بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو إِسْخُقَ قَالَ تَعْمِعْتُ الْبَرَاءِ بْنَ عَازِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَيْنَ رَسُولُ اللهِ عِلْكُ بِمُوْبِ مِنْ حَرِيرٍ ، خَفَعَلُوا يَعْجَبُونَ مِنْ حُسْنِهِ وَلِينِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِلْكَ : لَنَادِيلُ سَمْدِ بْنِ مُمَاذِ فِي الجِنَّةِ ، أَفْضَلُ مِنْ هٰذَا صَرْثُنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مُنْيَانُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهِلْ بْنِ سَمَد السَّاعِدِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْ مَوْضِعُ الله المِنَة خَيْرٌ مِنَ الدُّنيا وَما فِيها مَرْثُ رَوْحُ بْنُ عَبْد المُوْمِنِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَمِيدٌ عَنْ قَتَادَةً حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّي عَلَيْ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلَّهَا مِائَةَ عَامِ لاَ يَقَطَّمُهَا حَرْثُ مُخَدُّ بْنُ سِنَانِ حَدَّثَنَا فْلَيْحُ بْنُ سُلَيْانَ حَدَّثَنَا هِلاَّلُ بْنُ عَلِيَّ عَنْ عَبَّدِ الرَّحْمٰي بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبِي عِلِي قَالَ إِنَّ فِي الجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلْهَا مَائَةَ سَنَةٍ ، وَأَقْرَوا إِنْ شِئْتُمْ : وَظِلْ تَمْدُودٍ ، وَلَقَابُ قَوْسَ أَحَدِكُمُ فِي الْجَنَّةِ خَبْرُ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّسْ أَوْ تَغَرُّبُ مِرْشَ إِزَاهِيمُ أَبْنُ الْمُنْذِرِ ۚ حَدَّثَنَا مُحَدُّ بْنُ فُلَيْحٍ ۚ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ هِلاَّلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّ عَنِ بنِ أَبِي

(۱) إِلَى أَنْ ارَاهُ تَغَرُّبَ

(٢) يَتَرَاءونَ . كذا فى النسخ الجلط المعتمدة والذي في القسطلاني تتراءون بفوقيتين من غير تحتية بعد الفمزة اه من هامش الاصل ( قوله غسلين الح ) كذا ضبط فيغيرنسخة مسدة لكن في نسخة معتمدة أيضاً تنوين غسلين وهي الصواب كتبه مصححه

(۱) کیری منخ

تَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِّ يَلِيِّ أُوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَر لَيْلَةَ الْبَدْر ، وَالَّذِينَ عَلَى آثَارِهِمْ كَأَحْسَنَ كُو كَبِ دُرِّي فِي السَّمَاءِ إضاءةً قُلوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُلِ وَاحِدٍ لاَ تَبَاغُضَ رَيْنَهُمْ وَلاَ تَحَاسُدَ، لِكُلِّ أُدْرِي زَوْجَتَانِ مِنَ الحُورِ الْمِينِ ، يُرَى (١) مُخْ سُوقِهِنَّ مِنْ وَرَاءِ الْعَظْمِ وَاللَّحْمِ عَرْثُ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ قالَ عَدِينٌ بْنُ ثَابِتٍ أَخْبَرَ فِي قالَ سَمِيْتُ الْبَرَاء رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّي عَلِيَّةِ قَالَ لَلَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ قَالَ إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ حَرْثُ عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله قالَ حَدَّثَنَى مالكُ بْنُ أَنْسٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاء أَنِي يَسَارِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّيِّ عَلِيٌّ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الجَنَّةِ رَبَّرَاء يُونَ أَهْلَ الْنُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ ، كَمَا رَبَّرَاء يُونَ (٢) الْكُوْكَبَ ٱلدُّرِّيُّ الْعَابِرَ في الْأَفْقِ مِنَ المَشْرِقِي أَوِ المَغْرِبِ لِتَفَاصُلِ مَا تَيْنَهُمْ ؛ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ : تِلْكَ مَنَازِلُ اللهِ عَالْفَيْقِيقَ الْأُنْهِيَاءُ لَا يَبْلُنُهُا غَيْرُهُمْ ، قالَ بَدَلَى : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدْهِ رِجَالٌ آمَنُوا بِٱللَّهِ وَصَدَّقُوا الْرُسْلِينَ بِالْبُ صِيْلَةِ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ ، وَقَالَ النَّبِي مِنْ أَنْفَقَ رَوْ بَعَيْنِ دُعيَمِنْ بَابِ الْجَنَّةِ، فِيهِ عِبَادَةُ عَن النَّيِّ مِنْ عَلِي حَرَثُ اسْمِيدُ بْنُأْبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَدَّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَاذِمٍ عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النِّي عَلِيَّ قَالَ فِي الجُنَّةِ عَنْلُوقَة "، غَسَاقًا يُقَالُ غَسَقَت عَبْنُهُ وَيَغْسِقُ الجُرْحُ ، وَكَأَنَّ الْغَسَاقَ وَالْغَسْقَ ( ) وَالحَبْرَامِ غِينْلِينُ كُلُ شَيْء غَسَلْتَهُ خَوَيج مِنْهُ شَيْدٍ فَهُو غِينْلِينٌ فِعْلِينٌ مِنَ الْغَسْلِ مِنَ الجُرْحِ وَالدَّبْرِ ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ: حَصَبُ جَهَنَّمَ حَطَبُ بِالْحَبَشِيَّةِ، وَقَالَ غَيْرُهُ حَاصِبَاال يَحُ الْعَاصِفُ وَالْحَاصِبُ مَا تَرْمِي بِهِ الرِّيحُ ، وَمِنْهُ حَصَّبُ جَهَنَّم ، يُرْمَى بِهِ فيجَهَنَّم مُ مُ حَصَبُهَا، وَيَقَالُ حَصَّبَ فِي الْأَرْضِ ذَهَبَ ، وَالْحَصِّبُ ( ) مُشْتَقَ مِنْ حَصْبًاء ( ) الْخِجَارَةِ ، صديد قَيْح

خُرْجُونَ، أُوْرَبْتُ أَوْقَدْتُ، لِلْمُقُو بِنَ لِلْمُسَافِرِينَ، وَالْقَ الْقَفْرُ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : صَّرَاطُ الجَعْيمِ سَوَادِ الجَعِيمِ وَ وَسَطُ الجَعِيمِ لَشَوْبا مِنْ حَمِيم يُخْلَطُ طَعَامَهُمْ وَ يُسَاطُ (١) بِالْحَمِيمُ ۚ زَفِيرْ وَشَهِيقٌ صَوْتُ شَدِيدٌ وَصَوْتُ صَعِيفٌ وردًا عِطَاشًا غَيًّا خُسْرًانًا وَقَالَ مُجَاهِدٌ يُسْجَرُ ونَ تُوقَدُ بهِمْ (٢) النَّارُ وَنُحَاسٍ م الصُّفْرُ يُصَبُّ عَلَى رُونُسِهِم يُقَالُ ذُوقُوا بَاشِرُوا وَجَرَّ بُوا ، وَلَدْسَ هُذَا مِنْ ذَوْنِ الْفَم مِارِجٌ خَالِصٌ مِنَ النَّارِ مَرَجَ الْأَمِينُ رَعِيثُهُ إِذَا خَلاُّمْ يَمْدُو بَمْضُهُمْ عَلَى بَمْض مَرْ يَجِ مُلْتَبَسُ (٢) مَرَجَ أَمْرُ النَّاسِ أَخْتَلَطَ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ مَرَجْتَ دَابَّكَ تَرَكْمُهَا مَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُهَاجِرِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهُب يَقُولُ سَمِيْتُ أَبَا ذَرِ ۗ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ النِّبِي عَلَيْ فَي سَفَرٍ فَقَالَ أَبْرِدْ ثُمَّ قالَ أَبْرِدْ حَتَّى فَاءِ الْنَيْءِ يَعْنِي لِلْتُتَالُولِ ، ثُمَّ قالَ أَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ ، فَإِنَّ شيدَّةَ الحَرَّ مين فَيْحِ جَهَنَّمُ مَرْثُنَا مُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ دَكْوَانَ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ مِنْ لِلَّيْهِ أَبْرِ دُوا بِالصَّلاَّةِ ، فَإِنَّ شِيدَةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ مَرْثُنَا أَبُو الْبَمَانِ أَخْبَرُ لَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرُّخْنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْهِ ٱشْتَكَت النَّارُ إِلَى رَبُّهَا ، فَقَالَتْ رَبِّ أَكُلَّ بَمْضِيْ بَعْضًا ، فَأَذِنْ لَمَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسِ ف الشَّاء وَنَفَس فِي الصِّيْفِ ، فَأَشَدُ ما تَجِدُونَ فِي (٤) الحَرِّ ، وَأَشَد ما تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَر مِر وَرِشْيُ ( <sup>( )</sup> عَبْدُ اللهِ بْنُ مَمَّدِ حَدَّثَنَا أَبُوَ عامِرِ ( <sup>( )</sup> حَدَّثَنَا مَمَّامٌ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الصَّبَعِيِّ قَالَ كُنْتُ أُجَالِسُ ابْنَ عَبَّاسِ عِمَكَّةً فَأَخَذَتْني الْحُنَّى فَقَالَ أَبْرُ دُهَا عَنْكَ عِمَاءزَ أَزَّمَ قَإِنَّ رَّسُولَ اللهِ عِنْ قَالَ الْحُنَّى (٧) مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَ بُرِيُّدُوهَا بِالمَاء ، أو قالَ عِاء زَيْزَمَ شَكَ عَمَّامٌ حَرِثْنِي (٨) عَمْرُو بْنُ عَبَّاسِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰن حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(٨) حدثنا

عَنْ أَبِيهِ ۚ عَنْ عُبَايَةً بْنِ رِفَاعَةً قَالَ أَخْبَرَ فِي رَافِعُ بْنُ خَذِ يج ِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِي عَرَافِع يَهُولُ الحَيْ مِنْ فَوْدِ جَهَنَّمْ مَا أَبْرُ رُدُوهَا (١) عَنْكُمْ بِاللَّهِ عَرْشُ مالكُ بنُ إسمعيل حَدَّ ثَنَا زُهَ يُرْ حَدَّ ثَنَا هِ شَامْ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِي عَلِي قالَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأُبْرُ دُوهَا بِاللَّهِ عَرْشُ مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْى عَنْ عُبَيْدِ الله قال حَدَّ أَنِي نَافِعٌ عَنِ أَبْنِ تُحَمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٍّ قَالَ الْحُمَّى مِنْ فَيْح ِجَهَنَّمَ فَأُ بُرِيُّدُوهَا بِالمَاء مَرْثُ إِسْمُعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسِ قالَ حَدَّثَنَى مالك عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَن الْأَهْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَبُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيٌّ قالَ نَارُكُمُ جُزُمْ مِنْ سَبْعِينَ جُزْأً مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً قَالَ فُضَّاتْ عَلَيْهِنّ بقيْمَة وسِنِّينَ جُرْأً كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّها مَرْشُ قُتَبْنَةُ بْنُ سِعِيدِ حَدَّثنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ عَطَاءً كُخْبِرُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ الذِّيُّ عَلِي يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْ بَرِ ، وَنَادَوْ ا يَا مَالِكُ مِرْشُ عَلِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَحْمَشِ عَنْ أَبِي وَالْمِلِ قالَ قِيلَ لِأُسَامَةَ لَوْ أَنَبْتَ فُلاَنَّا فَكَلَّمْتُهُ ، قالَ : إِنَّكُمْ لَتُرْرَوْنَ أَنَّى لا أَكَلَّمُهُ ، إلاّ أُسْمِيْكُمْ إِنِّي أُكَلِّمُهُ فِي السِّرَّ دُونَ أَنْ أَفْتَحَ بَاباً لاَ أَكُونُ أُولَ مَنْ فَتَحَهُ وَلاَ أَقُولُ لِرَجُل أَنْ كَانَ عَلَيَّ أُمِيرًا إِنَّهُ خَيْرِ النَّاسِ بَمْدَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيُّ قَالُوا وَمَا سَمِيْنَهُ ۚ يَقُولُ ، قَالَ سَمِيْنُهُ يَقُولُ يُجَاءِ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَيُلْقَىٰ فَى النَّارِ فَتَنْدَلِقَ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ ، فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ ٱلْحَيِمَارُ برَحَاهُ ، فَيَحْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْذِ فَيَقُولُونَ أَىْ " فُلاَنُ مَا شَأْنُكَ ، أَلِيْسَ كُنْتَ تَأْنُهُ فَا بِللَّمْرُوفِ وَتَنْهَى " عَنِ الْمُنْكَرِ قال كُنْتُ آمُرُكُمُ بِالمَرُوفِ وَلا آنِيهِ ، وَأَنْهَاكُمُ عَن الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ ، رَوَاهُ غُنْدَرُ عَنْ شُعْبَةً عَنِ الْأَعْمَشِ بِالْ عُمْشِ إِلَى صَفَّةً إِبْلَيْسَ وَجُنُودِهِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ يُقْذَفُونَ (١) يُرْمَوْنَ دُحُورًا مَطْرُودِينَ ، وَاصِبُ دَائمُ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ مَدْحُورًا مَطْرُودًا ، يُقَالُ مَرِيداً

(1) شم الراء مع الوصل هو العالى وخال بقطع الهنزة وكسر الراء أه من البونينية

(۱) كَا فَلَانُ

(r) وَتَنْهَانَا

ر، قرر (٤) وَيقد فونَ مَنْهَرَّدًا ، بَتُّكُهُ قَطَّعَهُ ، وَأَسْتَفَرْزُ أَسْتَخِفْ ، بِخَيْسِكَ الْفُرْسَانُ ، وَالرَّجْلُ الرَّجَّالَةُ وَاحِدُهَا رَاجِلٌ مِثْلُ صَاحِبِ وَتَعَنِّبِ وَتَاجِرِ وَتَجْزِ، لَاحْتَيْكُنَّ لَأَمْتَأْصِلَنَّ، قرينْ شَيْطَانُ مَرْثُ إِنْ اهِيمُ بْنُ مُولِى أَخْبَرَ لَا عِبِلَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالْشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْمِنَا قَالَتْ سُحِرَ النَّبِي عَلَيْنَ \* وَقَالَ اللَّيْثُ كَنَّبَ إِلَى مِشَامْ أَنَّهُ سَمِمَهُ وَوَعَامُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ سُحِرَ النِّينَ مِنْكَ حَتَّى كَانَ يُحَيِّلُ إِلَيْهِ أُنَّهُ يَفْمَلُ الشِّيْءِ وَمَا يَفْعَلُهُ ، حَتِّي كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ دَعَا وَدَعَا ثُمِّ قَالَ أَسْعَرْتَ أَنَّ اللهَ أَفْتَانِي فِيما فِيهِ شِفاً فَي أَتانِي رَجُلانِ فَقَمَدَ أَحَدُمُم عِنْدَ رَأْسِي وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَي فَقالَ أَحَدُمُه الْلَّخْرِ مَا وَجَعُ الرَّجُلِ قَالَ مَطَبُّوبٌ قَالَ وَمَنْ طَبُّهُ قَالَ لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ قَالَ فِيها دَا قَالَ فِي مُشُعُلِ وَمُشَاقَةً وَجُفٍّ مَلْغَةً ذَكَرَ قَالَ فَأَيْنَ هُوَ قَالَ فِي بِئْرِ ذَرْوَانَ خَرَجَ إِلَيْهَا النِّينُ مِنْ اللَّهِ مُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لِمَا تُبِتَةَ حِينَ رَجَعَ نَعْلُهَا كُأَنَّهَا (١) رُوْسُ الشَّيَاطِينِ وَمُلْتُ أَسْتَخْرَ جْتَهُ فَقَالَ لاَ أَمَّا أَنَّا فَقَدْ شَفَانِي اللهُ وَخَشِبتُ أَنْ يُثِيرَ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا ، ثمُّ دُفِنَتِ الْبِثُو مَرْثُ إِسْمُعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنَى أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ أَنْنِ بِلاَّلِهِ عَنْ يَحْيِي بْنِ سَمِيدٍ عَنْ سَمِيدٍ بْنِ الْمُسَبِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ إِنَّ مَا يَمْعُدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قافِيةِ رَأْسِ أَحَدِكُم إِذَا هُو نَامَ ثَلاَثَ عُقْدِ يَضْرَبُ كُلُ ٣ عُقْدَةِ مَكَانَهَا عَلَيْكَ لَيْلُ مَلَو بِلْ فَأَرْقُدْ فَإِنِ أَسْتَيْقَظَ فَدَكَرَ اللهُ أَنْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ۚ وَإِنْ تَوَضَّأُ أَنْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ۚ فَإِنْ صَلَّى أَنْحَلَّتْ عُقَدُهُ كُلُّهَا فَأَصْبَحَ تَنْيِطًا مَلَيبَ النَّفْسِ وَإِلاَّ أَصْبِحَ خَبِبتَ النَّفْسِ كَمْلاَنَ حَرْثُنَا عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدِّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ذُكر عِنْدَ النِّي رَجُلُ نَامَ لَيْلَهُ (") حَتَّى أُصْبَحَ قَالَ ذَاكَ رَجُلُ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أَذُيهِ أُو قَالَ فِي أَذُنِهِ مَرْشًا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا مَمَّامٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ

(۱) كانه (۲) كان واليونيتي على كلً فصرت على لفظ على (۲) لَشْلَةً

أَحَدَكُمُ إِذَا أَنَى أَهْلَهُ ، وَفَالَ بِسْمِ اللهِ ، اللَّهُمُّ جَنْبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنَّبِ الشَّيْطَانَ ما رَزَقْتِنَا ، فَرُزِقا وَلَداً كَمْ يَضُرُّهُ الشَّيْطانُ وَرَشْ مُمَّدٌّ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَّةً عَنْ أَبِيهِ عَن أَنْ مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ وَاللَّهِ وَلَيْ اللهِ عَلَيْ إِذَا طَلَعَ المجب الشُّسِ، فَدَعُوا الصَّلاَةَ حَتَّى تَبْرُرَ ، وَإِذَا غابَ حاجبُ الشُّس فَدَعُوا الصَّلاَةَ حَتَّى تَعْيِبَ ، وَلاَ تَحَيَّنُوا بِصَلاَ يَكُمْ طُلُوعَ الشَّسْ وَلاَ غُرُوبَهَا ، فَإِنَّها تَطْلُعُ بَبْنَ قَرْنَى شَيْطَانٍ ، أو الشَيْطَانِ (1) لاَ أُدْرِى أَى ذَلِكَ قالَ هِشَامٌ صَرَّتُ أَبُو مَعْمَرِ حَدَّتَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّنَنَا بُونُسُ عَنْ مُحَيْدِ بْنِ هِلالِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ٣ قَالَ قَالَ النَّى عَرَاتِي إِذَا مَرَّ بَيْنَ يَدَى أُحَدِكُم شَيْء ، وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَمْنَعُهُ ، فَإِنْ أَنِي فَلْيَمْنَهُ ، فَإِنْ أَلِي فَلْيُفَا تِلْهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ ﴿ وَقَالَ عُمَّانُ بِنُ الْهَيْثُم حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُمْدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ عَالَ وَكُلِّنِي ٣٠ رَسُولُ اللهِ عَلِيٌّ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ ، فَأَنَانِي آتٍ لَجْمَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّمَامِ فَأَخَذْتُهُ ، فَقُلْتُ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِي فَذَكَرَ الحَدِيثَ فَقَالَ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَأَقْرَأُ آيةً الْكُرْسِيْ لَنْ يَزَالَ (1) مِنَ اللهِ حافظ ، وَلاَ يَفْرُ بُكَ (0) شَيْطَانٌ حَتَّى تُصنِح ، فَقَالَ إِلدَّىٰ يُرْائِينَ صَدَقَكَ وَهُو كَذُوبُ ذَاكَ شَيْطَانُ حَرَّثُ يَحْى ٰ بْنُ بُكَيْر حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهِابِ قالَ أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ (٦) قالَ أَنُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ الله وَلِي يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَ كُمُ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ كَذَا حَتَّى يَقُولَ مَنْ خَلَقَ رَبُّكَ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلِيَسْتَعِدْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ مَرْثُ يَحْني بنُ

بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ أَبِي أَنْس

مَوْنَى التَّامِيْنِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثُهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَقُولُ قالَ رَسُولُ

أبِي الجَعْدِ ءَنَ كُرِيْبٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ أَنَّ فَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ مِنْ قَالَ أَمَا إِنَّ

ه مـ (۱) الشياطين سوه

(۲) سَعِيدِ مَمَ

(۲) و کلنی در از ا

(2) ملیک! (۰) فیالفسطلائی نقم الراء والباء ولایی ذر بنتع الراء

(٦) ابن از کيني

اللهِ ﷺ إذًا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّعَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ (١) وَعُلَقَتْ أَبْوَابُ جَهَمَّ وَسُلسِلَتِ الشَّيَاطِينُ مَرْشُ الْحُمَيْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُ و قالَ أَخْبَرَ نِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ قَالَ قُلْتُ لِأَ بْنِ عَبَّاسَ فَقَالَ حَدَّثَنَا أَبَى بْنُ كَمْبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلِي يَقُولُ إِنَّ مُوسَى قَالَ لِفَنَاهُ آتِنَا غَدَاءِنَا قَالَ ٣٠ أَرَأَيْتَ إِذَ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنَّى نَسِيتُ الحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْ كُرَّهُ ، وَالَمْ يَجِدْ مُوسَى النَّصَبّ ، حَتَّى جاوز المَكَانَ الَّذِي أَمَرَ (") اللهُ بهِ فَرَثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مالِكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن دِينَارِ عَنْ عَبْدِ أَلَٰهِ بْنِ مُمَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ يُشِيرُ إِلَى الْمَشْرِقِ فَقَالَ هَا إِنَّ الْفَيْنَةَ هَا هُنَا إِنَّ الْفِيْنَةَ هَا هُنَا مِنْ حَيْثُ يَطَلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ مَدْثُنَا يَحْنِي ٰ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا (' ) ابْنُ جُرَجْجٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَطَامُ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيُّ يَالِيُّ قَالَ إِذَا أَسْتَجْنَحَ (٥) أَوْ كَانَ (٥) جُنَّحُ اللَّيْلِ فَكُفُوا صِبْيَانَكُمْ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَيْذِ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَة مِنَ الْمِشَاء لَخُلُوكُمْ (٧) ، وَأَعْلِقْ بَابِكَ وَأَذْكُرُ أَسْمَ اللهِ ، وَأَطْنِيْ مِصْبَاحَكَ وَأَذْ كُرِ أَسْمَ ٱللهِ ، وَأَوْكِ سِفَاءكَ وَأَذْ كُرِ أَسْمَ ٱللهِ ، وَخَمَّرْ إِنَاءكَ وَأَذْ كُرِ أَسْمَ ٱللهِ ، وَلَوْ نَمْرُضُ عَلَيْهِ شَبْئًا حَدِيثِي (٥٠ عُمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَهْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ حُسَيْنِ عَنْ صَفِيَّةً أَبْنَةِ (١) حُيِّ قالَتْ كانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مُعْتَكِفًا فَأَنَبِتُهُ أَرُورُهُ لَيْلًا خَذَنْتُهُ ثُمَّ قَتُ فَأُنْفَلَبْتُ فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي وَكَانَ مَسْكَنُهُمَا فِي دَادِ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ فَرَّ رَجُلانِ مِنَ الْأَنْصَادِ فَلَمَّا رَأَيَا النِّي إِليَّ أَسْرَعا، فَقَالَ النَّبِي عَلَى رِسْلِكُمَّا إِنَّهَا صَفِيةٌ بِنْتُ حُتِيٍّ، فَقَالًا: سُبْحَانَ اللهِ بَا رَسُولَ ٱلله ، قَالَ : إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ عَجْرَى النَّمْرِ ، وَإِنَّى خَشِبتُ أَذْ يَقْذِفَ فِي تُلُوبِكُما سُوأً أَوْ قَالَ شَبْنًا حَرْثُ عَبْدَانُ عَنْ أَبِي خَمْزَةً عَنِ الْأَعْمَشِ

 (۱) كذا في تسخ الخطأ مندنا يدون اللهم كنه معجه (۲) وإصبتكية (۲) فَقُلْتُ مَنْ هَاهُمُنَا . من اليونينية بخط الاصل

عَنْ عَدِيٌّ بْنِ آ بِي عَنْ سُلَيْانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ كُنْتَ جَالِسًا مَعَ النَّبِّي عَلَيْ وَرَجُلاَذِ يَسْنَبَّانِ فَأَحَدُهُمُ الْمُعَرِّ وَجُهُهُ وَأُنْتَفَحَتْ أُودَاجُهُ ، فَقَالَ النِّيُّ عَلِي إِنَّى لَأَعْلَمُ كَالِمَةً لَوْ قَالَهَا ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ ، لَوْ قَالَ أَعُوذُ بِأَلَيْهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ذَهَبَ عَنْهُ مِا يَجِدُ فَقَالُوا لَهُ إِنَّ النَّبِيِّ عَلِيٌّ قَالَ تَعَوَّدْ بِأَلَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَقَالَ وَهَلْ بِي جُنُونْ صَرْتُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَة حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الجَعْدِ عَنْ كَرَيْبٍ عَن أَبْن عَبَّاس قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَرْبِيُّ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمُ إِذَا أَنِّي أَهْلَهُ قَالَ ('): جَنَّدْنِي الشَّيْطَانَ ، وَجَنَّب الشَّيْطَانَ ما رَزَقْتَنِي فَإِنْ كَانَ يَيْنَهُمَا وَلَدُ لَمْ يَضُرُّهُ الشَّيْطَانُ وَلَمْ يُسَلَّطْ عَلَيْهِ قال وَحدُّ أَنَّا الْا عَشَ عَنْ سَالِم عَنْ سَالِم عَنْ كُرَيْبِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ مَرْشَا تَمُمُودٌ حَدُّ أَنَّا شَبَا بَهُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَدِّ بْنِ زِيادِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النّي عَالَيْ أَنَّهُ صَلَّى مَالُاَّةً فَقَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِي فَشَدَّ عَلَى ۚ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ عَلَى ۖ فَأَمْكَنَّنِي اللهُ مِنْهُ فَذَ كُرَّهُ مَرْشُ مُعَمَّدُ مِنْ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِي عَنْ يَحْيى بن أَبِي كَثِير عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلِي إِذَا نُودِيَ بِالصَّلاةِ أَذْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ ، فَإِذَا تُضِيَّ أَقْبَلَ ، فَإِذَا ثُوِّبَ بِهَا أَذْبَرَ ، فَإِذَا تُضِيّ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ كِيْنَ الْإِنْسَانِ وَقَلْبِهِ فَيَقُولُ أَذْ كُنْ كَذَا وَكَذَا حَتَّى لاَ يَدْرِي أَثَلاَثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعَا ، فَإِذَا كُمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا ، سَجَدَ سَجْدَتَى السَّهْ و حَرْث أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلَيْ كُلُّ بِنِي آدَمَ يَطْعُنُ الشَّيْطَانُ فِي جَنْبَيْدِ بِإِصْبَعِدِ ٢٠ حِينَ بُولَهُ غَبْرَ عِيسَى ابْ مَرْيَمَ ذَهَبَ يَطْعُنُ ، فَطَعَنَ فِي أَلْحِبَابِ مَرْشُ مَالِكُ بْنُ إِسْمَيِلَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنِ المغيرةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ فَدِمْتُ الشَّأْمَ (٣) قَالُوا أَبُو الدَّرْدَاءِ قَالَ أَفِيكُمُ الَّذِي أَجَارَهُ اللهُ مِنَ الشَّيْطَانِ عَلَى لِسَانِ نَبِيَّهِ عَلَيْ حَدَّثُ

مُلَيْهَانُ ثُنُّ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُغيرَةً وَقالَ الَّذِي أَجارَهُ اللهُ عَلَى لِسانِ نَبيّهِ عَرَاكِيْهِ يَهْنِي عَمَّارًا \* قَالَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَلِي أَنَّ أَبَا الْأَسْوَرِ أَخْبَرَهُ <sup>(١)</sup> عُرُوَةُ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ إِللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِّ عِلِيِّةِ قالَ المَلاَئِكَة تَتَحَدَّثُ ٢٠ فِي الْمَنَانِ وَالْمَنَانُ الْنَمَامُ بِالْأَرْ يَكُونُ فِي الْأَرْضِ فَتَسْمَعُ ٣٠ الشَّيَاطِينُ الْكَلِيَةَ فَتَقَرُّهَا فَأَذُن ("الْكاهِن كَمَا تُقَرُّ الْقَارُورَةُ فَيَزِيدُونَ مَعَهَا مِانَةَ كَذِبَةِ مَرْثُ عَلَيْمُ مِنْ عَلَى حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِينْ عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عَلَيْكِ قَالَ : النَّفَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا تَمَاءِبَ أَحَدُكُم وَلْيُردُّهُ مَا أَسْتَطَاعَ ، فَإِنَّ أَحَدَكُم إِذَا قالَ هَا صَحِكَ الشَّيْطَانُ وَرَثْ إِنَّ كُرِيًّا إِنْ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً قالَ هِشَامْ أَخْبَرَنَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائيشَةَ رَضِي الله عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا كَانَ يَوْمَ أُلُّحُدِ هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ فَصَاحَ إِبْلِيسٌ أَىْ عِبَادَ الله أَخْرَاكُمْ ﴿ فَنَجَمَتُ أُولَاكُمْ ۚ فَأَجْتَلَدَتْ هِيَ وَأُخْرَاكُمْ فَنَظَرَ حُذَيْفَةٌ فَإِذَا هُو بِأَبِيهِ اليَهانِ فَقَالَ أَىْ مِبَادَ اللهِ أَبِي أَبِي فَوَ اللهِ مَا اَحْتَجَزُوا حَتَّى تَتَلُوهُ ، فقالَ حُذَيْفَةُ عَبَرَ اللهُ لَـكُمْ قَالَ عُرُوتُهُ فَمَّا زَالَتْ فِي حُذِيفَةَ مِنْهُ بَقِيَّةُ خَيْرِ حَتَّى لَحِينَ بِٱللهِ مَرْثُ الحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَسِ عَنْ أَشْعَتَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ قالَ قالَتْ عائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا سَأَلْتُ النِّي يَرْكِيمُ عَن الْتِفَاتِ الرَّجُلِ في الصَّلاَةِ ، فَهَالَ هُو أُخْتِلاً سُ مرشن أبو المغيرة حدَّثَنَا الأوراعي قال يَخْتَلِسُ (٥) الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةٍ أُحَدِكُمُ \* حَدَّثَنَى يَحْيِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّ حَرِثْن (٦) سُلَمْانُ أَبْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قالَ حَدَّنَنَى يَحْيِيٰ بْنُ أَبِي كَثِيرِ قَالَ حَدَّنَنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْتُم الرُّوزَيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا حَلَمَ ٣٠ أَحَدُ كُمُ خُلُماً يَخَافُهُ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَتَعَوَّذْ

اللمال عن اللعيال اه من

تفامش الاصل

قَالَ مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةً مَرَّةٍ كَانَتْ (١) لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتبَتْ لَهُ مِائَةٌ حَسَنَةٍ وَتُحِيَتُ عَنْهُ مِائَةُ سَبِّئَةً وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذٰلِكَ حَتَّى مُسِيَّ، وَكمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاء بِهِ إِلاَّ أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مَرْثُنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ الله حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْنِ شِهابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الرَّ عَلَى بْنِ زَيْدِ أَنَّ مُعَدَّدَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ مَنْ مَنْ أَبِي وَقَاصِ قَالَ أَسْتَأْذَنَ مُمَرُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَعِنْدَهُ نِسَالَا مِنْ قُرَبْشِ يُكَالُّمْنَهُ وَيَسْتَكُثِرُنَهُ عَالِيَةً أَصْوَانْهُنَّ فَلَمَّا أَسْتَأْذَنَ مُمَرُّ فَنَ يَبْتَدُرْنَ ٱلْحَالَ ٢ مان (٤) حدثنا فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِي وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَضْعَكُ ، فَقَالَ مُحَرُ : أَضْعَكَ اللهُ سنَّكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ عَبِبْتُ مِنْ هُولًا مِ اللَّذِينِ ٣٠ كُنَّ عِنْدِي ، فَلَمَّا سَمِمْنَ صَوْتَكَ أَبْتَدَرُنَ ٱلْمِجَابَ، قَالَ مُعَرُ فَأَنْتَ بَارَسُولَ اللهِ كُنْتَ أَحَقَّ أَنْ يَهَبْنَ، ثُمُّ قَالَ أَيْ عَدُوَّاتِ أَنْفُسِمِنْ أَتَهَبْدَنِي وَلاَ تَهَنِّنَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ قُلْنَ نَمَمْ : أَنْتَ أَفَظُ وَأَعْلَظُ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ عَلِي قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي وَالَّذِي نَفْسِي بِيدُهِ ، مَا لَقَيْكَ الشَّيْطَانُ قَطُّ سَالِكًا فَهَا إِلاَّ سَلَكَ فَهُا غَيْرَ فَهَكَ صَرَتْنَى (١) إِبْرَاهِيمُ بْنُ تَعْزُمُ قَالَ حَدَّثَني أَبْ أبِي حازِمٍ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّد بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةً عَنْ أَبِي هُرَّيْرَةً

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلِي قَالَ : إِذَا أُسْتَيْقُظَ أَرَاهُ أَحَدُ كُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَتُوَضَّأُ

وَلْبَسْدُنْشِ ثَلَاثًا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْيَتُ عَلَى خَيْشُومِهِ السِّهُ ذِكْرِ ٱلْجُنَّ وَثَوَابِهِمْ

وَعِقَابِهِمْ ، لِقَوْلِهِ : يَا مَعْشَرَ ٱلْجُنَّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُونَ

بِٱللهِ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ مَرْشَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفُ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ سُمَى

مَوْلَى أَبِي بَكْرِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلَيْن

عَلَيْكُمْ آيَاتِي ، إِلَى فَوْ لِهِ (١) : عَمَّا بَعْمَلُونَ ، بَخْسًا نَقْصًا ، فال (٢) تُجَاهِدٌ وَجَعَلُوا يَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجِيْنَةِ نَسِبًا ، قَالَ كُفَّارُ قُرَيْسِ : اللَّا أَبِكُهُ بَنَّاتُ اللهِ وَأَمَّا مُهُمْ (٣) بَنَاتُ سَرَوَاتِ أَلِجِنَّ ، قَالَ اللهُ : وَلَقَدِ عَلِمَتِ ٱلْجَنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُخْضَرُونَ ، سَتُحْضَرُ لِلْحِسَار جُنْدُ كُفْضَرُونَ ١٠٠ عِنْدَ ٱلْحِسَابِ حَرْثُ التَّبْبَةُ عَنْ مالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرُّحْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِي صَمْصَعَةَ الْأَنْصَادِيْ عَنْ أَبِيدِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ ۖ فَإِذَا كُنْتَ فَغَنَّمِكَ وَ بَادِيْتِكَ (٥) ، فَأَذَّنْتَ بِالصَّلاَةِ فَأَرْفَعْ صَوْتَكَ بِالنَّدَاء فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ المُؤَذَّنِ جِنْ وَلاَ إِنْسُ وَلاَ شَيْءُ إِلاَّ شَهِدَ لَهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ لللهِ مَنْكَ \* وَقَوْلُ (٢٠) اللهِ جَلَّ وَعَنَّ : وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلجُنَّ ، إِلَى قَوْلِهِ أُولَٰئِكَ فِي صَلَالِهِ مُبِينِ، مَصْرِفًا مَعْدِلاً، صَرَفْنَا أَيْ وَجَهَّنَا بِالْبِ قَوْلِ اللهِ تَمَاكَى وَبَتْ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ، قَالَ أَبْنُ عَبَّاسَ الثُّعْبَانُ الْحَيَّةُ ٱلذَّ كَرُ مِنْهَا يُقَالُ الحَيَّاتُ أَجْنَاسٌ، الجَانَ وَالْافَاعِي وَالْاسَاوِدُ آخِذْ بِنَاصِيتُهَا فِي مِلْكِيهِ وَسُلْطَانِهِ يُقَالُ صَافَاتٍ بُسُطُ أَجْنِحَهُنَّ يَقَبْضَنَ يَضْرِبْنَ بِأَجْنِحَهِن مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدِّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ حَدِّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَايِلِمٍ عَنِ أَبْنِ مُمَرّ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي عِنْ يَعْطُبُ عَلَى الْمِنْ بَرِ يَقُولُ أَقْتُلُوا الْحَيَّاتِ ، وَأَقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْا 'بْرَ فَإِنُّهُما يَطْمِسَانِ البَصَرَ وَيَسْتَسْقِطَانِ ٣ الْحَبَلَ قالَ عَبْدُ اللهِ فَبَيْنَا أَنَا أَطَارِدُ حَيَّةً لِأَفْتُلَهَا ، فَنَادَانِي أَبُو لُبَابَةَ لاَ تَقْتُلْهَا ، فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قَدْ أَمْرَ بِقَتْلِ الْحِيَّاتِ قَالَ (٨) إِنَّهُ نَهْى بَمْدَ ذَلِكَ عَنْ ذَوَاتِ البُيُوتِ ، وَهِي الْمَوَامِرُ ، وَقَالَ عَبْدُ الرِّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ ، فَرَآنِي أَبُولُبَابَةً ، أَوْ زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ وَتَابَعَهُ يُونُسُ وَأَبْنُ عُيَيْنَةً وَإِسْعُقُ الْكَلِي وَالرُّبِيْدِي ، وَقَالَ صَالِحٌ وَأَبْنُ أَبِي حَفْصَةً وَأَبْنُ بُمُّع

(۱) الآياً ي

(۲) وقال س

(٢) وَأَمْهَا تُهُنَّ

(١) مخضره

 (•) كنا في نسيخ الخط عندنا وباديتك بالواو وني القسطلاني بأو وقال انها للشك
 كتبه مصححه

> (٦) بلب نوله نو مد

(٧) وَيُسْقِطَّانِ مُ

ر (A) مقال

عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ أَبْنِ عُمَّرَ رَآنِي (١) أَبُولُبَابَةَ وَزَيْدُ بْنُ الخَطَّاب باب خَيْرُ مَالِ الْسَدْيِمِ غَنَمَ يَتْبُعُ بِهَا شَعَفَ الْجَبَالِ حَرْثُ إِسْمُعِيلُ بْنُ أَبِي أَوْيْسِ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللهِ عِلْ يُوشِكَ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الرَّجُلِ (٢) غَنَم (٣) يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ ٱلْجِبَالِ ، وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَغَرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفَتَنِ وَرَثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى عَلَى رَأْسُ الْكُفُرِ نَحْوَ (" الْمَشْرِف وَالْفَخْرُ وَالْخُيْلَاءِ فِي أَهْلِ الْخَيْلِ وَالْإِبلِ ، وَالْفَدَّادِينَ (٥) أَهْلِ الْوَبَر ، وَالسَّكِينَةُ ف أَهْلِ الْغَنَمِ مِرْشُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ إِسْمَعِيلَ قالَ حَدَّثَنَى قَبْسٌ عَنْ عُقْبَةً بن عَمْرُ و أَبِي مَسْنُمُودٍ قَالَ أَشَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ نَحْوَ الْيَمَنِ ، فَقَالَ : الْإِمَانُ يَمَانٍ هَاهُنَا ، أَلاَ إِنَّ الْقَسْوَةَ وَعَلِظَ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ عِنْدَ أُصُولِ أَذْنَابِ الْإِبل حَيثُ يَطْلُمُ فَرْنَا الشَّبْطَانِ فِي رَبِيمَةً وَمُضَرَّ عَرْشَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّبْثُ عَنْ جَعْفَرِ بن رَبِيمَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ مِلْكُ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ اللَّهِ يَكُهُ ، فَأَسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ ، فَإِنَّهَا رَأْتُ مَلَكًا ، وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْمِمَار ، وَتَمَوَّذُوا بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَان فَإِنَّهُ (٢) رَأَى شَيْطًانًا وَرَثْ إِسْفَى أَخْبَرَنَا رَوْحِ أَخْبَرَ لَا أَبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَطَاءٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ (٧) رَسُولُ اللهِ عَلِي إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ أَوْ أَمْسَيْتُمْ فَكُفُوا صِبْيانَكُمْ ، فَإِنَّ الشَيَّاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَيْدِ ، فَإِذَا ذَهَبَ (٨) ساعَة مِنَ اللَّيْلِ كَفُلُوهُمْ (١) ، وَأَعْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَأَذْ كُرُوا أَسْمَ اللهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا ، قالَ وَأُخْبَرَ نِي عَمْرُ و بْنُ دِينَارِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ تَحْوَ مَا أَخْبَرَ نِي عَطَالَةٌ وَكُمْ يَذْكُرُ وَأَذْكُرُوا

(۲) المار

(٢) في أسنحة عَبَا

كذا في اليونينية,

(٦) كَإِنَّهَا رَأْتُ

(٨) ذَمَبَتْ

(٩) يَغْلُونُهُمْ

(١) هو ٿي غير نسخة غير مهموز وقال القسطلاني بكوت الهنز وهو كما في المصباح يهمز ولابهمز كنبه (r) أَنْ الْفَضْل (١) وَسُولُ اللهِ (٥) هذا مانى جيع النسخ التي عندنا والذي في القسيم طلاني يَطَّسلُ وفسره يبمحو كتبه (١) تَابِعَهُ (١) خَادُ بِنَ تدرأن إِنَا مَا اللَّهُ (٨) كسر السين من القرع (١) لِذَاكَ قالَ (٢). كُلَّا في لسخ خط

(٢) فقال

Amou an

(٧) خدثنا

(۱) تابع

يوثق يها بلفظ الـكنية وهو البيى يستفاد ثما لي السند عن

حثام روقيم في تعليق عيخ الاسلام وشرح القسطلاني

والعبني ألحبرنا أسامة كتنبه

أَسْمَ ٱللَّهِ مَرْشُ الْمُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّ قَالَ فَقِدَتْ أُمَّةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لاَ يُدْرَى ما فَسَلَتْ وَإِنَّى لاَ أَرَاهَا إِلاَّ الْفَارَ (١) إِذًا وُضِعْ لَهَا أَلْبَانُ الْإِبِلِ لَمْ تَشْرَبْ وَإِذَا وُضِعَ كَمَا أَنْبَانُ الشَّاء شَرِبَتْ كَفَدَّنْتُ كَمْبًا فَقَالَ أَنْتَ سَمِمْتَ النَّبِيُّ مَيْكَ بَقُولُهُ قُلْتُ نَمَهُ قَالَ (٢) لِي مِرَارًا ، فَقُلْتُ أَفَاقُرُ أَالتَّوْرَاةَ صَرْتُ سَمِيدُ بْنُ عُفَيْدٍ عَنِ أَبْنِ وَهُب قَالَ حَدَّثَنَى يُونُبُنُ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنّ النِّيُّ يَرْكُ قَالَ لِلْوَرْزَغِ الْفُورَيْسِيُّ وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمْرَ بِقَشْلِهِ وَزَعَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ أَنَّ النِّيِّ عِنْ أَمَرَ بِقَشْلِهِ مَرْشَا صَدَقَةُ " أَخْبِرَنَا انْ عُيَنْنَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَبيد أَنْ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْسَعِيدِ بْنِ الْسَيْبِ أَنَّ أُمَّ شَرِيكِ أَخْبَرَ لَهُ أَنَّ النِّي مَنْ أَ بِقَتْلِ الْأُورْزَاغِ عَدْشًا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِيشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَا يُشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِي اللَّهِ أَقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَلْتَمِسُ (٥) الْبَصَرَ وَيُصِيبُ الْحَبَلُ (٥) حَرْثُ مُسَدَّدُ مَدَّثَنَا يَحْمِي عَنْ هِشَامِ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمْرَ النَّبِي مُ النَّهِ بِقَتْلِ الْأُ بْتَرِ ، وَقَالَ إِنَّهُ يُصِيبُ الْبَصَرَ وَيُذْهِبُ الْحَبَلَ حَرِيثِي ٢٠٠ عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِي عَنْ أَبِي يُونُسَ الْقُشَّيْدِي عَن أَبْنِ أَبِي مُلَيْكُةَ أَنَّا بِنَ مُمَرَكَانَ يَقَتْلُ الْحَيَّاتِ ثُمَّ نَهْى قِالَ إِنَّ النِّبِيَّ عِلْكِيَّ هَدَّمَ حَالِطًا لَهُ ، فَوَجَدَ فِيهِ سِلْخَ (٨) حَيَّةٍ ، فَقَالَ ٱنْظُرُوا أَيْنَ هُوَ فَنَظَرُوا ، فَقَالَ أَتْتُلُوهُ فَكُنْتُ أَقْتُلُهَا لِذَٰلِكَ ١٠٠ ، فَلَقِيتُ أَبَا لُبَابَةَ ، فَأَخْبَرَ نِي أَنَّ النَّيْ عَلِيْ قَالَ لاَ تَقْتُلُوا ٱلْجِنَّانَ، إِلاَّ كُلَّ أَ بَرَّ ذِي طُفْيْتَكُنِّ، فَإِنَّهُ يُسْقِطُ الْوَلَدَ، وَيُدْهِبُ الْبَصَرَ فَأَقْتُلُوهُ مَرْشُ مَالِكُ بْنُ إِسْمُسِلَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عازِمٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبْنِ مُمَرَّ أَنَّهُ كَانَ بَقْتُلُ الْمَيَّاتِ فَدَّتُهُ أَبُولُبَابَةَ أَنَّ النِّي يَلِيَّةٍ نَفَى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ الْبِيُوتِ فَأَمْسَكَ

عَنْهَا باب "(١) خَمْس من الدَّوَابِ فَوَاسِقُ ، يُقْتَلْنَ في الْخَرِم حَرَث مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْم حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عالْشَةٌ رَضِي اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ عِلِيِّ قَالَ خَسْ فَوَاسِنْ يُقْتَلْنَ فِي الْخَرَمِ الْفَأْرَةُ وَالْمَقْرَبُ وَالْخُدَيّا وَالْنُرَابُ وَالْكَلْبُ الْمَقُورُ مَرْشَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ أَخْبِرَ نَا مالك: عَنْ عَبْدِ الله أَنْ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ خَسْ مِنَ اللَّوَابِّ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُو مُعْمِمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ الْمَقْرَبُ وَالفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْمَقُورُ الْ (١) إِذَّا وْقَعَ الذَّبَاحِ وَالْنُرَابُ وَالْخِدَأَةُ مِرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ عَنْ كَثِيرِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جابِرِ بْن عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا رَفَعَهُ قَالَ خَمْرُوا الْآنِيةَ وَأُوكُوا الْأَسْقِيةَ وَأَجيفُوا الْا بْوَابَ وَأَكْفِينُوا صِبْيَا نَكُمْ عِنْدَ الْعِشَادِ " فَإِنَّ لِلَّجِنِ أَنْتِشَارًا وَخَطْفَةً وَأَطَفُوا المَسَابِيحَ عِنْدَ الزُّقادِ فَإِنَّ الْفُورِيْسِقَةَ رُبَّهَا أَجْنَرَّتِ الْفَتِيلَةَ فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ الْبَبْتِ ه قَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ وَحَبِيبٌ عَنْ عَطَاهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ (٢٠ حَرَثْ عَبْدَهُ بْنُ عَبْد الله أَخْبِرَنَا يَحْنِيٰ بْنُ آدَمَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِينَ فَي غَارِ فَنَزَلَتْ وَالْمُرْسَلاَتِ عُرْفًا، فَإِنَّا لَنَتَلَقَّاها مِنْ فِيهِ إِذْ خَرَيجَتْ حَيَّةٌ مِنْ جُمُوهِا فَأُ بُتَدَرْنَاهَا لِنَقْتُلَهَا فَسَبَقَتْنَا فَدَخَلَتْ جُحُرَهِا فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عِلَيِّ وُقِيِّتُ شَرَّكُمُ كَمَا وُقِيتُم شَرَّهَا ﴿ وَعَنْ إِسْرَا بِيلَ عَنِ الْأَعْمَش عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَنْقَمَةً عَنْ عَبْدِ ٱللهِ مِثْلَه ، قالَ : وَإِنَّا لَنَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ رَطْبَةً \* وَنَابَعَهُ أَبُو عَوَانَةً عَنْ مُغِيرةً ، وَقَالَ حَفْصٌ ۚ وَأَبُو مُعَاوِيَةً وَسُلَبْانُ بْنُ قَرْمٍ عَنِ الْأَحْمَسِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ مَرْشُ نَصْرُ أَنْ عَلَى أَخْبَرَ تَا عَبْدُ الْأُعْلَى حَذَّنْنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ تُمَرَ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عِلِيَّةِ قَالَ دَخَلَتِ أَمْرَأَةُ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا ، فَلَمْ تُطْمِيهُا ، وَكَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلْ مِنْ

ف شراب أحديكم عَلَيْنَمُ لَا إِذَّ فِي أَخَيْرِ (١) جَنَاحَيْدِ دَاء ، وفي (٢) الآخر فيفاء وتمنين (٢) السَّاسَ (١) الشياطين

(۱) في احدي

(٢) وفي الآخرى

خِتُسَاش الْأَرْض \* قال وَحَدَّثَنَا عُبَيْد اللهِ عَنْ سَعِيدٍ الْمُعْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَن النِّيِّ عَلَيْتُهُ مِثْلَهُ مِدْتُنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ أَبِي أَوْيْسِ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ أَبِي الرَّفَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ نَزَلَ نَبِي مِنَ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ قَالَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ فَأَمَرَ بِجَهَازِهِ فَأَخْرِجَ مِنْ تَحْتِمَا ثُمُّ أَمَرَ بِيَتْمِا وَأُحْرِقَ بِالنَّارِ وَأُوْلَى اللَّهُ إِلَيْهِ ، فَهَلاَّ غَلْةً وَاحِدَةً بابِ إِذَا وَقَعَ ٱلدَّبَابُ في شَرَاب أَحَدَكُم ْ فَلْيَغْمُسْهُ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاء وَفِي الْأُخْرَى شِفَاء حَرِّث خَالِدُ بْنُ عَخَادِ حَدَّتَنَا سُلَيْانُ بْنُ بِلاَلٍ قَالَ حَدَّتَنِي عُبْبَةٌ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ (١) أَبْنُ حُنَيْنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِي ۚ يَرَافِي إِذَا وَفَعَ الذَّبَابُ ف شَرَاب أَحَدِكُم فَلْيَغْمِسْهُ ، ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ (٢) فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَام وَالْأَخْرى شِفَا \* حَدِّثُنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَبَّاحِ حَدِّثَنَا إِسْفَقُ الْأَزْرَقُ حَدَّثَنَا مَوْفَ عَنِ الْحَسَن وَأَبْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَزْلِيْ قَالَ غُفِرَ لِأَمْرَاهِ مُوسِسَةٍ مَرَّتْ بِكَلْبٍ عَلَى رَأْسِ رَكِي " يَلْهَتْ قَالَ كَادَ يَقْتُلُهُ الْمَطَشُ وَنَزَعَتْ خُفْهَا قَأُو اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ حَفظْتُهُ مِنَ الزُّهْرِئَ كَمَا أَنْكَ هَا هُنَا أَخْبَرَ بِي عُبَيْدُ اللهِ عَن أَبْن عَبَّاسِ عَنْ أَبِي طَلَحَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ عَنِ النِّيِّ يَرْكِيُّ قَالَ لَا تَدْخُلُ اللَّا فِيكَةُ بَيْنَا فِيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَةٌ حَرِثُ اللهِ مِنْ يُوسُفَ أَخْبَرَ أَا مالكُ عَن نَافِيمٌ عَنْ نَافِيمٌ عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى أَمْرَ بِقَتْلِ السَكِلابِ مَرْثَ مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا مَهُمَّامٌ عَنْ يَحْنِي قالَ حَدَّثَنَى أَبُو سَلَمَّةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ مَن أَمْسَكَ كَلْبًا يَنْقُصْ مِنْ عَمَلِهِ كُلْ يَوْمٍ فِيرَاطُ إِلا كُلْبَ حَرْثِ أَو كُلْبَ ماشية المُرتَّن عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْلَمة حَدْثَنَا

(1) كدا فى جبع النسج الله عندانا بدول لعظ الجلالة وهو الذى فى أصاء الرحال أيضا كنه مصححه المسلمين الم

(٢) ليس عند أبى الهبتم . كنا في اليونيية في محاداة معلم حدثنا عبدالله فن يوسف

سُلَيْانُ قَالَ أَخْبَرَ نِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ قَالَ أَخْبَرَ نِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ سَمِعَ سُفْيَانَ أَبْنَ أَبِي زُهَيْرِ الشُّنَيُّ (١) أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ مَن أَقْتَىٰ كَلْبًا لاَ يُغنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلاَ ضَرْعًا نَقَصَ مِنْ تَمَـلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطُ ، فَقَالَ السَّائِبُ أَنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ إِنْ وَرَبِّ هٰذِهِ الْقِبْلَةِ بِالْبُ ثُنَّ خَلْقِ آدَمَ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ وَذُرِّيِّتِهِ صَلْصَالٌ طِينٌ خُلِطَ بِرَمْل فَصَلْصَلَ كَا يُصَلُّصِلُ الْفَخَّارُ ويُقَالُ مُنْنِ يُرِيدُونَ بِهِ صَلَّ ، كَمَا يُقَالُ ("): صَرَّ الْبَابُ ، وَصَرْصَرَ عَنْدَ الْإِغْلَاقِ ، مِثْلُ كَبْكُبْتُهُ يَعْنِي كَبَيْتُهُ فَرَّتْ بِهِ أَسْتَمَرَّ بِهَا الْحَدْلُ فَأَتَّمَتْهُ أَنْ لَا نَسْجُدَ أَنْ نَسْجُدَ باب أُ قُول ( ) اللهِ تَمَالَى : وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنَّى جَاعِلْ فِي الْارْضِ خَلِيفَةً ، قَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : لَّمَا عَلَيْهَا مَافِظٌ ، إِلَّا عَلَيْهَا مَافِظٌ فَي كَبَدٍ في شِدَّةٍ خَلْق وَرِيَاشًا (٥) المَـالُ . وَقَالَ غَيْرُهُ : الرِّيَاشُ وَالرِّيشُ وَاحِيدٌ ، وَهُوَ مَا ظَهَرَ مِنَ اللَّهَاسِ ، ما تُمْنُونَ ، النَّطفَةُ في أَرْحام النَّسَاء . وَقالَ مُجَاهِدٌ : إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادُرْ ، النَّطفةُ في الْاحْلِيلِ ، كُلُّ شَيْءِ خَلَقَهُ فَهُو شَفْعٌ ، السَّمَاءِ شَفَعْ ، وَالْوَسِرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ في أَحْسَن تَقُويم فِي أَحْسَنِ خَلْقِ ، أَسْفُلَ سَافِلِينَ إِلاَّ مَنْ آمَنَ ، خُسْرِ ضَلاَكُ مُمَّ أَسْتَثَنَّي (١) إِلاَّ مَنْ آمَنَ ، لاَزِبِ لاَزِمِ أَ، نُنْشِئَكُمْ فِي أَى خَلْقِ نَشَاءٍ ، نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ نُعَظَّمُكَ وَقَالَ أَبُو الْمَالِيَةِ فَتَلَقَّى آذَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فِهُو قَوْلُهُ رَبُّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا فَأَزَّكُمُمَا فَأَسْتَنَ لَهُمَا ، وَيَتَّسَنَّهُ (٧) يَتَغَيَّرُ ، آسِن مُتَغَيِّرُ ، وَالسَّنُونُ الْتَغَيِّرُ ، حَمَا جَمْعُ حَمَّاةً (١٠) وَهُوَ الطِّينُ الْمُتَغَيِّرُ ، يَخْصِفَانِ أَخْذُ الْخِصَافِ مِنْ وَرَقِ الْجِنَّةِ ، يُؤَلِّفَانِ الْوَرَقَ وَ يَخْصِفَانِ بَعْضَهُ إِلَى بَعْضِ ، سَوْآ أَرْبُهَا كِناَيَةٌ عَنْ فَرْجِهِما (٧) ، وَمَتَاعُ إِلَى حِينِ هَا هُنَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، ٱلحِينُ عِنْدَ الْعَرَبِ مِنْ سَاعَةِ إِلَى مَا لاَ يُحْصَى عَدَدُهُ قَبِيلُهُ جِيلُهُ الَّذِي هُوَ مِنْهُمْ صَرِيْنِي (٥٠٠ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْسَر

(۱) الشُّنوكيُّ (۲) في نسخة محيحة كتاب الانبياء صلوات الله عليهم • من اليونينية

لاط (٣) هول

مدهد (٤) وقول

(٠) وَرِيثاً

(٦) فقال

(٧) پَكَسَنَةً يَتَغَيَّرُ (٨) لم يضبطاليم فىالبونيتية وضبطها فى النوع بالسكون

(١) فَرْجَهْمِياً

(۱۰) حدثنا

عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ قَالَ خَلَق اللهُ آدَمَ وَطُولُهُ مِيُّونَ ذِرَاعًا ، ثُمَّ قال : أَذْهَبْ فَسَلَّمْ عَلَى أُولَئِكَ مِنَ اللَّاثِكَةِ ، فَأَسْتَمِعْ ما يُحَيُّونَكَ تَحَيِّنُكَ وَتَحَيِّةُ ذُرِّيْتِكَ ، فَقَالَ السَّلامُ عَلَيْكُمْ ، فَقَالُوا : السَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ فَزَادُوهُ ، وَرَجْمَةُ اللهِ ، فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صورَةِ آدَمَ ، فَلَمْ يَزَلِ الخَلْقُ يَنْفُصُ حَتَّى الآنَ وَرَثْ فُتَبْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِنَّ أُوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدَّ كُو كَب دُرِّي في السَّمَاء إَمْنَاءَةً ، لاَ يَبُولُونَ ، وَلاَ يَتَغَوَّ طُونَ ، وَلاَ يَنْفلُونَ ، وَلاَ يَتْفلُونَ ، وَلاَ يَتْفلُونَ ، أَمْشاطُهُمُ اللَّهُ مَن ، وَرَشْحُهُمُ الْسِنْكُ ، وَعَجَارِهُمُ الْأَلُوَّةُ الْأَنْجُوجُ (١) عُودُ الطِّيبِ وَأَزْ وَاجُهُمُ الْحُورُ الْمِينُ ، عَلَى خَلْقِ رَجُلِ وَاحِدٍ ، عَلَى صُورَةٍ أَبِيمٍ آدَمَ سِتُونَ ذِرَاعاً في السَّاءِ مَرْثُ مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيىٰ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَن أُبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بنْتِ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ قِالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَخِي ﴿ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى المَرْأَةِ الْغَسْلُ إِذَا أَخْتَلَمَتْ ، قالَ نَسَمْ : إِذَا رَأَتِ المَاء ، فَضَحِكَت أَمْ سَلَمَة ، فقالَتْ تَحْتَىلِ الْمَرْأَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي فَها يُشْبهُ الْوَلَهُ صَرَّتُ مُمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَ نَا الْفَزَارِيُّ عَنْ مُعَيِدٍ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ بَلَغَ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلَّامٍ مَقْدَمُ رَسُولِ (٢) اللهِ عِلِيِّ اللَّهِ ينَةَ ، فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ ثَلَاثٍ لاَ يَعْآمَهُنَّ إلاَّ نَيْ ، أُوِّلُ (") أَشْرَاطِ السَّاعَةِ ، وَمَا أُوَّلُ طَمَامٍ يَأْ كُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ ، وَمِنْ أَيَّ شَيْء يَهْ عُ الْوَلَهُ إِلَى أَبِيهِ ، وَمِنْ أَى شَيْءُ نَيْزُ عُ إِلَى أَخُو اللهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ خَبْرَ نِي بِينَ آنِفًا جِبْرِيلُ قالَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ ذَاكَ عَدُو الْبَهُودِ مِنَ اللَّائِكَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ أَمَّا أُوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ المَشْرِقِ إِلَى المَنْرِب، وَأَمَّا أُوَّلُ

(۱) حبيطه من الد الأَلْنَجُوجُ (۲) النَّبِيُّ (۲) خال ما

طَمَامٍ يَأْ كُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَزِ يَادَةُ كَبِدِ حُوتٍ ، وَأَمَّا الشَّبَّهُ فِي الْوَلَهِ فَإِنَّ الرَّجُلِّ إِذَا غَشِيَ الْمِرْأَةَ فَسَبَقَهَا مَاوُّهُ كَانَ الشَّبَّهُ لَهُ ، وَإِذَا سَبَقَ (') مَاوُّهَا كَانَ الشُّبَّهُ لَمَّا قال أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ ٱللهِ ، ثُمَّ قالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ بَهُتُ (") إِنْ عَلِمُوا إِ مِنْ اللَّهِ مِي قَبْلَ أَنْ تَسْأَكُمُ مُ مَنُّونِي عِنْدَكَ فَإَنْ الْيَهُودُ وَدَخَلَ عَبْدُ اللهِ الْبَيْتَ فَقَالَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَيْ رَجُلِ فِيكُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَّم ؟ قَالُوا: أَعْلَمْنَا ، وَأَبْنُ أَعْلَمْنا ، وَأَخْبَرُنَا ١٠٠ ، وَأَبْنُ أَخْبَرِنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي أَفَرَأَيْتُم ۚ إِن ١٠٠ أَسْلَمَ عَبْدُ اللهِ ؟ قَالُوا أَعَاذَهُ اللَّهُ مِنْ ذَٰلِكَ ، خَفَرَجَ عَبْدُ اللهِ إِلَيْهِمْ فَقَالَ : أَشْهَدُأُنْ لَا إِلٰهَ إِلَّاللهُ وَأَشْهَدُ أَنْ تُحَدُّدًا رَسُولُ اللهِ ، فَقَالُوا شَرُّنَا ، وَأَبْنُ شَرُّنَا ، وَوَقَعُوا فِيهِ حَرْثُ ا بِشُرُ بَنُ مُحَدًّد أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ عَنْ نَعْوَهُ يَغْنِي لَوْلاَ بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْنَذِ اللَّحْمُ وَلَوْلاَ حَوَّاءٍ كَمْ نَحْنُ أَنْنَىٰ زَوْجَهَا مَرْثُ أَبُو كُرَيْبٍ وَمُولِي بْنُ حِزَامٍ قَالاً حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِي عَنْ زَايْدَةَ عَنْ مَبْسَرَةَ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي حَارِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَ أَسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ ، فَإِنَّ المَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ صِلْعِ ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْء في الضَّلع أعلاهُ وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْمَهُ لَمْ يَزَلُ أَعْوَجَ فَأَسْتَوْصُوا بِالنَّسَلِهِ مَرْشُ عُمَرُ بْنُ حَفْص حَدَّثَنَاأ بِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهِبِ حَدَّثَنَاعَبْدُ اللهِ حَدَّثَنَا رَسُولُ الله على وهو الصاديقُ المَصْدُوقُ إِنَّ (٥) أَحَدَكُمُ يُجْعَعُ في بَطْن أُمَّهِ أَرْبَيِينَ يَوْمَا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمُّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ،ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ إِلَيْهِ مَلَكَا بِأَرْبَعِ كَلَاتِ فَيْكُنُّتُ (1) عَمَّلُهُ وَأَجْلَهُ وَرِزْ قَهُ وَشَقُّ أَوْ سَعِيدٌ ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَيَنْتَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ ، فَيَسْبَقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ قَيَعْمَلُ بِمَلِ أَهْلِ الْجِنَّةِ فَيَدْخُلُ الْجِنَّةَ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بعَمَل

المستوس (1) أستمنت لا مسبنت (۲) كنا في البتونينية بشم الهاء

(٣) وَأَخْسَبَرُنَا وَأَبْنُ أُخْبَرَنَا (٤) كنا بالنسبطين في اليونينية

(ه) وَإِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمُ (٦) بعم الباء هنـــد • وما أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ يَيْنَهُ وَيَيْنَهُ إِلاَّ ذِرَاعٌ ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِيَّابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُ النَّارَ صَرَّتُنَا أَبُو النُّمْكَانِ حَدَّثَنَا خَمَّادُ بْنُ زَبْدٍ عَنْ عُبَيْدٍ اللهِ أَنْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنْسِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي يَرْكِيْ قالَ إِنَّ اللهَ وَكُلَّ فِي الرَّحِمِ مَلْكُمَّا فَيَقُولُ يَارَبُ مُنْطَفَّةٌ يَارَبُ عَلَقَةٌ يَارَبُ مُضْغَةٌ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقُهَا قَالَ يَا رَبِّ أَذْكُرُ (١٠ يَا رَبُّ أَنْيُ يَا رَبِّ شَقٌّ أَمْ سَعِيدٌ فَا الرَّزْقُ فَا الْلَاجِلُ ، فَيَكْتَبُ كَذَٰ لِكَ فَي بَطْن أُمِّهِ صَرْثُ اللَّهِ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا خَالِهُ بْنُ الحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الجَوْنِينَ عَنْ أَنَسَ يَرْفَعُهُ أَنَّ (٢) اللهُ يَقُولُ: لِأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَا بَا لَوْ أَنْ لَكَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءً كُنْتَ تَفْتَدِي بِد، قالَ نَمَمْ ، قَالَ فَقَدْ سَأَلْتُكَ مَا هُو أَهْوَنُ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ أَنْ لاَ تُشْرِكَ بِي حَدَّثُنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأُعْمَثُولُ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ أللهِ عَنْ لَا تُقْتَلُ نَفْسُ طَالُما إِلاَّ كَانَ عَلَى أَبْنِ آدَمَ الْأُوَّلِ كِيفُلْ مِنْ دَمِهَا ، لِأَنَّهُ ب الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ تُجَنَّدُهُ ، قالَ (٢) قالَ اللَّيْثُ عَنْ يَحْنِي ٰ بْنِ سَمِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِي مَرْكَةً يَقُولُ: الْارْوَاحِ جُنُودٌ تُجَنَّدُةٌ ، فَمَا تَمَارَفَ مِنْهَا أَنْتَكَفَ وَمَا تَنَاكُرَ مِنْهَا أَخْتَكَفَ \* وَقَالَ يَحْيِي أَنْ أَبُوبَ حَدَّثَنَى يَحْيِي بْنُ سَعِيدٍ بِهِذَا بِالسِّهُ فَوْلِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ : وَلَقَد نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ . قالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : تَادِئَ الرَّأَى مَاظَهَرَ لَنَا ، أَقْلِمِي أَمْسِيكِي وَفَارَ التُّنُورُ نَبَعَ المَاءِ . وَقَالَ عَكْرِمَةُ : وَجْهُ الْأَرْضِ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : الجُودِيُ جَبَلَ بِالْجَزِيرَةِ دَأْبِ مِثْلُ حَالَ مِنْ اللَّهِ مَنْ لُ حَالَ مِنْ اللَّهِ مَنْ لَي اللَّهِ مَمَّالًى : إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٍ"، إِلَى آخِرِ السُّورَةِ. وَأَثْلُ عَلَيْهِمْ

(۱) كذا فى لمسخ الخط التى هندنا وشرح العينى أيضا واقدى فى نسخ الطبع تبعا للنسطلانى أذكر أم أنتى كتبه مصحعه صديا

(۲) إن

(٦) كذا في نسخ الخط التي معنا قال قال بدون واو بينهما

قوله واتل عليهم الخهو عند الفسطلاني مقط قبل الباب وقال أنه ثابت عند الهروى وابن عساكر وهو في الميي وشرح شيخ الاسلام في هذا الموضع وكذا في النسخ التي بأيدينا وعليه ماتري كتبه

4 minus

نَبَأُ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِفَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآ بَاتِ اللهِ ، إِلَى قَوْلِهِ : مِنَ الْمُنْلِمِينَ حَرْشُ عَبْدَانُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ عَن يُونُسَ عَن الزُّهْرِيُّ قالَ سَالِمْ وقالَ أَبْنُ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ في النَّاس وَأَنْنَىٰ عَلَى اللَّهِ عِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ : إِنِّي لَأَنْذِرُ كُمُوهُ وَما مِنْ ا آنِيَّ إِلاَّ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ ، لَقَدْ أَنْذَرَ نُوحْ قَوْمَهُ ، وَلَكِنِّي أَثُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلاً كَمْ إِنَّهُ أَنِّي لِقَوْمِهِ ، تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ وَأَنَّ اللهَ لَبْسَ بِأَعْوَرَ صَرْتُنَا أَبُو مُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مَنْبَانُ عَنْ يَحْنِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَمِمْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ الله مَرْكُ أُلَّا أُحَذَثُكُمْ حَدِيثًا عَنِ الدَّجَّالِ مَا حَدَّثَ بِهِ نَبِي ۚ فَوْمَهُ : إِنَّهُ أَعْوَرُ ، وَإِنَّهُ يَجِيءُ مَمَّهُ عِيثَالِ (١) الجَنَّةِ وَالنَّارِ فَالَّتِي يَقُولُ إِنَّهَا الجَنَّةُ هِيَ النَّارُ وَإِنِّي (١) أُنذِرُ كُمُ كَا أَنْذَرَ بِهِ نُوحٍ قَوْمَهُ ۚ صَرْتُ مُوسَى بُنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْأُعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ ابِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ بَجِيء أُوحَ وَأُمُّتُهُ ، فَيَقُولُ اللهُ تَمَالَى : هَلْ بَلَّفْتَ ، فَيَقُولُ نَمَمْ أَىْ رَبِّ ، فَيَقُولُ لِأُمَّتِهِ : هَلْ بَلْفَكُمْ ، فَيَقُولُونَ لاَ ما جاءَنَا مِنْ آبِيّ ، فَيَقُولُ لِنُوحِ مِنْ يَثْهَدُ لَكَ ، فَيَقُولُ مُحَدّ مِنْ وَأُمَّتُهُ فَنَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ ، وَهُو قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ : وَكَذَلِكَ جَمَلْنَا كُمُ أَمَّةً وَسَطًّا لِتَكُونُوا شُهَدًا، عَلَى النَّاس ، وَالْوَسَطُ الْعَدْلُ حَدَثَىٰ (٢٠) إِسْخُنُ بْنُ نَصْر حَدَّثَنَا ثُحَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ كَنَّا مَعَ النَّبِيِّ مِنْ إِنَّتِهِ فَ دَعْوَةٍ فَرُفِعَ إِلَيْهِ النَّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ (" مِنْهَا نَهْ سَةً ، وَقَالَ أَنَا سَيَدُ الْمُوْمِ (٥) يَوْمَ الْقِيامَةِ هَلْ تِدْرُونَ بِمَنَ (٦) يَجْمَعُ اللهُ الأُولِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيُبْصِرُ ثُمُ النَّاظِرُ وَيُسْمِهُمُ الدَّاعِي وَتَدْنُو مِنْهُمُ الشَّمْنُ فَيْقُولُ بَعْضُ النَّاسِ أَلاَ تَرَوْنَ إِلَى ماأَ نَهُمْ فِيهِ إِلَى ما بَلَفَكُمْ ۚ أَلاَّ تَنْظُرُونَ إِلَى مَنْ

(۱) عَمَالُودُ

مدوس (۲) هدننا.

(۱) فَنَهِشَ مِنْهَا نَهْمَةً کذا فی غیر نسخة والذی فی القسطلانی الاصلی بدل ابن عساکر کتبه مصححه

(٠) النَّاسِ

1) يم ... رقت هـ نـه أيضاً بن الاسطر في النسخ وعليها س

- - · ·

يَشْفَعُ لَكُمْ ۚ إِلَى رَبِّكُمْ ۚ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ أَبُوكُ ۚ آدَمُ فَيَأْثُونَهُ ۚ فَيَقُولُونَ يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللهُ بِيدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ اللَّا أَكَةَ فَسَجَدُوا لك وَأُسْكَنَكَ الْجَنَّةُ أَلاَ تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى مانَحْنُ فِيهِ وَما بَلَعَنَا فَيَقُولُ رَبِّي غَضِبَ غَضَبًا كُم يَعْصَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلا يَغْضَبْ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَنَهَا نِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ (١) نَفْسِي نَفْسِي أَذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي ، أَذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ فَيَأْتُونَ نُوحاً ، فَيقُولُونَ يَانُوحُ أَنْتَ أُوْلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَسَمَّاكَ اللَّهُ عَبْدًا شَكُورًا أَمَا (٢) تَرَى إِلَى مَا كُنْ فِيهِ ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا بَلَغَنَا ، أَلاَ نَشْفَمُ لَنَا إِلَى رَبُّكَ ، فَيَقُولُ رَبِّى غَضِب الْيَوْمَ غَضَبًا كُمْ يَغْضَبْ فَبْلُهُ مِثْلَهُ ، وَلاَ يَغْضَبُ بَدْدَهُ مِثْلَهُ نَفْسِي نَفْسِي أَنْتُوا النَّيّ مِنْ فَيَأْتُونِي فَأَسْجُدُ تَحَنْتَ الْمَرْشِ ، فَيُقَالُ لَمْ مُحَدُّ أَرْفَعْ رَأْسَكَ ، وَأَشْفَعْ نُسَفّعْ ، وَسَلُ تُمْطَهُ (") قَالَ مُحَدَّدُ بنُ عُبَيْدٍ لاَ أَحْفَظُ سَائِرَهُ ﴿ وَمَرْثُ الصَّرُ بِنُ عَلَى بن نَصْر أَخْبَرَنَا أَبُوأُهُمَدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْخُنَى عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ غَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَرَّا فَهَلْ مِنْ مُدَّكِدٍ مِثْلَ قِرَاءَةِ الْعَامَّةِ بِالْب وَإِنَّ إِلْيَامَنَ لِمَنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَّا تَتَّقُونَ (٤) أَتَدْعُونَ بَعْلاً وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْحَالِقِينَ اللهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوهُ وَإِنَّهُمْ لَمُصْرُونَ إِلاَّ عِبَادَ اللهِ الْخُلْصِينَ وَتَرَكُمْ عَلَيْهِ فِي الآخِرِينَ ، قالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ بُذْ كُرُ بِخِيدٍ سلامْ عَلَى آلِ يَاسِينَ إِنَّا كَذَٰلِكَ تَجْزِي الْحُسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ، يُذَكُّ عَن أَنْ مَسْعُودٍ وَأَنْ عَبَّاسٍ أَنَّ إِلْيَاسَ هُوَ إِدْرِيسُ بِالسَّبْ فَ لِدْرِيسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ (٥) وَقَوْلِ ٱللَّهِ تَمَاكَى: وَرَفَمْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا \* قالَ (٥) عَبْدَانُ أَخْبَرَا عَبْدُ ٱلله أُخْبِرَ إِنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ (٧) ح مَرْثُ أَحْمَدُ بْنُ صَابِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُونُس عَنِ أَنْ شِهابِ قَالَ قَالَ أَنَى (٥) كَانَ أَبُوذَر وضِيَ اللهُ عَنْهُ يُحَدَّثُ أَنَّ

(۱) فعصيت (۲) الا (۲) كذا في البونينية الهاء مضومة وفي فرعبن ساكنة (٤) إلى وَ تَرَ كُناعَلَيْهِ في الآخيرين (٥) وَهُو جَدُّ أَبِي نُوحٍ وَيُقَالُ جَدَّ نُوحٍ عَلَيْهِمَا (١) حدثنا ١ وحدثنا (١) جال أنش بن مالك البائد مالك (٨) ابن مالك (٨) ابن مالك (٨) ابن مالك (٨) ابن مالك

رَسُولَ ٱللهِ عِلِي قَالَ فُرِ جَ سَقْفُ (١) رَيْتِي وَأَنَا عِمَدَّةً فَنَزَلَ جِبْرِيلُ فَفَرَجَ صَدْرِي ثُمَّ عَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ جاء بِطَـنْتِ مِنْ ذَهَبِ مُشْلِيْ حِكْمَةً ٣ وَإِيمَانًا فَأَفْرَعُهَا في صَدْرِي ثُمَّ أَطْبُقَهُ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاء ، فَلَمَّا جَاء إِلَى السَّمَاء الدُّنيَا قالَ جبْرِيلُ خِارِنِ السَّمَاء أَفْتَحَ ، قالَ مَنْ هَذَا ؟ قالَ هُذَّا جبْرِيلُ ، قالَ مَعَكَ (٣) أَحَدُ قالَ مَعَى مُحَمَّدٌ ، قالَ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ قالَ نَعَمْ فَأَفْتَحْ ، فَالْمَا عَلَوْنَا السَّمَاء ( ) إِذَا رَجُلْ عَنْ يَمِينِهِ أَسْوِدَةٌ وَعَنْ يسَارِهِ أَسْودَةٌ ، فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَوِكَ ، وَإِذَا أَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكِي ، فَقَالَ مَرْ حَبا بِالنِّي الصَّالِخِ وَاللَّهِ بْنِ الصَّالِخِي، قُلْتُ مَنْ هَذَا بَاجِبْرِيلُ قَالَ هَٰذَا آذَمُ ، وَهَٰذِهِ الْأَسْوِدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ ، وَأَهْنُ الْيَعِينِ مِنْهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ ، وَالْأُسْوِدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ . أَهْلُ النَّارِ ، وَإِذَا نَظَرٌ قِيلَ يَمِينِهِ ضَحِك ، وَإِذَا نَظَرَ قِبِلَ شِمَالِهِ بَهِي مُمْ عَرَجَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَنَّى النَّمَاء الثَّانِيةَ فَقَالَ لِخَازِنِهَا أَفْتَحْ ، فَقَالَ لَهُ خَارِنُهَا مِثْلَ ما قالَ الْأَوْلُ فَفَتَحَ ، قالَ أَنَسُ : فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ في السَّاوَاتِ إِدْرِيسَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَ إِبْرَاهِيمَ ، وَكُمْ يُثْبِتْ لِي كَيْفَ مَنَازِ لُمُمْ ، غَيْرَ أَنَّهُ وَدْ ذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ (٥) آدَمَ في السَّمَاء الدُّنيَّا وَ إِبْرَاهِيمَ في السَّادِسَةِ، وَقَالَ أَنَسُ وَأَمَّا مَرَّ جِبْرِيلُ بِإِدْرِيسَ قالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ ، فَقُلْتُ مَن هٰذَا ؟ قالَ هٰ ذَا إِدْرِيسُ ، ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوسَى ، فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنِّيِّ الصَّالِحِ وَالْاخِ الصَّالِ } ، قُلْتُ (٦) مَنْ هَذَا ؟ قالَ (٧) هَذَا مُوسَى ، ثُمُّ مَرَّرْتُ بعيسَى ، فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّيِّ الصَّالِخِ وَالْأَخِ الصَّالِخِي، قُلْتُ مَنْ هَلْنَا ؟ قالَ عِينَى ، ثُمَّ مَرَرْتُ بِلْ بُرَاهِيم فَقَالَ مَرْ حَبًّا بِالنَّبِّي الصَّالِحِ ، وَالِا بْنِ الصَّالِحِ ، قُلْتُ مَنْ هَذَا ؟ قالَ هَذَا إِبْرَاهِيمُ ، قَالَ وَأَخْبَرَ نِي أَبْنُ حَزْمٍ ، أَنْ أَبْنَ عَبَّاس وَأَبَا حَيَّةٌ (٨) الْأَنْصَارِيَّ كَانَا يَقُولان ، قالَ النِّي عَلِيَّ مُمَّ عُرِجَ (١) بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوَّى (١٠) أَسْمَعُ صَرِيفَ الْأَقْلَامِ، قال

مير. (۱) عَنْ سَنْدِي

(١) ٱلْمِكُنَّةَ وَالْإِيمَانَ

(٣) مامَعَكَ

(۱) الديث

(ه) ند (۱) مقلت مير

(۷) متقال مهم معمق

(٨) حَبِّةً. قالالقسطلاني، وهو الصواب كتبه

- -

(١) عَرَّجَ بِي جِبْرِيلٌ

(۱۰) پخستوی

أَنْ حَزْمٍ وَأُنَّسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَمْمُمَا قَالَ النَّبِي مَرْتَيْ فَفَرَضَ اللهُ عَلَي خَسْيِنَ صَلاَّةً ، فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ ، حَنَّى أَمُرٌ بِمُوسَى ، فَقَالَ (١) مُوسَى : مَا الَّذِي أُفَرَضَ عَلَى أُسْنِكَ ، قُلْتُ فَرَضَ (") عَلَيْهِمْ خَمْدِينَ صَلاَةً ، قالَ فَرَاجِعْ رَبُّكَ ، فَإِنَّ أُسَّنَكَ لا تُعَايِثُ ذَٰكِ ، فَرَجَنْتُ فَرَاجَنْتُ رَبِّي فَوَضَعَ شَطْرَهَا ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُولَى ، فَقَالَ رَاجِعْ رَبِّكَ فَدَكَرَ مِثْلَهُ فَوَضَعَ شَطْرها ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَأَخْبُرُ ثُهُ فَقَالَ (٣) رَاجِع رَبَّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ ، فَرَجَعْتُ فَرَاجَعْتُ رَبِّى ، فَقَالَ هِيَ خَسْ وَهُيَّ خَمْسُونَ ، لاَ يُبَدُّلُ الْقَوْلُ لَدَىٰ ، فَرَجَمْتُ إِلَى سُوسَى ، فَقَالَ رَاجِعْ رَبُّكَ ، فَقُلْتُ: نَدِ ٱسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي ، ثُمَّ ٱنْطَلَقَ حَتَّى أَنِّي ('' السُّدْرَةَ الْمُنْفَى ، فَعَشِمَا أَلُوانَ لاَ أَدْرِي ما هِي ، ثُمَّ أُدْخِلْتُ (٥) فَإِذَا فِيهَا جَنَا بِذُ اللَّوْلُو ، وَإِذَا ثُرَابُ الْسِنكُ إلى عاد أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمٍ أَعْبُدُوا اللَّهُ ، وَقَوْلِهِ : إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْاحْقَافِ ، إِلَى قَوْلِهِ :كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْعَوْمَ ٱلْجُرْمِينَ فِيهِ عَنْ عَطَّاء وَسُلَيْهَانَ عَنْ عَالِشَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ عِلْمُ فَوْلِ ١٠٠ اللهِ عَزْ وَجَلَّ : وَأَمَّا عَادْ فَأَهْلُكُوا بِرِ بِحِ مِمْرْصَرِ شَدِيدَةٍ عاتِيةً ، قالَ أَبْنُ عُيَنْةً : عَتَتْ عَلَى الْخُزَّانِ سَخُرَها عَلَيْهِمْ سَبَعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةً أَيَّامٍ حُسُومًا مُتَنَابِعَةً قَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأْتُهُمُ أُعْجَازُ نَحْل خاويَةِ أُصُولُهَا فَهَلْ نَرَى لَمُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ بَقِيَّةٍ صَرَثَىٰ (٧) مُعَدُّ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ أَنْ عَمَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ إِللَّ عَلَيْ قَالَ نُصرْتُ بِالصَّا، وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ ، قَالَ وَقَالَ أَنْ كَنْيرِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نُسْمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ بَسَتَ عَلَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى النِّي يَلِيُّهُ بِذُهِينَةً فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْأَرْبَعَةِ (١٠ الْأَفْرَعِ بْنِ حابِسِ الْخَنظَالِي

(١) وَقَالَ اللّهِ وَقَالَ اللّهِ وَقَالَ اللّهِ وَقَالَ اللّهِ وَقَالَ اللّهِ وَقَالَ اللّهِ وَقَالَ اللّهُ وَقَالُ اللّهُ وَقَالُ اللّهُ وَقَالُ اللّهُ وَقَالُ اللّهُ ا

(٨) أربعة

(٢) والاً تَأْمَنُونني

(۲) صفی

(١) آبابُ قُولِ

(٠) إِلَى فَــُـوْلُهِ سُبِّناً مَارَ يَقًا إِلَى قَوْلِهِ اثْنُونِي زُ بَرَّ الْحَدِيدِزُ بَرُّ الْحَدِيدِ وَاحِدُهَا زُنْرَةٌ وَهِيّ

النَّطَعُ . تفسير زُبُرً الحُديدِ من غير اليونينية (٦) الى قوله الثونى زبر

(٧) كمنا في اليوبينية •

وال الفسطلاني ومي قراءة أبى بكر من عاصم

(A) الصَّدُفَيْنِ

(١) وَالسُّدُ بن هوما (۱۰) أصب

١٠ أصب عليه يطرا

(١١) أسطاع

( توله قبول اقه تعالى. ويسألونك ) كمدا في خير بسخة خطس فيرواو عطف وني بمضها مضروب عليها وفي الفسطلاني الباتها كنبه

ثُمُّ الْجَاشِعِيُّ وَعُبَيْنَةً بْنِ بَدْرِ الْفَزَارِيِّ وَزَبْدِ الطَّائِيِّ ، ثُمَّ أُحَدِ بَنِي نَبْهَانَ وَعَلْقَمَةً بْن عُلاَّتَةَ الْعَامِرِيِّ ، ثُمُّ أَحَدِ بَنِي كِلاَّبِ فَغَضِبَتْ قُرَ إِشْ وَالْأَنْصَارُ قَالُوا يُعْطِي صَنَادِيدَ أَهْل نَجْدٍ وَ يَدَعُنا ، قالَ إِمَّا أَتَأْلُفُهُمْ ، فأَقْبَلَ رَجُلُ عَاثَرُ الْعَيْنَيْ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ نَاتَىٰ الْجَبِينِ كُنَّ اللَّحْيَةِ عُلُوقٌ ، فَقَالَ أَتَّنَ اللَّهُ يَا مُحَّدُّ ، فَفَالَ : مَنْ يُطِع (') الله إذَا عَصَيْتُ أَيَّأْمَنُنِي اللهُ عَلَى أَهُل الْأَرْضِ فَلا (") تَأْمِنُونِي ، فَسَأَلَهُ رَجُلُ قَسْلَهُ أَحْسِبُهُ خالِد بْنَ الْوَلِيدِ فَنَمَهُ ، فَامَّا رَلَّى قالَ إِنَّ مِنْ صَيِّضِي ٣٠ هَذَا ، أَوْ في عَقيبِ هَذَا قَوْمُ يَقْرُونُنَ الْقُرُ آنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرِ مُمْ يَمْرُفُونَ مِنَ الَّذِينِ مُرُوقَ السَّهُمْ مِنَ الرَّمِيَّةِ يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأُو ثَانِ لَئَ أَنا أَذْرَ كُنَّهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عاد مَرْثُ خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْفَقَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الله قال سمينتُ النَّبِي عَلَيْهِ بَقْرَأُ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ عَالَمْ قَصَّةِ بَأَجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَقَوْلِ اللَّهِ تَمَالَى : قَالُوا يَاذَا الْقَرْ نَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ (١٠) قَوْلُ اللهِ تَمَالَى: وَ يَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْ (٥) قُلْ سَأَنْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا (١٠) إِنَّا مَكُنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأُنَّبَعَ سَبَبًا إِلَى قَوْلِهِ أَتْتُونِي " زُبِّرَ الْحَدِيدِ وَاحْدُهَا زُبْرَةٌ وَهِي الْقَطَّعُ حتَّى إِذًا سَاوَى بَيْنَ الصَّدُّ فَيْنِ ( ) يُقَالُ عَن أَنْ عَبَّاسِ الْجَبَّلَيْنِ وَالسُّدِّيْنِ (١) الْجَبَّلَيْنِ خَرْجًا أَجْرًا قَالَ أَنْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آ نُونِي أَفْر غُ عَلَيْدِ قِطْرًا ، أَصْبُبُ (٥٠) عَلَيْدِ رَصَاصًا ، وَيُقَالُ الحَدِيدُ ، وَيُقَالُ الصُّفْرُ. وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاس : النُّحَامُ ، فَمَا أَسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ يَعْلُوهُ أَسْتَطَاعَ (١١) أَسْتَفْعَلَ مِنْ أَطَعْتُ (١٧) لَهُ فَلِذَ اللَّهُ فَيْسِحَ أَسْطَاعَ يَسْطِيعُ ، وَقَالَ بَعْضُمُمْ أَسْتَطَاعَ يَسْتَطِيمُ ، وَمَا اسْنَطَاعُوا لَهُ تَفْبًا قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاء وَعَدُ رَبِّي جَمَلَهُ دَكَّا أَنْزَقَهُ إِلْأَرْضِ وَنَاقَةٌ دَكَّاءُ لاَ سَنَامَ لَمَا وَالدَّكَدَاكُ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُ حَتَّى

صَلُبَ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَتَلَبَّدَ ، وَكَانَ وَعَدُ رَبِّي حَقًّا وَتُرَكُّنَا بَعْضَهُمْ بَوْمَنْذِ يَوْجٍ في بَمْضِ (١) حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَمُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ قَالَ قَتَاذَةُ حَدَّبِ أَكُمَّةً "، قالَ (" رَجُلُ لِلنَّى عِلْ رَأَيْتُ السَّدَّ مِثْلَ الْبُرْدِ الْحُمَّدِ قالَ رَأَيْمَهُ مَرْثُ يَعْنِي نُنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوّةً بْنِ الزُّيْدِ أَنَّ زَيْنَبَ أَبْنَةَ (") أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ عَنْ أُمْ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَّانَ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ ( ) جَحْشِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُنْ ( ) أَنَّ النَّبِيُّ يَرْكِيُّ دَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعاً يَقُولُ: لاَ إِلٰهُ إِلاَ اللهُ ، وَيْلُ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ أَفْتَرَبَ ، فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْم ِ الجُوجَ وَمَاجُوجَ مِثْلُ هُذِهِ وَحَلَّقَ بِإِصْبَعِهِ (٥) الْإِنْهَامِ وَالَّتِي تَابِهَا قَالَتْ (٧) زَيْنَبُ أَبْنَةُ (٨) جَحْش ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَهُ لكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ ، قالَ نَمَمْ : إِذَا كَثُرَ الْخُبْثُ مَرْشُ مُسْدِيمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وُهِيَبْ حَدَّثَنَا (١) ابْنُ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْ قَالَ فَتَحَ اللهُ مِنْ رَدْمٍ بَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مِثْلَ هُلَا وَعَقَدَ بِيدِهِ تِسْمِينَ صَرَفَى (١٠) إِسْخُتُ بْنُ نَصْر حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَن الْاعْمَشِ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلِي قالَ يَقُولُ اللهُ تَمَالَى يَا آدَمُ (١١٠ فَيَقُولُ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، فَيَقُولُ: أَخْرِجْ بَمْثَ النَّارِ ، قالَ وَما بَمْثُ النَّارِ ، قالَ مِنْ كُلِّ أَلْفِ يُسْتَمِائَةٍ وَيُسْمَةً وَيُسْمِينَ ، فَمِنْدَهُ يَشِيبُ الصَّغِيرُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ خَمْلِ خَمْلُهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكارَى وَما أُمْ بِسُكَارِي ، وَلَكِنَ عَذَابَ أَلْهِ شَدِيدٌ . قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ : وَأَيْنَا ذٰلِكَ ٢٠٠ الْوَاحِدُ ؟ قَالَ أَبْشِرُوا فَإِنَّ مِنْكُمْ رَجَّلَ (١٢) وَمِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفُ (١٤) ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجِيَّةِ فَكَبَّرْنَا ، فَقَالَ : أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا ، فَقَالَ : أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نَصْفَ

(V) هاك

(۸) بنت

(١) عَنْ ابْنِ

(۱۲) فاله (۱۲) رجلا

(II)

أَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا ، فَقَالَ : ما أَنتُمْ فَى النَّاسِ إِلاَّ كَالشَّمْرَةِ السَّوْدَاء فى جلَّدِ (١٠ ثَوْرِ أَنْيَضَ ، أَوْ كَشَعَرَةٍ يَيْضَاء في جِلْدِ ثَوْرِ أَسْوَدَ اللَّهِ ثَعَالَى : وَأَتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا . وَقَوْلِهِ : إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِيًّا ٣٠ . وَقَوْلِهِ : إِنَّ إِبْرَاهِيمِ كَانَ أُمَّةً قَانِيًّا ٣٠ . وَقَوْلِهِ : إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأُوَّاهُ حَلِيمٌ . وَقَالَ أَبُو مَيْسَرَةَ : الرَّحِيمُ بِلِسَانِ الْحَبْشَةِ مَرْثُ مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرِ أَخْبَرَ نَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الْغَيْرَةُ بْنُ النَّعْمَانِ قالَ حَدَّثَى سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ (٢) عَن أُبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ قِالَ إِنَّكُمْ مَعْشُورُونَ حُفَاةً عُرَاةً. غُرْلاً ثُمَّ قَرّاً : كَمَا بَدَأْنَا أُوَّلَ خَلْقِ نُمِيدُهُ ، وَعْداً عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فاعِلِينَ . وَأُوَّلُ مَنْ يُكُسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ ، وَإِنَّ أُنَاسًا ( ) مِنْ أَصْحَابِي يُوْخَذُ بَهِمْ ذَاتَ الشَّمَالِ وَأَتُولُ أَصْعَابِي (0) أَصْعَابِي ، فيقُولُ (1) إِنَّهُمْ كُو (٧) يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتُهُمْ ، فَأَفُولُ كَمَا قَالَ الْمَبْدُ الصَّالِ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَادُمْتُ فِيهِمْ (٧٠) إِلَى (٧) مَرْثُنَا إِسْمُمِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ أَخْبَرَ فِي (١٠) أَخِي عَبْدُ الْحَمِيدِ عَنِ أَبْنِ أَبِي ذِنْبِ عَنْ سَعِيدِ المَّقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ يَكْتِي إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ آزَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَعَلَى وَجْهِ آزَرَ قَتَرَةٌ وَغَبَرَةٌ ، فَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ لَا تَعْصِنِي ، فَيَقُولُ أَبُوهُ فَاليَوْمَ لاَ أَعْصِيكَ ، فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ بَارَبِ إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ لاَ تُحْذِيبِنِي بَوْمَ يُبْعَثُونَ ، فَأَى خِزْي أَخْزَى مِنْ أَبِي الْابْعَدِ فَيَقُولُ اللهُ تَمَالَى: إِنَّى حَرَّمْتُ الْجِنَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ ، ثُمَّ يُقَالُ يَا إِبْرَاهِيمُ ما تَحْتَ رجْلَيْكَ فَيَنْظُرُ فَإِذَا هُوَ بِذِيخٍ مِمُلْتَطِخٍ فَيُونْخَذُ بِقَوَاتُمِهِ فَيُلْقَىٰ فِي النَّارِ مَدَّث يَحْيُ بْنُ سُلَيْهِانَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ وَهِبِ قَالَ أَخْبَرَ فِي مَمْرُو أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ دَخَلَ النِّبِي عَلَّكُ البَيْتَ وَجَدَ (١١) فِيهِ صُورَةَ إِبْرَاهِيمَ وَصُورَةَ مَرْيَمَ فَقَالَ أَمَا لَكُمْ (١٢) فَقَدْ سَمِعُوا أَنَّ

را) جالي (۱) ته د (۲)

الخط القعندنا كثبهم

(٩) الْعَزْيزُ

(١٠) حدثتي (١١) فوجه

(۱۲) أَمَّا هُمْ

اللَّا يُكَمَّةً لاَ تَدْخُلُ بَيْنَا فِيهِ صُورَةٌ هٰذَا إِبْرُ اهِيمُ مُصَوَّرٌ ۖ فَمَا لَهُ يَسْتَقْسِمُ مَرْثُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَاا (١) هِشَامْ عَنْ مَعْنَرِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ (٢) النَّبَّ يَرْكُ لَلَّ رَأَى الصُّورَ في الْبَيْتِ لَمْ يَدْخُلْ حَتَّى أَمْرَ بِهَا مُشْعِيتُ وَرَأَى إِبْرَ الهِيمَ وَ إِسْمُعِيلَ عَلَيْهِما السَّلاَمُ بِأَيْدِيهِما الْأَزْلام، فَقَالَ قَاتَلَهُمُ اللهُ وَاللهِ إِنِ اسْتَقْسَمَا بِالْأَزْلاَمِ فَطُّ صَرْتُنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قالَ حَدَّثَنَى سَعِيدُ بْنُ أَنَّى سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ ، قالَ أَثْقَاهُمْ ، فَقَالُوا لَبْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ ، قَالَ فَيُوسُفُ لَنِي اللهِ ابْنُ لِنِي اللهِ أَبْنِ لَنِي اللهِ ابْنِ خَلِيلِ اللهِ ، قالوا: لَبْسَ عَنْ هَٰذَا نَسْأَلُكَ ، قالَ فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونَ (٣) ، خِيَارُهُمْ في الجَاهِلِيَّة خِيارُهُمْ فِي الْإِسْلاَمِ إِذَا فَقُهُوا (٤) قالَ أَبُو أَسَامَةَ وَمُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّيِّ عَلِيٌّ عَرَبُ مُؤمَّلٌ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ حَدَّثَنَا عَوْفُ حَدَّثَنَا أَبُورَجاءِ حَدَّثَنَا سَمُرَةُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ فَأَتَبْنَا عَلَى رَجُل طَوِيلِ لاَ أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طُولاً وَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ لِيَكُّ صَرَتَىٰ (٥) بَيَانُ بْنُ بَحْمُرُو حَدَّثْنَا النَّضْرُ أَخْبَرَنَا أَبْنُ ءَوْنِ عَنِ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا وَذَ كُرُوا لَهُ ٱلدَّجَّالَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْنُوبُ كَافِرْ أَوْ كَ فِ رِ قَالَ كَمْ أَسْمَعُهُ وَلَكُنَّهُ قَالَ أَمَّا إِبْرَاهِيمُ فَأَنْظُرُوا إِلَى صَاحِبَكُمْ ، وَأَمَّا مُولَى خَفَدٌ آدَمُ عَلَى جَمَل أَهْرَز عَطُومِ بِخُلْبَةٍ ٥٠ كَأَنَى أَنْظُرُ إِلَيْهِ الْحَدَرَ فِي الْوَادِي مَرْشَنَا ثَنَبْهَ أَنْ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُنِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقُرَشِي عَنْ أَبِي الرَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اخْتَنَ إِبْرَاهِيمُ ٧٠ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ مَنَةً بِالْقَدُومِ ( مَرَثُن أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ ( بالْقَدُومِ

(۱) حَدَّثَنَا (۲) عَنِ النِّهِيِّ (۲) تَسْأَلُونِنِي (۲) تَسْأَلُونِنِي (۲) تَسْأَلُونِنِي (۱) مَدَّثَنَا أَلُونِنِي (۱) مَدَّثَنَا أَلُونِي (۱) النِّهِيُّ اللَّبِيَّةُ اللَّبِيَّةُ اللَّبِيَّةُ اللَّبِيَّةُ اللَّبِيَّةُ وَاللَّهِ (۱) النِّهِيُّ اللَّبِيَّةُ اللَّبِيَّةُ وَاللَّهُ اللَّهْنِ (۱) النِّهِيُّ اللَّهِ اللَّهْنِ (۱) النِّهْ أَنِي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

ه (۹) ونال

كُغَفَقَةً تَأْبَعَهُ عَبْدُ الرَّ هُنِ بِنُ إِسْحُقَ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ تَأَبَعَهُ (١) عَجَلَانُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ مَرْثُ سَعِيدُ بْنُ تَلِيدٍ الرُّعَيْنِي أَخْبَرَ نَا (٢٠) ابْنُ وَهُبِ قَالَ أَخْبَرَ فِي جَرِيرُ بْنُ حَارِمٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ لَمْ يَكُذِبْ إِبْرَاهِيمُ إِلاَّ ثَلَاثًا مَرْشُ الْحَمَّدُ بْنُ تَحْبُوب حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ تُحَمِّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ قالَ كَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِلاَّ ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ (") ثِنْتَنْ مِنْهُنَّ في ذَاتِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ . قَوْلُهُ : إِنِّي سَقيم ْ وَقَوْلُهُ بَلْ فَعَـلَهُ ۖ كَبِيرُهُمْ هَٰذَا . وَقَالَ بَيْنَا هُو ذَاتَ يَوْمٍ وَسَارَةُ إِذْ أَنَّى عَلَى جَبَّارٍ مِنَ الجَبَابِرَةِ ، فَقَيِلَ لَهُ إِنَّ هَا هَنَا (؛) رَجُلاً مُعَّهُ أَمْرَأُهُ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسَ فَأَرْسِلَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنْهَا ، فَقَالَ مَنْ هُلِدِهِ قَالَ أُخْتِي ، فَأَتَى سَارَةَ قال (٥) يَا سَارَةُ لَبْسَ عَلَى وَجْهِ الْارْضِ مُؤْمِنْ غَيْرِي وَغَيْرَ كُهُ ، وَإِنَّ هَٰذَا سَأَلَني (٦) وَأُخْبَرُ لَهُ أَنَّكِ أُخْتِي فَلَا تُكَذَّينِي ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ ذَهَبَ (٧) يَتَنَاوَكُمَا (^) بِيَدِهِ فَأَخِذَ ، فَقَالَ أَدْعِي اللهَ لِي وَلاَ أَضُرْكُ إِ ( ) ، فَدَعَتِ اللهَ فَأُطلْقَ ثُمَّ تَنَاوَلَهَا الثَّانيَةَ (١٠) فَأُخِذَ مِثْلُهَا أَوْ أَشَدًّ ، فَقَالَ أَدْعَى اللَّهَ لِى وَلاَ أَضُرْكِ ِ (٥١، فَدَعَتْ قَأْطُلِقَ ، فَدَعا بَمْضَ حَجَبَتِهِ ، فَقَالَ إِنَّكُمْ (١٣) كُمْ ۚ تَأْتُونِي بِإِنْسَانِ إِنَّمَا أَتَبْتُمُونِي بِشَيْطَانٍ. فَأَخْدَمَهَا هَاجَرَ ، فَأَتَنْهُ وَهُوَ قَامُّ يُصَلِّي فَأُوْمَأُ بِيَدِهِ مَهْيَا (١٣) ، قَالَتْ رَدَّ اللهُ كَيْدَ الْكَافِرِ أَوِ الْفَاجِرِ فِي نَحْرِهِ وَأَخْدَمَ هِاجَرَ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ تِلْكَ أَمْكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ حَرَثُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى أَوِ أَبْنُ سَلَّامٍ عَنْـهُ أُخْبَرَنَا أَبْنُ جُرِيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْحَبِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيَّبِ عَنْ أُمَّ شَرِيكٍ رَضِي اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ، وَقَالَ (١٤) كَانَ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ

مَرْشُ عُمَرُ بْنُ حَفْسِ بْنِ غِياثٍ حَدَّثْنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ

(١) وَتَابِعَهُ (٣) سكون الذال عند ابن الحطيئة عن أبي ذر • من

(٢) وقع فى المطبوع سانقا زيادة عنك وابست فى اسعفة من النسخ التي بأيدينا

(٧) وَذُهَبَ

(٨) تَنَاوَكُمَّا

(١) أُضُرُّكُ ِ. بقتح الراء في للوضعين عتمد ابن الحظيثة عن 🕊

(١٠) ثَانِيةً

(۱۱) أضراك

(١٢) إِنَّكُ لَمْ تَأْنِنِي

إِنْسَانِ إِنَّمَا أَتُنْبَنَى

(۱۲) مَهْمَ (۱۲) مَهْمَ (۱٤) قاله

حَدَّثَنَى (١) إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَكًا نَزَلَتِ الَّذِينَ آمَنُوا وَكُمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، قُلْنَا يَارَسُولَ اللهِ أَيُّنَا لاَ يَظْلِمُ نَفْسَهُ ؟ قال لَيْسَ كما تَقُولُونَ كُمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ يِظُلْمِ بِشِرْكُ أَوَكَمْ نَسْمَعُوا إِلَى فَوْلِ لُقْمَانَ لِلْ بَنْيُهِ يَا أَبْنَى لاَ تُشْرِكُ بِاللهِ إِنَّ الشَّرُكَ لَظُمْ عَظِيمٍ اللَّهِ مِنْ فَوْنَ النَّسَلَانُ فَي المشَّى مَرْثُ إِسْخُتُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَصْرِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَتِيَ النَّبِي عَلَّيْ يَوْمًا بِلَخْمِ فَقَالَ إِنَّ اللهَ يَجْمَعُ يَوْمَ الْقِيامَةِ الْأُولِينَ وَالْآخِرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيُسْمِعُهُمُ الْدَّاعِي وَ يَنْفَدُهُمُ (٢) البَصَرُ وَتَدْ نُو الشُّنْسُ مِنْهُمْ ، فَذَ كَرَ حَدِيثَ الشُّفَاعَةِ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ كَنِي اللهِ وَخَلِيلُهُ مَنَّ الْأَرْضِ أَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ، فَيَقُولُ ٣٠ فَذَكَرَ كَذَبَّاتِهِ نَفْسِي نَفْسِي ( اللهِ مَا أَذْهَبُوا إِلَى مُوسَى \* تَابَعَهُ أَنَسُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ حَرَثْنِي ( الْحَدُ بْنُ سَمِيدٍ أَبُوعَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن سَمِيدِ ابْنِ جُبَيْدِ عَنْ أَبِيهِ عَنِي أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَّ الله عَنْهِمَا عَن النَّبِيِّ عَلَيَّةِ قالَ يَرْحَمُ اللهُ أُمِّ إِسْمُمِيلَ لَوْلاَ أَنَّهَا عَجِلَتْ لَكَانَ زَنْزَمُ عَيْنًا مَعِينًا \* قالَ (٦) الْأَنْصَارِي حَدَّثَنَا ابْنُ جُريْجٍ إِ أَمَّا (٧) كَيْبِرُ بْنُ كَيْبِرِ خَدَّتَنَى قَالَ إِنِّي وَغَمَّانَ بْنَ أَبِي سُلَيْانَ جُلُوسٌ مَتَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْنِ فَقَالَ مَا هَكَذَا حَدَّثَنَى أَبْنُ عَبَّاسِ قالَ (٨) أَقْبَلَ إِبْرَاهِيمُ بِإِسْمُعِيلَ وَأَمَّهِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ وَهِي تُرْضِعُهُ مَعَهَا شَنَّةٌ كُم يَرْفَعُهُ ، ثُمَّ جاء بهم إبر آهيم وبأبنيا إِسْمُمْيِلَ وَصَرِيثَىٰ (٥) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا عَبْدُ الرِّزَّانِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ أَيْوبَ السُّخْنِيانِي وَكَثِيرِ بْنِ سَكْثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةً بَزِيدٌ أَحَدُهُمْ عَلَى الآخرِعَنْ دِ بْنُ حُبَيْرٌ قَالَ أَنْ عَبَّاس أُولً (١٠) ما أَتَّخَذَ النَّسَاء الْمِنْطَقَ مِنْ قِبِلَ أُمَّ إِسْمُعِيلَ

(۱) حدثنا

> (۳) ويٽول سمج ۳

(١) نَفْسِي

(٠) حَدَّثنا (٦) ,وقال مي

(v) قال أمّا

(٨) وليكنه.قال ميم

(٩) حدثنا

(١٠) فى نسخة محيحة من غير البونينية أوَّلُ

( ثوله النـلات ) هو بنتع السين في النسـغ الصحيحة ويؤيدها كتباللغة ولايلتفت لما في سواها كنبه مصححه (۱) فَوَمْنَعَهُمُّا (۳) الزَّمْزَمَ , (۳) ف هذا (۵) أَنْبِسُ . (۵) أَنْبِسُ . (٥) الدَّعَوَّانَ . (٥) عِنْدَ بَيْنَكَ الْعَرِّم , (٥) عِنْدَ بَيْنَكَ الْعَرِّم , (٨) يَتَمُلُقُلُ . (٩) فَنَظَرَتْ . (١) فَانَظُرَتْ .

ٱتَّخَذَتْ مِنْطَقًا لَتُعَنِّى أَثْرَهَا عَلَى سَارَةً ، ثُمٌّ جاء بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبِأُ بْنِهَا إِسْمُعِيلَ ، وَهْيَ تُرْضِعُهُ ، حَتَّى (') وَضَعَهُمَا عِنْدَ الْبَيْتِ عِنْدَ دَوْحَةٍ فَوْقَ زَمْزُمَ (') في أَعْلَى المَسْجِدِ وَلَيْسَ مِمَكَّةً يَوْمَنَّذٍ أَحَدٌ، وَلَيْسَ بِهَا ما اللهِ فَوَضَعَهُما هُنَالِكَ، وَوَضَعَ عِنْدَهُما جِنَّا بَا فِيهِ تَمْنُ ، وَسِقاءً فِيهِ مان ، ثمَّ قَفَّى إِبْرَاهِيمُ مُنْطَلِقًا ، فَتَبَعَنْهُ أَمُّ إِسْمُعِيلَ ، فَقَالَتْ يَا إِبْرَاهِيمُ أَيْنَ تَذْهَبُ وَتَثْرُ كُنَا بِهِذَا (١) الْوَادِي ، الَّذِي لَيْسَ فِيهِ إِنْسُ (١) ، وَلا شَيْءٍ ، فَقَالَتْ لَهُ ذَٰلِكَ مِرَارًا، وَجَمَلَ لا يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا فَقَالَتْ لَهُ آللهُ اللَّذِي أَمَرَكَ بِهِذَا قَالَ نَعَمْ قَالَتْ إِذَنْ لاَ يُضَيِّنُنَا ثُمَّ رَجَعَتْ قَا نُطَلَقَ إِبْرَاهِمِ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الثَّنية حَيْثُ لا يَرَوْنَهُ أَسْتَقَبْلَ بوَجْهِهِ الْبَيْتَ، ثُمَّ دَعا بهٰوْلاَءِ الْكَلِمَاتِ (٥) وَرَفَعَ بَدَيْهِ فَقَالَ : رَبِّ (٦) إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرَّ يْتِي بوادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعِ (٧) ، حَتَّى بَلَغَ يَشْكُرُونَ ، وَجَمَلَتْ أَمْ إِسْمُعِيلَ تُرْضِعُ إِسْمُعِيلَ وَنَشْرَبُ مِنْ ذَلِكَ المَاءِ ، حَتَّى إِذَا نَفِدَ مافِي السُّقَاءِ عَطِيْمَتْ وَعَطِيشَ أَبْنُهَا وَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتَلَوَّى أَوْ قالَ يَتَلَبُّطُ (١٠) فَأُ نُطَلَقَتْ كَرَاهِيَةَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ ، فَوجدت الصَّفَا أَقْرَبَ جَبَل في الْأَرْضَ بَلِيها ، فَفَامَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ أَسْتَقْبَلَتِ الْوَادِي تَنْظُرُ هَلْ تَرَى أَحَداً فَلَمْ تَرَ أَحَداً فَهَبَطَتْ مِنَ الصُّفَا حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ الْوَادِيِّ رَفَعَتْ طَرَفَ دِرْعِهَا ثُمَّ سَعَتْ سَعْىَ الْإِنْسَانِ الْجَهُودِ حَتَّى جَاوَزَتِ الْوَادِي ، ثُمُّ أَنْتِ المَرْوَةَ فَقَامَتْ عَلَيْهَا وَنَظَّرَتْ (" هَلْ تَرَى أَحَدًا فَلَمْ تَرَ أَحَدًا ، فَفَعَلَتْ ذلك سَبْعَ مَرَّاتٍ . قالَ أَبْنُ عَبَّاسٌ : قالَ النِّي عَلِيَّ فَذلك (١٠) سَنَىُ النَّاسَ يَيْنَهُمَا ، فَلَمَّا أَشْرَفَتْ عَلَى المَرْوَةِ سَمِعَتْ صَوْتًا فَقَالَتْ صَه ثُرِيدُ نَفْسَهَا ثُمُّ نَسمَّتُ ، فَلَسِمَتُ أَيْضًا ، فَقَالَتْ قَدْ أَسْمَتُ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ غُوَّاتٌ ، فَإِذَا هي بِاللَّكِ عِنْدَ مَوْضِعِ زَمْزَمَ ، فَبَحَثَ بِمَقْبِهِ أَوْ قَالَ بَجِنَاحِهِ ، حَتَّى ظَهَرَ المَاهِ ، تَجْعَلْتُ مُحَوَّضُهُ وَتَقُولُ بِيدِهَا هَكَذَا ، وَجَعَلَتْ تَفْرُفُ مِنَ المَّاءِ في سِقَامًا وَهُو يَفُورُ بَعْدَ

مَا تَغْرِفُ . قَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : قَالَ النَّبِيُّ يَرْكُمُ اللَّهُ أُمَّ إِسْمَعِيلَ لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ أَوْ قَالَ لَوْ كُمْ ۚ تَغْرُفْ مِنَ المَاء ، لَكَانَتْ زَغْزَمُ عَيْنًا مَعِينًا ، قالَ فَشَرِ بَتْ وَأَرْضَعَتْ وَلَدَهَا ، فَقَالَ لَمَا الْمَلَكُ لاَ تَحَاَّفُوا الضَّيْمَةَ ، فَإِنَّ هَا هُنَا (') يَبْتَ اللَّهِ يَبْنِي هٰذَا الْغُلَامُ وَأَبُوهُ ، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَهْلَهُ ، وَكَانَ الْبَيْتُ مُرْتَفِعًا مِنَ الْأَرْضَ كَالرَّابِيَةِ تَأْتِيهِ السُّيُولُ ، فَتَأْخُذُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمالِهِ ، فَكَانَتْ كَذَلِكَ حَتَّى مَرَّتْ بَهِمْ رُفْقَةٌ مِنْ جُرْهُمَ أَوْ أَهْلُ يَنْتِ مِنْ جُرْهُمَ مُقْيِلِينَ مِنْ طَرِيقٍ كُذَّاء (٢) فَنَزَلُوا فِي أَسْفُلِ مَكَةً ۚ فَرَأُوا طَائْرًا عائِفًا فَقَالُوا إِنَّ هَٰذَا الطَّائْرَ لَيَدُورُ عَلَى ماءِ لَمَهْدُنَا بِهِٰذَا الْوَادِي وَمَا فِيهِ مايم، فَأَرْسَلُوا جَرِيًّا أَوْ جَرِيِّينِ فَإِذَا مُمْ بِالْمَاءِ، فَرَجَمُوا فَأَخْبَرَوُهُمْ بِالْمَاء فَأَقْبُلُوا قَالَ وَأُمُّ إِسْمُمِيلَ عِنْدَ المَاءِ ، فَقَالُوا أَتَأْذَ نِينَ لَنَا أَنْ تَنْزِلَ عِنْدَكِ ، فَقَالَتْ ٣٠ نَعَمْ : وَلَكِنْ لاَحَقَّ لَكُمْ فِي المَاءِ ، قالوا نَعَمْ ، قالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : قالَ النَّبِي عَبِّلَتُهِ فَأَلْفي ذَلَكَ أُمَّ إِسْمَعِيلَ وَهِي تُحِبُّ الْإِنْسَ ( ) فَنَزَلُوا وَأَرْسَلُوا إِلَى أَهْلِيهِم ۚ فَنَزَلُوا مَعَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ بِهَا أَهْلُ أَيْهَاتِ مِنْهُمْ ، وَسَبَّ الْفُلاَمُ وَتَعَلَّمَ الْعَرَّبِيَّةَ مِنْهُمْ ، وَأَنْفَسَهُمْ وَأَعْجَبُهُمْ حِينَ شَبِّ ، فَلَمَّا أَدْرَكَ زَوْجُوهُ أَمْرَأَةً مِنْهُمْ ، وَمَانَتْ أَمْ إِسْلَمِيلَ ، كَفَاء إِبْرَاهِيمُ بَعْدَ مَا تَزَوْجَ إِسْمُعِيلُ يُطَالِعُ تَرِكَتَهُ فَلَمْ يَجِدُ إِسْمُعِيلَ فَسَأَلَ أَمْرَأَتَهُ عَنْهُ فَقَالَتْ خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا ، ثُمَّ سَأَلَمَا عَنْ عَبْشِهِمْ وَهَيْنُتَهِمْ ، فَقَالَتْ نَحْنُ بِشَرِّ تَحْنُ فى صِيقِ وَشِيدٌةٍ ، فَشَكَتْ إِلَيْهِ ، قالَ فَإِذَا جاء زَوْجُكِ فَأَثْرَ بَى (٥) عَلَيْهِ السَّلاَمَ ، وَثُولِي لَهُ يُغَيِّرُ عَتَبَةً بَابِهِ ، فَلَمَّا جاء إِسْمَعِيلُ كَأَنَّهُ آنَسَ شَبْئًا ، فَقَالَ هَلْ جاء كُمُ مِنْ أُحَدٍ ، قَالَتْ نَمَمْ جَاءَنَا شَيْخٌ كَذَا وَكَذَا فَسَأَلْنَا عَنْكَ فَأَخْبَرْ ثُهُ ، وَسَأَلَىٰ كَيْفَ عَيْشُنَا ، فَأَخْبِرْتُهُ أَنَّا فِي جَهْدِ وَشِيدَةٍ ، قالَ فَهَلْ أَوْصَاكِ بِشَيْءٍ ؟ قالَتْ نَمَمْ : أَمْرَ نِي أَنْ أَقْرًا عَلَيْكَ السَّلاَمَ ، وَيَقُولُ غَيْرْ عَتَبَةً بَابِكَ ، قالَ : ذَالَّهِ أَبِي ، وَقَدْ أَمْرَ نِي أَنْ

ا هَذَا مَيْتُ الله (۱) هَذَا مَيْتُ الله (۲) كُدّى (۲) قالت (۳) قالت (٤) الأنسَّ ، من عليه اليونينية

(۵) اقرنی

أَنَارِ قَكَ ٱلْحَقِي بِأَهْ لِكِ فَطَلَّقْهَا ۚ، وَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ أَخْرَى، فَلَبِّثَ عَنْهُمْ ۚ إِبْرَاهِيمُ شَاءِ الله ، ثُمَّ أَنَاهُمْ ۚ بَعْدُ فَلَمْ يَجِدْهُ ، فَدَخَلَ عَلَى أَمْرَ أَتِهِ فَسَأَلْهَا عَنْهُ ، فَقَالَتْ خَرَجَ يُبْتَنِي لَنَا ، قالَ -كَيْفَ أَ نَتُمْ ؟ وَسَأَلَهَا عَنْ عَبْشِهِمْ وَهَيَئَتِهِمْ ، فَقَالَتْ نَحْنُ بِخَيْر وَسَعَةٍ ، وَأَثْنَتْ عَلَى اللهِ . فَقَالَ : ما طَعَامُكُم ؟ قَالَتِ اللَّحْمُ . قَالَ : فَمَا شَرَا أُكُم ؟ قَالَتِ المَاءِ . فَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي اللَّحْمِ وَالمَّاءِ . قَالَ النِّي عَلَيْ وَكَمْ يَكُن كُمْم وَلَوْ كَانَ لَهُمْ دَعَا لَهُمْ فِيهِ ، قَالَ فَهُمَا لَا يَخْلُوعَلَيْهِمَا أَحَدُ بِغَيْرِ مَكَّةً إِلَّا لَمْ يُوافِقَاهُ ، قالَ فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَأَقْرَئَى عَلَيْهِ السَّلَامَ ، وَمُريهِ يُثْبَتُ (') عَتَبَةَ بَابِهِ ، فَأَمَّا جَاء إِ سَمْهِ مِنْ قَالَ هَلْ أَنَاكُمْ مِنْ أَحَدِ قَالَتْ نَعَمْ أَنَا لَا شَيْخُ حَمَنُ الْهَيْئَةِ وَأَثْنَتْ عَلَيْهِ فَسَأَ لَنِي عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَسَأَلِنِي كَيْفَ عَيْشُنَا فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا بِحَيْدِ قال َ فَأُوْصَالَهُ بِشَيْءُ قَالَتْ نَمَمْ هُوَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلاَمَ ، وَيَأْمُوْكَ أَنْ تُثْبُتَ عَتَبَةَ قال ذَاكِ أَبِي وَأَنْتِ الْمَتَبَةُ أَمْرَ فِي أَنْ أَمْسِكَكِ ثُمَّ لَبِثَ عَنْهُمْ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ جاء بَعْدَ ذَلِكَ ، وَإِسْمُعِيلُ كِبْرِي نَبْلاً لَهُ تَحْتَ دَوْحَةٍ قَرِيباً مِنْ زَمْزَمَ ، فَلَمَّا رَآهُ قامَ إِلَيْم فَصَنَّمَا كَمَا يَصْنَعُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ وَالْوَلَدُ بِالْوَالِدِ ، ثُمَّ قَالَ يَا إِسْمُعِيلُ إِنَّ اللَّهَ أَمْرَنِي بِأَمْر قَالَ قَاصْنَعْ مَا أَمْرَكَ رَبُّكَ ، قَالَ وَتُمِينُنِي ؟ قَالَ وَأُعِينُكَ (٢) ، قَالَ فَإِنَّ الله أَمْرَنِي أَنْ أُ بنِيَ هَا هُنَا يَبْتًا ، وَأَشَارَ إِنِّي أَكْمَةً مُرْ تَفْيَةً عَلَى ماحَوْ لَهَا قَالَ فَمَنْدَ ذَلِكَ رَفَعًا (" الْقُوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، تَجْمَلَ إِسْمُعِيلُ مَا فِي بِالْخِجَارَةِ وَإِبرَاهِيمُ مَيْنِي حَتَّى إِذَا أُرْتَفَعَ الْبِنَاءِ جَاءَ بِهِٰذَا الْحَجَرِ فَوَصَّنَّعُهُ لَهُ فَقَامَ عَلَيْهِ وَهُنَ يَبْنِي وَإِسْمَعِيلُ يُنَاوِلُهُ ٱلْحِجَارَةَ وَهُمْ يَقُولان رَبُّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّيعِ الْعَليمُ قَالَ تَغَمَّلاَ يَبْنِيانِ حَتَّى يَدُورَا حَوْلَ الْبَيْتِ وَهُمَا يَقُولاَنِ رَبُّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّبِيعُ العَلِيمُ مَرْشُ عَبْدُ اللهِ أَبْنُ مُحَمِّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو هَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو قالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِيعٍ عَنْ

(1) كذا فى اليونيئية منبط يثبت وفى بمن أصول صحيحة، يثبت بالنشديد فى هذه والتى بمدها وفى الفر ع للكي هذم. مثددة نقط

(٢) فَأَعِبْلُكُ

مَّ (۲) رَفَعَ

كَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَلَّا كَانَ مَيْنَ إِبْرَاهِيمَ وَبَيْنَ أَهْلِهِ مَا كَانَ خَرَجَ بِإِسْمُعِيلَ وَأُمَّ إِسْمُعِيلَ ، وَمَمَهُمْ شَنْةٌ فيها مالا خَفَعَلَتْ أَمْ إِسْمُعِيلَ تَشْرَبُ مِنَ الشُّنَّةِ ، فَيَدِرْ لَبَنْهَا عَلَى صَبِيْهَا ، حَتَّى فَدِمَ مَكَّةً فَوَضَعَهَا تَحْتَ دَوْحَةٍ ، ثُمَّ رَجَعَ إِبْرَاهِيمُ إِلَى أَهْ لِهِ ، فَأُتَّبَعَتْهُ أُمْ إِسْمَعِيلَ ، حَتَّى لَل بَلَغُوا كَدَاء (١) فَادَتْهُ مِنْ وَرَائِهِ يَا إِبْرَاهِيمُ إِلَى مَنْ كَثْرُ كُنا ؟ قالَ إِلَى اللهِ قالَتْ رَضِيتُ بِٱللهِ ، قالَ فَرَجَعَتْ فَعَلَتْ نَشْرَبُ مِنَ الشَّنَّةِ وَ يَدِرُ لَبَنْهَا عَلَى صَبِيَّهَا ، حَتَّى لَّمَا فَيْ المَاءِ قَالَتْ لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ لَعَلِّي أُحِينُ أَحَدًا ، قَالْ فَذَهَبَتْ فَصَمِدَتِ الصَّفَا فَنَظَرَتْ ، وَنَظَرَّتْ هَلْ تُحِينُ أُحَدًا ، فَلَمْ تُحِينٌ أُحَدًا ، فَلَمْ تَحِينٌ أُحَدًا ، فَلَ سَعَتْ وَأَنْتِ المَرْوَةَ فَفَعَلَتْ ٣ ذَلِكَ أَشُو اطًّا ، ثُمَّ قالَتْ لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ ما فَمَلَ تَعْنِي الصِّبِيُّ ، فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ قَلْمَا مُو عَلَى حالِهِ كَأَنَّهُ يَنْشَغُ لِلْنَوْتِ ، قَلَمْ تُقرّها نَفْسُهَا ، فَقَالَتْ لَوْ ذَهَبُتُ فَنَظَرْتُ ، لَعَلِّي أُحِسْ أَحَدًا ، فَذَهَبَتْ فَصَعَدَت الصّفا ، فَنَظَرَتْ وَنَظَرَتْ قَلَمْ تُحِسِ أَحَداً ، حَتَّى أَتَلَتْ سَبْعاً ، ثُمَّ قالَتْ : لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ مَا فَمَلَ فَإِذَا هِيَ بِصَوْتٍ ، فَقَالَتْ أَغِثْ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ خَيْرٌ ، فَإِذَا جِبْرِيلُ قال فَقَالَ بِمَقِيدِ هَكَذَا ، وَعَمْزَ عَقْبَهُ عَلَى الْأَرْضِ ، قالَ فَا نَبْتَقَ المَاءِ ، فَدَهَ شَتْ " أُمْ إَسْمُمِيلَ كَفِعَلَتْ تَحَفْذُ (\* )، قالَ فَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ يَرَاكِنَهُ كَانَ المَاءِ ظَلَهْرًا قَالَ كَفَّمَكَتْ تَشْرَبُ مِنَ المَاءِ وَيَدِرُّ لَبَنُّهَا عَلَى صَبِيَّهَا ، قَالَ فَرَّ نَاسٌ مِنْ جُرْهُم بِبَطْنِ الْوَادِي . فَإِذَا ثُمْ بِطَيْرِ كَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوا ذَاكَ، وَقَالُوا مَا يَكُونُ الطَّيْرُ، إلا عَلَى ماء فَبَمَثُوا رَسُوكُمُمْ فَنَظَرَ (0) فَإِذَا ثُمْ (١) بِالمَّاهِ، فَأَنَاهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ فَأَتَوْا إِلَيْهَا فَقَالُوا يَا أُمَّ اسْمُمِيلَ أَتَأْذَنِينَ لَنَا أَنْ نَكُونَ مَعَكِ أَوْ نَسْكُنَ مَعَكِ فَبَلَغَ أَبْنُهَا فَنَكَعَ فَيْهِمِ أَمْرَأَةً ، قَالَ ثُمَّ إِنَّهُ بَدَا لِإِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ لِأَهْ لِهِ إِنِّي مُطَّلِعْ تَرَكِني ، قالَ فَاء

ور المستحكة من و و الله القسطلاني أنه منون وهو الذي يفيده القاموس حيث قال كَـقُر من كـتبه

## 4220.00

- (٢) وَنَعَلَّتْ
- (٦) فَدَهِشَتْ
- (٤) كذا في البونينية بالزاى وفى الفرع المسكى تَعْفِيرُ بالراء
  - ٤ تَعَفِنْ
  - (ه) فَنَطُرُوا
    - (١) هُوَ

را) المنافق الماض المافق المافق الماض الماف الماض الماف الماف الماض الماض الماض الماض الماض الماض الماف الماض الماف الماض الماف الماض الماف الماض الماف الماص الماف الماف الماف الماف الماف الماف الماف الماص الماف الم الماف الماف الم الماف الماف الم الماف الماف الم الماف

(٢) صلى أنه عليهـ وسَلّم كنا في البونينية والنينية

(٤) ص

(٥) فَصَلَّ

(٦)· ورواه (۷) أدًّا، الحَاهُ عَلَامًا كُو

(v). أُوَّلُ الْجَلِينَةُ الثَّالِيَّةُ مِنْ اليونينيَّةِ

الله الحن صلى الله على سيدنا عد الني الاى وآكه ومعينوسلم تسليما كثيرا أخبرنا الشيخ الامام المالح العارف بقية للشايخ أبو الوقت عبد الأول بن عيمه ابن شعب السجزى المروى قراءة عليه ونحن لسمع قبل له أخبركم أبو الحسن عبده الرحمن بن عد بن للظفي الداودي فراءة فالأخبرنا أبو عد عبد الله بن أحديث حوية السرخبى قراءة فال حدثنا أيو عبد الله عد بن يوسف بن مطر الفربرى قال حدثتا أيو عبد الله على بن اسميل البخاري قال حدثنا عبد الله ابن يوسف أخبرنا مالك الخ

نلَّمَ، فَقَالَ أَيْنَ إِسْمُسِلُ ؟ فَقَالَتِ أَسْرَأَتُهُ ذَهبَ يَصِيدُ، قالَ تُولِي لَهُ إِذَا جاء غَيِّنْ عَتَبَةً بَابِكَ (١) فَلَمَّا جَاءَ أَخْبَرَتُهُ ، قَالَ أَنْتِ ذَاكِ قَأَذْهَبِي إِلَى أَهْ لِكِ ، قَالَ إِنَّهُ بَدًا لِإِبْرَاهِيمٍ ، فَقَالَ لِاهْ إِنَّى مُطَّلِّعْ تَرَكِّي . قَالَ فَهَاءِ فَقَالَ أَيْنَ ِ يَصِيدُ فَقَالَتْ أَلَا تَنْزِلُ فَتَطْعَمَ وَلَشْرَبَ . فَقَالَ وَمَا طَعَامُكُمْ طَعَامُنَا اللَّحْمُ ، وَشَرَا بُنَا الَّـاهِ . قالَ : اللَّهُ طَمَامِهِم وَشَرَابِهِم . قالَ فَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ عَلِينَ بَرَكَة بدَعْوَةٍ إِبْرَاهِيم ( عَال بَدَا لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ لِلْهُ لِهِ إِنِّي مُطْلَعْ تُرِّكِتِي تَجْاء فَوَافَقَ إِسْمُعِيلَ مِنْ وَرَاء نَبُلاً لَهُ . فَقَالَ يَا إِسْمُعِيلُ إِنَّ رَبُّكَ أَمْرَ نِي أَنْ أَ بِنِي لَهُ يَيْتًا . قالَ أَطِعْ رَبُّك ؟ قَالَ إِذَنْ أَفْمَلَ ، أَوْ كَمَا قَالَ ، قَالَ : فَقَاما خَمَلَ بِلُ بِنَاوِلُهُ ٱلْحُجَارَةَ وَيَقُولَانِ : رَبُّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ أَرْ تَفَعَ الْبِنَاءِ ، وَضَعُفَ الشَّيْخُ عَلَى ( ) نَقُل أَخْ عِجَارَةِ ، فَقَامَ ا مُوسَى بْنُ أَسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَسُ حَدَّثَنَا أبيهِ قال سَمِنْتُ أَبَا ذُر " رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ الله أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ أُوَّلَ ؟ قَالَ المَسْجِدُ الْحَرَامُ . قَالَ قُلْتُ : ثُمَّ أَيّ ؟ قَالَ المَسْجِدُ الْأَقْصَى . قُلْتُ كُمَّ كَانَ يَيْمَهُما ؟ قَالَ أَرْبَعُونَ سَنَةً . ثُمَّ أَيْمَا أَذْرَكَتْك مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ وَإِنِّي أَحَرَّمُ مَا بَيْنَ لَا بَنِّيمًا (٦) رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ عَن النَّبِي عَلَّي

عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أُخْبَرَ نَا مالكُ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ ابْنَ أَبي بَكْرِ أَخْبَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمَرَ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ زَوْجِ النَّبِيِّ مِلْكِ أَنَّ رَسُولَ الله والله على قال ألم ترى أنْ قومك بنوا (١١ الْكَنْبَةَ أَتْنَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيم، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَلاَ تَرُدُّهَا عَلَى قَوْءَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ ؟ فَقَالَ : لَوْلاً حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ تُمَرَ لَئِنْ كَانَتْ عائِشَةُ سَمِعَتْ هَٰذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْن مَا أَرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْ تَرَكَ اَسَتِلاَمَ الرُّ كُنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ ٱلْحِبْرَ ، إِلاّ أَنَّ ا الْيَنْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيم ، وَقَالَ إِسْمُعِيلُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّد بْن أَى بَكْر مَرْشُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ بْنُ أَنَسَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي بَكْر بْنُ مُحَمَّدِ أَبْنِ عَمْدُو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرُو بْنِ مُلَيْمٍ الزُّرَقِيُّ أَخْبَرَ نِي أَبُو كَمَيْدُ السَّاعِدِيُّ مَرْوَةً . وقرة الذي اللهُ عَنْهُ أَنَّهُمْ ٥٠ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي فُولُوا : اللَّهُمْ صَلَّ عَلَى مُحَدَّدِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّهِ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرُّ بُتِهِ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ عَيدٌ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَهُ عَلَّ حَرِّثُ اللَّهِ مِنْ مَنْ حَفْصِ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ قَالاً حَدَّثَنَاعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِ يَادٍ حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةً (٢) مُسْلِمُ بْنُسَالِمِ الْمُمْدَافِي قَالَ حَدَّ ثَنى عَبْدُ اللهِ بْنُ عِبِسَى سَمِعَ عَبْدَ الرَّ عَنِ أَبْنَ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ لَقِيَىٰ كَعْبُ بْنُ مُحِرَةً ، فَقَالَ أَلاَ أُهْدِى لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتُهَا مِن النَّبيِّ عَلِيَّةً فَقُلْتُ بَلَى فَأَهْدِهَا لِي ، فَقَالَ سَأَلْنَارَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقُلْنَا بَارَسُولَ اللهِ كَيْفَ الصَّلاَةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ فَإِنَّ اللَّهُ قَدْ عَلَّمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ () . قال قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى كُمَّد وَعَلَى آلِ مُحَدَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيم وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيم إِنَّكَ حَمِيدٌ تَحِيدٌ \* اللَّهُمْ تَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ تعِيدٌ تَجِيدٌ مَرْثُ عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثْنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْنِهَالِ عَنْ

فى للتن هو فى غير نسخة

(١) عَلَيْكُمْ

سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِي مُ اللَّهِ يُعَوِّذُ الحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ ، وَيَقُولُ إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا (١) إِسْمُعِيلَ وَإِسْطُقَ : أَعُوذُ بكليمات اللهِ النَّامَّةُ (٣)، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةً ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنِ لاَمَّةً بالسَّ قَوْلُهُ عَزّ وَجَلَّ : وَنَبْنَهُمُ عَنْ صَيْفِ إِبْرَاهِيمَ (٣) ، قَوْلُهُ : وَلَكِنْ لِيَطْمَئْنُ قَلْبِي مَوْثُ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهُبِ قَالَ أَخْبَرَ نِي يُونُسُ عَنِ أَبْن شِهاب عَنْ أَبِي سَلَمَةً أَنْ عَبْدِ الرَّ مْن وَسَعِيدِ بْنِ الْسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَنِيَّ قَالَ نَحْنُ أَحَقُّ (٤) مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ : رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْسِي المَوْتَى قَالَ أَو لَمْ ثُونْمِنْ قالَ بَلَى ، وَلَـٰكُمِنْ لِيَطْمَئُنَّ قَلْبِي . وَ يَرْحَمُ اللَّهُ لُوطًا لَقَدْ كانَ يَأْوى إِلَى رُ كُن شَدِيدٍ ، وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ ، طُولَ مَا لَبِثَ يُوسُفُ ، لَأَجَبْتُ الدَّاعِيِّ . باسب أُ قَوْلِ ٱللهِ تَعَالَى : وَأَذْ كُنْ فِي الْكِتَابِ إِسْمُعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ ، مرِّثْ فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ مَنْ بَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ مَنْ سَلَمَةً بْنِ الْأَسْوَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِي (٥) مَرْ النَّبِي (٥) مَرْ النَّبِي (٥) مَرْ النَّهِ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ يَنِيْ أَرْمُوا بَنِي إِسْمُ بِيلَ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِياً ، (1) وَأَنَا مَعَ بَنِي (٧) فُلَانٍ ، قال: فَأَمْسَكَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي مَا لَكُمْ لاَزْمُونَ ؟ فَقَالُوا يَا رَسُولَ ٱللهِ نَرْ مِي وَأَنْتَ مَنَهُمْ ، قال ( المُوا وَأَنَا مَتَكُمْ كُلُكُمْ اللهِ اللهُ وَصَيْةُ إِسْنُكُ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (١) عَلَيْهِ مَا السَّلاَمُ . فِيهِ أَبْنُ مُمَنَ وَأَبُوهُ مَرْرَةً عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ باسب أَمْ كُنْتُمْ شُهدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْتُوبَ المَوْتُ (١٠) إِلَى ْ قَوْ لِهِ وَنَعْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ مرَّثُ إِسْعَالُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ الْمُثْمَرِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْقُبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قِيلَ لِلنِّيِّ عَلَيْهِ مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ ؟ قالَ أُكْرَمْهُمْ أَتْقَاهُمْ ، قَالُوا بَا نَبِيِّ اللهِ : لَيْسَ عَنْ هُلُلُكَ . قَالَ فَأَكْرَمُ النَّاسِ

سواص (1) جهما (۲) قال التسطلاني إلثاء قر التلاثة وبالهاء الساكنة

(٢) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ . الآية لاتوجللانخفواذ قال إبراهيم رب أرزى كيف تحيى للوثى الآية

(١) بِالنَّكُ

(o) رَسُولُ اللهِ صد س

(٦) ارموا وأنا سے صد لاحسہ

(٧) ابن

(۸) فقال مد

(٩) النِّي صَلَّى الله عَلَمَ

(١٠) إِذْ قَالَ لِيَنْبِهِ إِلَّا مِنْ

يُوسُفُ تَنِيُّ أَلَّهِ ابْنُ تَنِيِّ ٱللَّهِ ابْنَ نَبِيِّ ٱللَّهِ ابْنِ خَلِيلِ ٱللهِ . قَالُوا لَبْسَ عَنْ هَٰذَا نَسْأَلُكَ قَالَ فَعَنْ (١) مَعَادِنِ الْمَرَبِ تَسْأَلُونِي (٢٠ ؟ قَالُوا نَعَمْ ، قَالَ خِفَيَّارُكُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمُ فِي الْإِسْلاَمِ إِذَا فَقُهُوا (٣) بِالْبِ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأُنْتُمْ ﴿ ثُنَ تُبْصِرُونَ أَيْنَكُمُ ۚ لَتَأْتُونَ الرِّجِالَ شَهُوَّةً مِنْ دُونِ النِّسَاء بَلْ أَ ْنَتُم ْ قَوْمُ ۗ تَجْهَلُونَ فَمَا كَانَ جَوَابَ فَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا ٓ الْ لُوطِ مِنْ فَرْيَتِكُمْ إِنَّهُـمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ قَأْنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلا أَمْرَأْتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْمَابِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًّا فَمَاء مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ صَرْبُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ مِلْكِنِّهِ قالَ يَغْفِرُ اللهُ للُوطِ إِنْ كانَ لَيَنَاوِي إِلَى رُكْنِ شَدِيدٍ بِالْبِ قَامَنَا جَاءَ آلَ لُوطِ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ، برُ كْنِهِ بِمِّنْ مَعَهُ لِأَنَّهُمْ قُوَّتُهُ ، تَرْكَنُوا تَمِيلُوا فَأَنْكَرَهُمْ وَنَكِرَهُمْ وَاسْتَنْكُرَهُمْ وَاحِدْ، يُهْرَعُونَ يُسْرِعُونَ ، دَابِرُ آخِرُ صَيْحَة مُ هَلَكَة للمُتَوسِّمِينَ لِلنَّاظِرِينَ لَبِسَبِيلِ لَبطَرِيقِ مَرْثُ عَمْوُدٌ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبي إِسْخُقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَرَأُ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ فَهَلْ مِنْ مُدَّ كُرِ (٥) مِاسِبُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَإِلَى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِّمًا كَذَّب أُصِحَابُ ٱلْخِيْدِ (٦) مَوْضِعُ تَمُودَ ، وَأَمَّا حَرْثُ حِيثِ حَرَامٌ ، وَكُلُ تَمْنُوعِ فَهُوَ حِيثِ عَجُورٌ ، وَٱلْحِيْثِ كُلُ بِنَاءِ بَنَيْتَهُ (٧) ، وَما حَجَرْتَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَرْضِ فَهُوَ حِجْرٌ ، وَمِنْهُ سُمِّيَ حَطِيمُ الْبَيْتِ حِجْرًا مُكَأَنَّهُ مُشْتَقَ مِنْ عَطُومٍ ، مِثْلُ قَتِيلِ مِنْ مَقْتُولِ ، وَ يُقَالُ · لِلْأُ نَىٰ مِنَ الْحَيْلِ ٱلْحَيْثِ · ، وَيُقَالُ لِلْمَقْلِ حِبْرٌ وَحِبَّى . وَأَمَّا حَبْرُ الْيَامَةِ فَهُو مَنْذِلُ (١٠) مَرْشُ الْحُيَدِي حَدَّثَنَا سُفيّانُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عُرُوةَ عَنْ أَيِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَمْعَةً قَالَ سَمِعْتُ النَّبِي عَلَيْ وَذَ كُرَّ الَّذِي عَقَرَ النَّاعَةَ قَالَ

(۱) أَفَعَنُ (۲) يَسْأَلُو نَنِي (۲) فَتَهُوا (۲) فَتَهُوا (۲) فَتَهُوا (٤) إِلَيْ تَوْ المِرفَى المُنْدُرِينَ (٤) التفسير لابي اسحق وأبي الهيثم والحديث العربي (٢) المُؤْمُرُ (٢) المُؤْمُرُ (٢) المُؤْمُرُ (٧) تَبَنْيهِ (٧) وهول (٨) وهول (٩) حيجُرْد (٩) حيجُرْد (٩)

قوله دابر آخر هو بهسافا المعبد في المسل المعول عليه وفي أصل صحيح رفع صيحة وهلكة ولم يشبط في المملكة ولا تختاك التلاوة في ذلك كنه مصححه

(١٠) المنزل

اُنْتَدَّبَ لَهَا رَجُلُ<sup>د</sup>ذُو عِزِ ۗ وَمَنَعَةٍ فِي قُوَّةٍ <sup>(١)</sup> كَأْبِي زَمْعَةَ ۚ **عَرْشَا كُمِ**ّد بْنُ مِسْكَيْنٍ أَبُو الحَسَن حَدَّثَنَا يَحْيِيٰ بْنُ حَسَّانَ بْنِ حَيَّانَ أَبُوزَ كَرِيَّاء حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ءَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَبْنِ دِينَارِ عَنِ أَبْنِ مُعَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْ لَكَ أَلْوَرُ فَ غَزْوَة تَبُوكَ ، أَمَرَهُمْ أَنْ لاَ يَشْرَبُوا مِنْ بِبْرِها ، وَلاَ يَسْتَقُوا مِنْها ، فَقَالُوا قَدْ تَحِنَا مِنْها ، وَاسْتَقَيْنَا فَأَمَرَهُمُ أَنْ يَطَرَحُوا ذَٰلِكَ الْمَجِينَ وَيُهِرِ يَقُوا ذَٰلِكَ الْمَاءِ (٢) وَيُرْوَى عَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدِ وَأَبِي الشُّمُومِي أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيٌّ أَمَرَ بِإِلْقَاء الطَّعَامِ وَقَالَ أَبُو ذَرَّ عَن النَّبِيُّ مِنْ أَعْتَجَنَ مِمَا لَهِ مِرْثُ إِبْرَاهِمِ مِنْ المنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ عِياضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِيعِ أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّاسَ نَزَلُوا مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ أَرْضَ تَمُودَ اللَّهِ عَلَيْ فَأَسْتَقَوْ اللَّهِ مِنْ بِبْرِهَا للهِ وَاعْتَجَنُوا بهِ فَأَمَّرَ كُمْ رَسُولُ اللهِ عَلِي إِنَّ أَنْ يُهُرِيقُوا ما أَسْتَقَوْا مِنْ بِشُرِهَا (٥) وَأَنْ يَمْلِفُوا (٦) الأبِبلَ الْمَجِينَ وَأَمْرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا مِنَ البِنْ البِّي كَانَ (٧) تَرَدُهَا النَّاقَةُ تَابَعَهُ أُسَامَة عَن نَافِيمِ صَّرْشَىٰ (٨) مُحَمَّدُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ عَن مَعْمَرِ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّ النَّبِيُّ مِنْ لِلَّهِ مَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّ النَّبِيِّ مَلَّى لَمَّا مَرٌّ بِأَلْحَيْضِ قَالَ لاَ تَدْخُلُوا مَمَا كِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا (١) إلاَّ أَن تَكُونُوا بَاكِينَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ ثُمَّ تَقَنَّعَ بردَائَّهِ وَهُو عَلَى الرَّحْلِ صَرَّتَىٰ (١٠) عَبْدُ اللهِ (١١) حَدَّثَنَا وَهُبُ حَدَّثَنَا أَبِي سَمِمْتُ يُولُسَ عَن الزُّهْرِي عَنْ سَالِمِ أَنَّ ابْنَ مُمَرَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ إِلَّهِ لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْهُ مَهُمْ إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مُثُلُّ مَا أَصَابَهُمْ إِلَّا أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَمْقُوبَ المَوْتُ مَرْشِ إِسْخَتُ بِنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الصَّدِ حَدَّثنَا عَبْدُ الرُّحْمَٰنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَنِ النِّي يَرِكِي أَنَّهُ قَالَ الكَرِيمُ ابْنُ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ ابْن

لى . (١) قو°ميير

\* (۲) قال ویروی: مدید ا

(٣) و اسْتَقَوْاً

(٤) بِنَارِهَا . كذا فَى النسخ الصحيحة وفى النسخ الصحيحة وفى القسطلاني أن رواية أبي ذر من آبارها بمد الهمزة أوله كتبه مصححه

(٠) بنارها

(٦) كُمرَ اللام من الفرع

(۷) کانت

(۸) حدثنا

(١) أنفسهم

مير (١٠) حدثنا

(١١) أَبْنُ عَمَّد

يَمْقُوبَ بْنِ إِسْخُقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ بِالسِّهُ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى: لَقَدْ كَانَ في يُوسُفَ وَ إِخْوَتْهِ آبَاتْ لِلسَّائِلِينَ صَرَتْنَي (١) عُبَيْدُ بنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ أَبِي أَسَامَةَ عَنْ غُبِيدٍ ٱللهِ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سُئل رَسُولُ اللهِ عَلِي مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ ، قالَ أَنْقَاهُمْ للهِ ، قالُوا لَبْسَ عَنْ هَلْمَا نَسْأَلُكَ قالَ فَأَكْرَمُ النَّاسِ يُوسُفُ نَبَيْ اللهِ ابْنُ نَبِيِّ اللهِ ابْنُ نَبِيِّ اللهِ ابْنِ خَلِيلِ اللهِ ، قالُوا لَبْسَ عَنْ هُذَا نَسْأَلُكَ ، قالَ فَمَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي (٢) النَّاسُ مَعَادِنُ ، خِيَارُهُمْ في الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلاَمِ إِنَّا فَقِهُوا حَرِثْنِي (٣ ثُمِّدٌ (١) أُخْبَرَنَا عَبْدَهُ عَنْ عُبِيْدِ اللهِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عَلِيَّةٍ بِهِذَا مَرْشَ بَدَلُ أَنْ الْحُمَارِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةً بْنَ الرَّبَيْرِ عَنْ عائيشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِي مَرْكِيَّةِ قَالَ لَهَا مُرِي أَبَا بَكْرِ يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، قَالَتْ إِنَّهُ رَجُلٌ أُسِيفٌ مَتَّى يَقُمُ (٥) مَقَامَكَ رَقَّ ، فَعَادَ فَعَادَتْ . قالَ شُعْبَةُ : فَقَالَ في النَّالِيَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُنَ مُرُوا (٥) أَبَا بَكْدِ حَرَّثُ الرَّبِيعُ (٧) أَنْ يَعْنِي البَصْرِي حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّكِ بْنِ مُمَيْدِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرِضَ النَّبِيُّ عَرْفِيَّ فَقَالَ مَرْوا أَبَا بَكُر فَلْيُصِلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَتْ (١٠) إِنَّ أَبَا بَكْرِ رَجُلٌ ﴿ فَقَالَ مِثْلَهُ فَقَالَتْ مِثْلَهُ فَقَالَ مُرُوهُ (١٠) فَإِنَّ كُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَى فَأُمَّ أَبُو بَكُرٍ فِي حَيَاةٍ وَسُولِ (١١) اللهِ عَلَيْ فَقَالَ (١٣ حُسَيْنُ عَنْ زَالْدَةَ رَجُلُ رَقِينَ مَرْشُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ عَن الْأَعْرَبِ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةً بْنَ هِشَامٍ ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدَ ، اللَّهُمَّ أَنْجِ المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ اللُّواْمِنِينَ ، اللَّهُمَّ أَسُدُدْ وَطأَ تَكَ يَعَلَى مُضَّرَ ، اللَّهُمَّ أَجْمَلُهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ

(۱) حدثه (۲) أسالو تني ا (۲) أخبرنا (۱) أخبر (1) أخب

(١٢) وقال

وَرِينَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاء ابْنِ (١) أَخِي جُوَيْدِينَةَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِينَةُ بْنُ أَسْماء الزُهْرِيُّ أَنَّ سَمِيدَ بْنَ الْسَيَّبِ وَأَبَا عُبَيْدٍ أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي يَرْحَمُ اللهُ لُوطًا لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْن السُّجْنِ ما لَبِثَ بُوسُفُ ، ثُمَّ أَتَانِي النَّاعِي لَا جَبَّتُهُ حَرَّث أُمَّ رُومانَ وَهُيَ أُمْ عَاثِشَةً عَمَّا ٣٠ قِيلَ فِيهَا مَا قِيلَ قَالَتْ تَيْنَمَا أَنَا مَتَمَ عَائِشَةً عَلَبْنَا أَمْرَأُهُ مِنَ الْأُنْصَارِ وَهِي تَقُولُ فَعَلَ اللهُ بِفُلاَنِ وَفَعَلَ قَالَتْ فَقُلْتُ لِمَ قَالَتْ إِنَّهُ كَمَا (1) ذِكْرَ الحَدِيثِ فَقَالَتْ عَائْشَةُ أَيْ حَدِيثِ فَأَخْبَرَتُهَا قَالَتْ فَسَمِعَهُ أَبُو بَكُر وَرَمُولُ اللهِ ﷺ قالَتْ نَعَمْ نَفَرَتْ مَنْشِيًا عَلَيْهَا ، فَمَا أَفَاقَتْ إِلاَّ وَعَلَيْهَا مُمَّى بِنَافِضٍ ، فَهَاءِ النَّبِي مِنْ فَقَالَ مَا لِمُلْذِهِ ، قُلْتُ : مُمَّى أَخَذُتُهَا مِنْ أَجْل فَقَالَتْ وَالله لَئُنْ حَلَفْتُ لا تُصَدِّقُونِي (٥) وَلَئُن أَعْتَذَرْتُ نِي (١) ، فَشَلَى وَمَثَلُكُمُ كُمَّلَ يَعْقُوبَ وَ بَنيهِ ، فَلَلْهُ (٧) الْمُسْتَمَانُ عَلَى ما النَّيْ عَلِيَّ فَأَنْوَلَ اللَّهُ مَا أُنْوَلَ فَأَخْبَرَهَا ، فَقَالَتْ مِحَمْد الله لا مرِّث يَعْنِي بْنُ بُكِير حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهابِ قَالَ آنَهُ سَالَ عَاثِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِّي مَرْكِ الرَّأَيْتِ قَوْلَهُ (^): إسُلُ وَظَنُوا أَنَّهُ مِ قَدْ كُذَّبُوا ، أَوْ كُذِّبُوا ،

له (۱) هُوَّ ابْنُ سهم

(۲) شَقِیقِ ۲, رمم نَ الاسسل المول علیه سنیال مضبوطا و هطه بالحرة وضبطه شقیق فصار یقرآ نیه سنیال وشتیق وف غیره کدلك وبهامشه شقیق وعلیه ماتری وانظر القسطلاتی

(٣) لما (٣) كنا في النسخ التخفيف ونب في المطالع لإني فبر وقال الحربي انه رواية أكثر المستمين للكن قال شيخ التشديد هنا منعين لالالتشبية كان أبو هبيد وابن لتتيبه وغيرهما ابلاغ الحديث على وجه الاضاد أما المخفف فعلى وجه الاضلاح كتبه مصحمة

(۰) لأَنْصَدُّ قُو نَنِي بعيد

(۱) لا تعذر رو نني
 (۷) كنا في صميح النبخ
 بالفاء.

(٨) نَوْلَ اللهِ

كَذَّبَهُمْ مِنْ قَوْمِهِمْ وَظَنُّوا أَنَّ أَتْبَاعَهُمْ كَذَّ بُوهُمْ جاءَهُمْ نَصْرُ ٱللَّهِ \* قالَ أَبُوعَبْدِ الله اسْتَيْأَسُوا افْتَعَلُوا (١) مِنْ يَرِّسُتُ مِنْهُ مِنْ يُوسُفَ لاَ تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللهِ مَعْنَاهُ الرَّجَاءِ (") أَخْبَرَ نِي (") عَبْدَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّدِّ عَنْ عَبْدِ الرُّحْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبْ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةِ قَالَ الْكَدِيمِ أَبَّنُ الْكَرِيمِ أَبَّنَ الْكَرِيمِ أَنْ الْكَرِيمِ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْطَقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمِ السَّلَامُ بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ (٤) أَنِّى مَسَّنِيَ الضُّرُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِينَ أَرْكُضْ أَضْرِبْ ، يَرْكُضُونَ يَعْدُونَ حَدِيثَى ( ) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْجِعْفِي حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَـُ مُرَرٌ عَنْ مَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عَلَيْكِ قَالَ مَيْنَمَا أَيُّوبُ يَعْتَسِلُ عُنْ يَانَا ، خَرَ عَلَيْهِ رَجْلُ جَرَادٍ مِنْ ذَهَب ، خَمَلَ يَحْدَى في أَنَوْ بِهِ فَنَادَى (٢) رَبُّهُ مَا أَيُوبُ أَكُمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى قالَ بَلَى يَارَبُّ وَلَكِين لَّاضِي لِي (٢) عَنْ بَرَكَتِكَ بِالسِيدِ وَأَذْ كُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُعْلِصًا (١) وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَنْيَنِ وَقَرَّ بْنَاهُ نَجُيًّا كَأَمَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَجْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ، يُقَالُ (٥) لِنُو احِدِ وَ لِلْأَثْنَيْنِ وَالْجَمْيِعِ بَجِي، وَيُقَالُ: خَلَصُوا نَجِيًّا أَعْتَزَكُوا نَجِيًٰا وَالجَسِّعُ أَنْجَيَةٌ يَتَنَاجَوْنَ (١٠) بِالْبِ وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ (١١) إِلَى قَوْلِهِ مُسْرِفُ كُذَّابٌ مِرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الَّيْثُ قَالَ حَذَّبْنَى عُقَيْلٌ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ سَمِيْتُ عُرُورَةً قَالَ قَالَتْ عَائِشَة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَرَجَعَ النِّبِي عَلِي إِلَى خَدِيجَةَ يَرْجُفُ فُوَّادُهُ ، فَأَنْطَلَقَتْ بِهِ إِلَى وَرَقَةً بْن نَوْفَلِ وَكَانَ رَجُلاً تَنَصَّرَ يَقُرَّأُ الْإِنْجِيلَ بِالْعَرَبِيَّةِ ، فَقَالَ وَرَقَةُ ماذَا تَرَى ؟ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ وَرَقَةُ هَٰذَا النَّامُوسُ الَّذِي أَنْزَلَ اللهُ عَلَى مُوسَى ، وَإِنْ أَدْرَكَنِي يَوْمُكَ أَنْصُرُكَ

(1) استَفَعَلُوا (٢) حدثنا (ه) حدثنا كلة نقال للواحد (٩) كذا في الاصل المعول عليه بالباء والتاء • ويظهرأن (١٠) تَلَقَّنُ تَلَقَّمُ . كذا بالمامش في غـ برنسخة وان کانت مر معلة رواية الكشبيهني كتيه (١١) يَكُنُمُ إِمَانَهُ إِلَى

الصَّا لِح وَالنَّبِيُّ الصَّالِح ِ تَا بَعَهُ ثَا بِتُ وَعَبَّادُ بْنُ أَبِي عَلِيٌّ عَنْ أَنِّس عَنِ النِّبَّ عَلَيْه

قوله آلست الخ فى لسيخة صحيحة تقديم نارا على أبصرت وفى بمضها والمطبوع تأخيرها وفى فرع سقوطها وموعد ضبط بالجر فى غسير نسخة وبالومع فىالموال عليها ويؤخذ من القسطلاني تأييدها كتبه

(1) فى الفسطلانى مالفظه وفى اليونينية وفرهها لاتنيا وأسقط لاتضغا وكتب بعد لاتنيا صخ وزاد فى بعض النح لاتضغا مكانا سوى منصب بينهم فالظره وهو كذلك فى غير نسخة كتبه

(۲) آئی

(٣) بَابُ وَقَالَ رَجُلُ مُونَ مَ مُلُ مُونَ مَ مُلُ مُونَ مِنْ آلِ فِرْ عَوْنَ يَكُ مُونَ لِيكُ مُؤْمِنَ اللهِ عَوْنَهُ يَكُ مُنْ إِيمَانَهُ لِيكَ قَوْلُهُ مُشْرِفُ كَذَابُ مُشْرِفُ كَانَةً اللهِ عَلَيْهِ مُنْ مُنْعِرِفُ مُنْعِرِفُهُ مُنْعِرِفُ مُنْعِرِفُ مُنْعِرِفُ مُنْعِرِفُ مُنْعِمِي مُنْعُمِي مُنْعُمِي مُنْعُمِي مُنْعِمِي مُنْعِمِي مُنْعِمِي مُنْعِمِي مُنْعُمِي مُنْعِمِي مُنْعِمِي مُنْعُمِي مُنْعُمِي مُنْعُمِي مُنْعُمِي مُنْعُمِي مُنْعُمِي مُنْعِمِي مُنْعُمِي مُنْعُمِي مُنْعُمِي مُنْعُمِي مُنْعِمِي مُنْعِمِي مُنْعُمِي مُنْعُمِي مُنْعِمِي مُنْعِمِي مُنْعِمِي مُنْعِمِي مُنْعِمِي مُنْعِمِي مُنْعُمِي مُنْعِمِي مُنْعُمِي مُنْعُمِي مُنْعِمِي مُنْعِمِي مُنْعِمِي مُنْعِمِي مُنْعُمِي مُنْعُمِي مُنْعُمِي مُنْعُمِي مُنْعُمِي مُنْعُمِي مُنْعِمِي مُنْعِمِي مُنْعُمِي مُنْعُمُ مُنْعُمِعُ مُنْ مُنْعُمُ مُنْ مُنْعُمُ مُعُمُ مُنْعُمُ مُنْعُ مُنْعُمُ مُنْعُمُ مُنْعُمُ مُنْعُمُ مُنْعُمُ مُنْعُمُ مُنْعُمُ م

نَوْلِ اللهِ تَعَالَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى وَكَلَّمَ الله مُوسَى تَكْلَيمًا صَرْثُ مُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ (١) الله عِلِيَّةِ لَيْلَةَ أَسْرِي مُوسَى وَإِذَا رَجُلُ (٢) ضَرْبُ رَجِلُ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالٍ شَنُوءَةً ، رَبْعَةٌ أَخْمَرُ كَأَنَّمَا (٤) خَرَجَ مِنْ دِيمَاسِ وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِ ، ثُمَّ أَتِيتُ بِإِنَاءِ بْنِ فِي أَحَدِهِمِا لَبَنَّ وَفِي الآخَرَ خَمْرٌ فَقَالَ أَشْرَبْ أَيِّهُمَا فَشَرِبْنُهُ . فَقَيلَ أَخَذْتَ الْفَطْرَةَ . أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَ (١) كُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَمِّ نَبِيُّكُمْ يَمْنِي أَبْنَ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِّ يَرَاكِمُ قَالَ: لا لِعَبْدِ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى وَنَسَّبَهُ إِلَى أَبِيهِ وَذَكَّرَ النَّبِيُّ عَلْكِ لَيْلَةً أَسْرِيَ بِهِ فَقَالَ مُوسَى آدَمُ طُوَالٌ كَأَنَّهُ مِنْ رجالِ شَنُوءَةً ، وَقَالَ عِيسَى جَعْدٌ مَرْ بُوعْ ، وَذَ كُنَّ مالِكَ (<sup>٧)</sup> خازنَ النَّار ، وَذَ كَنَّ الدَّجَّالَ حَدَّثَنَا مُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَا فِي عَنِ أَبْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ يَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبَّ يَلِيِّ لَمَّا (٥) قَدِمَ اللَّدِينَةَ وَجَدَهُمْ يَصُومُونَ يَوْمَا يَعْنِي عَاشُوْرَاء ، فَقَالُوا هَٰذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ ، وَهُوْ يَوْمٌ مُجِّى اللهُ فِيدِ مُوسَى ، وَأَغْرَقَ امَ مُوسَى شُكراً لِلهِ، فَقَالَ أَنَا أُونَى بِمُوسَى مِنْهُمْ فَصَامَهُ، وَأَمَرَ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثَيْنَ لَيْـلَةً (١) وَأَثْمَمْنَّاهَا بِمِينَ لَيْلَةً . وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفْنَى فِي بلَ المُفْسِدِينَ . وَكُمَّا جَاءِ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَأَمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبُّ أُدِنِي أَنْظُو إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي إِلَى قَوْلِهِ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ. يُقَالُ دَكَّهُ زَلْزَلَهُ

(١) النِّي

ُ (۲) سُرِي

(٢) هُوَ رَجُلُ ا

4 (1)

(۲) حدثنا

(۷) كذا هو فى الاصل المعوّل عليه بدون ألم بعد المحوّل عليه بدون ألم بعد المحافظة على المخافظة المعرود والنطق بحاله كما فى العزيزى كنبه مصحعه

(A) قال ال

(٠) إِلَيْ وَأَنَا أُوَّلُ اللَّوْمِنِينَ

( حَدِيثُ ( الْخَضِرِ مَعَ مُوسَىٰ عَلَيْهِمَا السَّلامُ )

(1) لم يضبطه فى البونينية، وضبطه ق الغرم بتشديده الراء ونتجا (٢) كذا فى ضبر تسخة، عندنا بدول الخدرى الذي وي المطوع سابقا

Line (t)

(٤) ِ بَابُ حَدِيثِ

(٠) يَدْ خُونُ شَانَةُ ا

(٦) إِلَى لُقِينَةٍ

فَأَرْجِعْ فَإِنْكَ سَتَلْقَاهُ ، فَكَانَ يَتْبَعُ (١) الحُوتَ فِي الْبَحْر ، فَقَالَ لِمُوسَى فَنَاهُ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْ كُرَهُ ، فَقَالَ مُوسَى : ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ (٢) فَأَرْتَدًا عَلَى آثَارِ هِمِ قَصَصاً ، فَوَجَدَا خَضِرًا ، فَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا الَّذِي قَصَّ اللهُ فَي كِتَا بِهِ وَرَثْنَ عَلِي بُنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ قَالَ قُلْتُ لِأَبْنِ عَبَّاسَ إِنَّ نَوْفًا الْبَكَالِي يَزْعُمُ أَنَّ مُومِلَى صَاحِبَ الْخَضِرِ لَيْسَ هُوَ مُوسَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّا هُوَ مُوسَّى آخَرُ ، فَقَالَ كَذَبَ عَدُو اللهِ إِحَدَّثَنَا أَبَى بْنُ كَعْبِ عَنِ النَّبّ مَرِيِّ أَنْ مُوسَى قَامَ خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَسُئِلَ أَيْ النَّاسِ أَعْلَمُ ؟ فَقَالَ أَنَا فَعَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ ، إِذْ لَمْ يَرُدُّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ بَـلَى : لِي عَبْدُ ۚ بِحَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلُمُ مِنْكَ ، قَالَ أَىْ رَبِّ وَمَنْ لِي بِهِ ، وَرُبَّهَا قَالَ سَفْيَانُ ، أَىْ رَبِّ : وَكَيْفَ لِي بِهِ ، قَالَ تَأْخُذُ حُوتًا ، فَتَجْمَلُهُ فِي مِكْنَل حَيْمُ افْقَدْتَ الْحُوتَ فَهْوَ ثَمَّ ، وَرُبَّمَا قَالَ فَهُو ثَمَّهُ وَأَخَذَ حُوتًا خَمَلَهُ فِي كُتُل ، ثُمَّ أَنْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ يُوشَعُ بْنُنُونٍ ، حَتَّى (٣) أَتَيَا الصَّخْرَةَ وَضَعَارُو مُسَهُما ، فَرَقَدَمُوسِي وَأَضْطَرَبَ الْحُوتُ فَرْيِجَ ، فَسَقَطَ فِي الْبَتْ فَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَأَمْسَكَ اللهُ عَنِ الحُوتِ جِرْيَةَ المَاء فَصَارَ مِثْلَ الطَّاقِ فَقَالَ هَكَذَا مِثْلُ الطَّافِ فَا نُطَلَّقا عَشِيانِ بَقِيَّةً لَيْلَتِهما وَبَوْمَهُمَا حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْنَدِ قالَ لِفَتَاهُ آتِنا عَدَاء نَالَقَدْ لَقينامن سَفَر نَاهُذَا نَصَباً ، وَكُمْ يَجِدْمُوسَى النَّصَبَ حَتَّى جاوَ زَحَيْثُ أَرَهُ اللهُ قَالَ لَهُ فَتَاهُ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنَّى نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْ كُرَه وَأَنَّخَذَ سَبَيلَهُ فِي الْبَحْرِ تَحِبَا ، فَكَانَ الْحُوتِ سَرَباً وَلَهُما عَبَا قَالَ لَهُ مُومى ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْنِي فَأَرْتَدًا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصاً رَجَماً يَقُضَّانِ آثَارَهُمَا حَتَّى أَنْتُهَيَّا إِلَى الصَّخْرَةِ ، فَإِذَا رَجُلُ مُسَجَّى بِثَوْبِ فَسَلَّمَ مُوسى فَرَدٌّ عَلَيْهِ فَقَالَ

ص ما میم (۱) أثرَ الحوتِ. سه (۲) نبنی «میر (۲) حتی اذا

وَأَنَّى مِأْرْضِكَ السَّلاَمُ ، قَالَ أَنَا مُوسى ، قَالَ مُوسى ؟ فِي إِسْرَاثِيلَ ؟ قَالَ نَعَمُ أَبَيْتُكَ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلَّمْتَ رَشَدًا قَالَ بَامُوسَى إِنِّي عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلْمَنِيهِ اللهُ لا تَعْلَمُهُ وَأُنْتَ عَلَى عِلْمِ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلْمَتَكَهُ اللهُ لاَ أَعْلَمْهُ ، قالَ هَلْ أُنْبَمْكُ ؟ قالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيع مَعِيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا كُمْ تُحَيِطْ بِهِ خُبْرًا إِلَى قَوْلِهِ إِبْرًا فَأَنْطَلَقَا يَمْشِيَاذِ عَلَى سَاحِلِ الْبَعْدِ ، فَرَّتْ بِهَا سَفَيِنَةٌ كَالْمُوهُ أَنْ يَحْمِلُوهُ ، فَعَرَّفُوا الْحَضِرَ كَفْمَلُوهُ بِنَيْدِ نَوْلٍ، قَلْمًا رَكِباً فِي السَّفْيِنَةِ جَاءَ عُصْفُورٌ، فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفيِنَةِ فَنَقَرَ فِي الْبَعْدِ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَنَيْ قَالَ لَهُ الْخَضِرُ يَا مُوسِى مانَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللهِ إِلاَّ مِثْلَ ما نَقَصَ هُلِذًا الْمُصْفُورُ عِنْقَارِهِ مِنَ الْبَحْرِ إِذْ أَحَدَ الْفَأْسَ فَنَزَعَ لَوْحًا قَالَ فَلَمْ يَفْجَأُ مُوسى إِلاَّ وَقَدْ قَلَمَ لَوْحًا بِالْقَدُّومِ فَقَالَ لَهُ مُوسى ماضَنَعْتَ قَوْمٌ حَمْلُونًا بِغَيْرِ زَوْل حَمَدْتَ إِلَى سَفَيِنَتِهِم خَوْرَقْتُهَا لِتُغْرِقَ أَهْلُهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِنَّا قَالَ أَلَمْ أَقُلُ إِنَّكَ لَنْ نَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ لَا تُوَّاخِذْ فِي بِمَا نَسِبتُ وَلاَ ثُوْهِتِنِي مِنْ أَنْدِي عُسْرًا ، فَكَانَتِ الْأُولَى مِنْ مُوسى نِسْيَانًا ، فَلَمَّا خَرَجا مِنَ الْبَحْدِ مَرُّوا بِنُلاَمٍ يَلْمُبُ مَعَ الصَّبْيَانِ فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ فَقَلَمَهُ بِيدِهِ هَكَذَا وَأَوْمَأْ سَفْيَانُ بِأَطْرَافِ أَصاَ بِعِهِ كَأَنَّهُ يَقَطِفُ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ مُوسَى أَفَتَكْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْس لَقَدْ جِنْتَ شَبْنًا نُكُرًا قالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا قالَ إِنْ سَأَلَّكَ عَنْ شَيْء بَمْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَنْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا فَأُنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةِ ٱسْتَطْمَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوهُما فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ مَا لِلاَّ أَوْمَا ۚ بِيَدِهِ هَكَذَا وَأَشَارَ سُفْيَانُ كَأَنَّهُ يَمْسَحُ شَيْئًا إِلَى فَوْقُ فَلَمْ أَسْمَعْ سُفْيَانَ يَذْ كُنُ مَاثِلاً إِلاَّ مَرَّةً قَالَ قَوْمٌ أَتَبْنَاكُمْ فَلَمْ يُطْعِيُونَا وَلَمْ يُضَيِّقُونَا عَمَدْتَ إِلَى حائطِهِمْ لَوْ شَيْتَ لَا نَحْنَدْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ، قالَ هذا فِرَاقُ رَيْنِي وَ يَكْنِكَ ، سَأْ نَبِثُكَ

بِتَأُوبِلِ مَاكُمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا قَالَ النَّبِي عَلِيْهِ وَدِدْنَا أَنَّ مُوسى كَانَ صَبَرَ فَقَصّ (١) اللهُ عَلَيْنَا مِنْ خَبَرِهِمِ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ النَّبِي عَلَيْ يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى ، لَوْ كَانَ صَبَرَ بُقَصُ (٢) عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِا ، وَقَرَأَ أَبْنُ عَبَّاسِ : أَمَامَهُمْ مَلِكُ مَلْكُ مَأْنُكُ كُلُّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا . وَأَمَّا الْعُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا وَكَانَ أَبُواهُ ، وُثِينَيْ . ثُمُّ قالَ لِي سُفْيَانُ : سَمِيْتُهُ مِنْهُ مَرَّ تَبْنِ وَحَفَظْتُهُ مِنْهُ قِيلَ لِينُفْيَانَ حَفَظْتُهُ قَبْلَ أَنْ نَسْمَعَهُ مِنْ عَمْرُو أَوْ تَحَفَّظْتُهُ مِنْ إِنْسَانِ فَقَالَ مِمَّنْ أَتَحَفَّظُهُ ، وَرَوَاهُ أَحَدٌ عَنْ عَمْرُو غَبْرِي سمعتُهُ مِنْهُ مَرَّ تَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَحَفَظْتُهُ مِنْهُ عَرْشُ مُحَدَّدُ بْنُ سَعِيدٍ (٣) الْأَصْبِهَانِي أَخْبَرَنَا أَبْنُ الْبَارَكُ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ مَعْمَامِ بِن مُنَبَهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبيّ لَلِيُّ قَالَ إِنَّمَا مُمِّى الْخَضِرَ أَنَّهُ (1) جَلَسَ عَلَى فَرْوَةٍ بَيْضًاء ، فَإِذًا هِيَ تَهْ تَزُ مِن خَلَفِهِ خَضْرًاء ( ) باسست مرشى ( ) إسْكُنُ بنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَر عَنْ مَمَّامٍ بْنَ مُنَبِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي فِيلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَدْخُلُوا البَابَ سُجِّداً وَقُولُوا حِطَّةٌ فَبَدَّلُوا فَدَخَلُوا يَرْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِمِم، وَقَالُوا حَبَّةٌ فِي شَمَّرَةٍ حَرَثْنِي (٧) إِسْفُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا (٨) رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ وَمُعَمَّدٍ وَخِلاَّسِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عِلْ أَنْ مُوسَى كَانَ رَجُلاً حَيًّا مِتْبِرًا لاَ يُرَى مِنْ جَلْدِهِ شَيْءٍ أَسْتِعْيَاء مِنْهُ فَآذَاهُ مَنْ آذَاهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلٌ ، فَقَالُوا ما يَسْتَتَرُ هُـذَا النَّسَتْرَ ، إِلاّ مِن عَيْب ا بجلَّهِ إِمَّا بَرَضْ وَإِمَّا أَذْرَةُ (٥) وَإِمَّا آفَةً ، وَإِنَّ اللَّهَ أَرَادَ أَنْ مُبِرَّ لَهُ مِمَّا قَالُوا إِلُوسَى (١٠) غَفَلَا يَوْمُأُ وَحْدَهُ فَوَصْعَ ثِيَابَهُ (١١) عَلَى الْحَجْرِ ثُمُ أُغْنَسَلَ فَلَمَّا فَرَغَ أُفْبَلَ إِلَى ثِيَابِهِ لِيَأْخُذَهَا وَإِنَّ الْحَجَرَ عَدًا بِثَوْبِهِ ۖ فَأَخَذَ مُوسَى عَصَاهُ وَطَلَبَ الْحَجَرَ خَلَلَ يَقُولُ ثُوْ بِي حَجَرُ ثُوْ بِي حَجَرُ حَتِّي أَنْتُهِي إِلَى مَلَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَرَأُوهُ عُرْبَانًا

(۱) فقص عامه (۱) فقص عامه «مهام (۲) لقص

(r) ابن الأضبهان سرية (ن) لام

(٠) قال الحموي قال قال الحموي قال قال عمر عمر من معار الفر مرى حد شا على الفر خسر مرعن سفيان بملوله سكذانى اليولينية راجع العيني تستفد

(۱) حدثنا

(۷) حدثنا

(٨) أخبرنا

(٩) أَدْرَةً . من غـبر اليونينية

> الله (۱۰) عومی مسلم مسلم (۱۱) ثبایا

توله ستبرا كدا ضبط بى النخ وبه ضبط النسطلاني النسطلاني لكن في المعيني ولسلا الدر ونبل الاوطار المشوكاتي أن ستبرا في الحديث نعيل بمني المعلمية

بِالْحَجَرِ ضَرْبًا بِمَصَاهُ فَوَ اللهِ إِنَّ بِالْحَجَرِ لَنَدَبًا مِنْ أَثَرَ ضَرْبِهِ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعَا أَوْ خَمْسًا فَذَلِكَ قَوْلُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيهِ مَا صَرَبْتُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُفْبَةُ عَن الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِيتُ أَبَا وَائِلِ قَالَ سَمِعْتُ عَبُّدَ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَسَمَ النَّبِيُّ عِلِيٌّ قَسْماً فَقَالَ رَجُل إِنَّ هذهِ لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِمَا وَجْهُ اللهِ فَأَتَبْتُ النِّي مَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَغَضِ حَتَّى رأيتُ الْنَصْنَبَ فِي وَجْهِهِ ، ثُمَّ قَالَ : يَرْحَمُ اللهَ مُوسَى قَدْ أُوذِي بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ بِالْسِيْدُ يَمْكُنُهُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ مُتَبَّرٌ خُسْرَانٌ وَ لِيُتَبْرُوا يُدَمِّرُوا ما عَلَوْا ما عَلَبُوا فَرْشُ يَحِي بْنُ بُكَيْدٍ حَدِّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَن أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أُبْنِ عَبْدِ الرَّ مْن أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ نَجُنِي الْكَبَاتَ وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي قَالَ عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ مِنْهُ فَإِنَّهُ أَطْيَبُهُ قَالُوا أَكُنْتَ تَرْعَى الْغَنَمَ قَالَ وَهَلْ مِنْ نَبِيِّ إِلاَّ وَقَدْ رَعَاهَا بِالسِّ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَا مُرُكُمُ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً الآيَة . قالَ أَبُو الْعَالِيَةِ الْعَوَانُ النَّصَفُ بَيْنَ الْبِكْرِ وَالْهُرَمَةِ فَاقِعْ صَافِ لاَذَالُولْ كُمْ يُذِلُّهَا ٢٠ الْعَمَلُ تُثِيرُ الْأَرْضَ لَبْسَتْ بِذَلُولِ تُشِرُ الْأَرْضَ وَلاَ تَمْمَلُ فِي الحَرْثِ ، مُسَلَّمَةٌ مِنَ الْمُيُوبِ ، لاَ شِيَةَ بِيَاضٌ صَفْرَا فِإِنْ شِئْتَ سَوْدَا و يُقَالُ صَفْرًا و كَقَوْلِهِ جِمَالاَتْ صُفْنٌ فَادًار أَتُمْ أَخْتَلَفْتُم ، باب وَ فَاهِ مُوسِي وَذِ كُرُهُ بَعْدُ مَرْشُ إِنَّ مُوسِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ عَنِ أَبْنِ طَاوُس مَن أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ أُرْسِلَ مَلَكُ المَوْتِ إِلَى مُوسى عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ ، قَالَمًا جَاءُ صَكَّهُ (٣) فَرَجَعَ إِلَى رَبِّ فَقَالَ أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْد

لاَ يُويِدُ المَوْتَ قَالَ أَرْجِعُ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَنْنِ ثَوْرٍ فَلَهُ عِمَا غَطَتْ (ال

ُحْسَن ما خَلَقَ اللهُ وَأَبْرَأَهُ مِمَّا يَقُولُونَ ، وَقامَ الحَجَرُ فَأَخَذَ ثَوْبَهُ <sup>(١)</sup> فَلَبسَهُ وَطَفَقَ

(۱) بشوبه (۲) يد لله (۲) ند لله (۲) نسكه (عار) غطي

يَدُهُ بَكُلِّ شَعَرَةٍ سَنَةً ، قالَ ايْ رَبِّ ؟ ثُمَّ ماذَا قالَ ثُمَّ المَوْتُ قالَ فَا لَآنَ قالَ فَسَأَلَ اللهَ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّمَةِ رَمْيَةً بِحَجَر ، قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ لَوْ (١) كُنْتُ ثُمَّ لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى (١) جانِب الطَّرِيقِ تَحْتَ (١) الْكَنِيب الْأَنْهَرِ قَالَ وَأَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ عَنْ تَهَمَّامٍ حَدَّتَنَا أَبُو هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيُّ يَرَا لِلْ تَحْوَهُ صَرْشَن أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ لِمَ شَعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ بِي أَبُو سَلَّمَةً ۚ بْنُ عَبْدِ الرُّهُن وَسَعِيدُ أَبْنُ الْسَيْبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ أَسْنَبٌ رَجُلٌ مِنَ الْسُلِمِينُ وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ ، فَقَالَ الْمُسْلِمُ وَالَّذِي أَصْطَفَىٰ مُحَدًّدًا مِنْ عَلَى الْعَالِمَينَ في قَمَهم يُقْسِمُ بِهِ ، فَقَالَ الْيَهُ وِدِيُّ وَالَّذِي أَصْطَفَى مُنُّوسَى عَلَى الْعَالِمَينَ ، فَرَفَعَ الْسُدْلِمُ عِنْدَ ذَلِكَ يَدَهُ فَلَطَّمَ الْيَهُودِيُّ فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكِ فَأَخْبَرَهُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ الْمُسْلِمِ فَقَالَ لَا تُحْفَيْرُونِي عَلَى مُوسَى فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ فَأَكُونُ أُوَّلَ مَنْ يُفَيُّقُ فَإِذَا مُوسى بَاطِشٌ بِجَانِبِ الْعَرْشِ فَلَا أَدْرِى أَكَانَ فِيمَنْ (1) صَعِيقَ قَأْفَاقَ قَبْلِي أَوْ كَانَ مِمَّنِ أَسْتَثْنَى اللهُ حَرِيْتُ عَبْدُ الْمَزِيزُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَن أَبْنِ شِهَابِ عَنْ مُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّ هُنْ أَمَا هُرَيْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيْهِ ٱحْتَبَعَ آدَمُ وَمُوسَى فَقَالَ لَهُ مُوسَى أَنْتَ آدَمُ الَّذِي أَخْرَجَتك خَطِيئَتُكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَقَالَ لَهُ آدَمُ أَنْتَ مُوسى الذي أصْطَفَاكَ اللهُ برِسَالاً تِهِ وَبَكَلاّمِهِ ثُمَّ ( ) تَلُومُ فِي عَلَى أَمْرِ قُدَّرَ عَلَيّ قَبْلَ أَنْ أَخْلَقَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ خَجَ آدَمُ مُوسَى مَرْتَيْنِ مَرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ ثَمَيْدِ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرُّهْنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرِيجَ عَلَيْنَا النِّي فَنْ اللَّهِ يَوْمًا قَالَ (٧) عُرِضَتْ عَلَى الْأَمَرُ وَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الْأَفْنَ فَقِيلَ هَذَا مُوسى فى قَوْمِهِ بالمِثُ قَوْلِ ٱللهِ نَمَالَى : وَضَرَب اللهُ مَثَلاً (٨) لِلَّذِينَ آمَنُوا أَمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ ، إِلَى قَوْلِهِ : وَكَانَتْ مِنَ

(۱) فلر (۲) مند (۱) مند (1) مند (1 (آ) کلا فر حبم آلسنے الحلمالق عندنا، والو) 3

(r) بَابُ تَوْلِ اللهِ تَمَالَى (r) رَبُّمَالُ إِذَا كَمْ تَقْضَ (r)

(؛) ظَهَرِ تَ كَنَّا فَى فَتِر لَسَخَةً جَمَّتَتَهُ ولم تجدها فها بأيدينا من النراح ولا فبرها من كتبه، اللغة بهذا المن كتبه مضححه

(ه) تأس بحزن (ه) في هامش اليونينيه لفظاً (٢) في هامش اليونينيه لفظاً الرشيد محكم وكذا هو السي في أصل معمول من فيخة من أصل مقول من فيخة وين أسطر الاصل المعولة من غير تصحيح كتبه و

(٧) و هُوَ مُلَمِ مُ قَالَ بُحَاهِدُ أَ مُذُ نِبُ الْمَسْحُونُ لَلُوتَنَّ فَلُو لاَ أَنَّهُ كَانَ مِنِ السُّبَّعِينَ الآيةَ فَسَدْ نَاهُ بِالْعَرَاءِ بِوَجْهِ الْأَرْضِ بِالْعَرَاءِ بِوَجْهِ الْأَرْضِ وَهُو سَقِيمٍ مُو الْبَتَنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينِ مِنْ غَيْرٍ ذَاتِ أَصْلِ الدَّبَاءِ وَتَعُوهِ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةَ الْنِ أَوْ يَزِيدُونَ مِائَةَ الْنِ أَوْ يَزِيدُونَ

فَا مَنُوا فَتَعَنَّاكُمْ . (٨) في بيس النسخ القيم بأيدينا ح حدثنا

الْقَانِينَ مَرْثُنَا بِحْبِي بْنُ جَنْفَرِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ. عَنْ أَبِي مُوسِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْنَ كَمَلَ مِنَ الرِّجالِ كَثِيرٌ وَكُمْ يَكُمُلُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ آسِيةٌ أَمْرَأَهُ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمُ بِنْتُ مِمْوَانَ عَلَى النَّسَاء كَفَضْلِ النَّرِيدِ عَلَى سَأَتْرِ الطُّعَامِ - بِالْبِ " إِنَّ قارُونَ ا أَ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مُوسِي الْآيَةَ لَتَنُوهِ لَتَثُقِلُ ، قالَ أَبْنُ عَبَّاسَ أُولِي الْقُوَّةِ لاَيَرْ فَمُهَا الْمُصْنَبَة إمِنَ الرِّجالِ يُقَالُ الْفَرَحِينَ المَرِحِينَ وَيْكَانَّ اللهَ مِثْلُ أَلَمْ ثَرَّ أَنَّ اللهَ يَبْسُطُ الرُّزْقَ أُ لِمَنْ بَشَاءٍ وَ يَقُدِرُ وَ يُوَسَّعُ (١) عَلَيْهِ وَيُضَيُّقُ ۞ (٢) وَ إِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا إِلَى أ إِنَّهُ مَدْيَنَ ، لِأَنَّ مَدْيَنَ بَلَدٌ وَمِثْلَهُ ؛ وَأَسْأَلِ الْقَرْيَةَ وَأَسْأَلِ الْمِيرَ يَعْنِي أَهْلَ الْقَرْيَةِ أَوَأُهُلَ الْعِيرِ وَرَاءَكُمُ عُلِهُريًّا لَمْ يَلْتَفَتُوا إِلَيْهِ يُقَالُ ٣ إِذَا كَمْ يَقْض حاجَتَهُ طَهَرَتَ ٣ إِحَاجَتِي وَجَعَلْنَنِي ظَهْرِيًّا ، قَالَ الظَّهْرِيُّ : أَنْ تَأْخُذَ مَعَكَ دَابَّةً ۚ أَوْ وَعَاء تَسْتَظْهِرُ بِهِ إ أَمَّكَانَتُهُمْ وَمَّكَانُهُمْ وَاحِدٌ يَمْنُوا يَعِيشُوا كِأْيَسُ ( ) يَحْزَنُ آسَى أَحْزَنُ ، وَقالَ الحَسَنُ : ا إِنَّكَ لَا نْتَ الْحَلِيمُ (٢) يَسْتَهْزِوْنَ بِهِ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : لَيْكُنَّهُ الْأَيْكَةُ يَوْمِ الْظُلَّةِ الإطلالُ الْغَمَامِ الْمَذَابِ عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِ عَوْلِ اللهِ تَعَالَى ، وَإِنَّ يُونُسَ لِلَنَ الْمُرْسَلِينَ الْمُ (٧): فَتَمْنَاهُمْ إِلَى حِينِ ، وَلاَ تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَرْشُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْي عَنْ سُفْيَانَ قالَ حَدَّثَنى الْاعْمَسُ \* حَدَّثَنَا (٨) أَبُو مُنتِيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَالَى لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُم ۚ إِنَّى خَيْرٌ مِن يُونُسَ زادً مُسَدِّدٌ يُونُسَ بْن مَتَّى حَرْشُ حَفْضُ بْنُ مُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبى العَالِيَةِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْتُهُ قَالَ مَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ: إِنَّى خَيْرٌ مِنْ يُونُسُ بْنِ مَتَّى وَنَسْبَهُ إِلَى أَبِيهِ عِرْبُ مِنْ بُكَيْرٍ عَن اللَّيْثِ

عَنْ عَبْدِ الْمَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلُ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْوَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَيْنَمَا يَهُودِي يَعْرِضُ سِلِمَنَّهُ أَعْطَى بِهَا شَيْئًا كَرِهَهُ ، فقَالَ لا : وَالَّذِي ٱصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَر فَسَمِعَهُ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَار فَقَامَ فَلَطَمَ وَجُهَهُ وَقَالَ تَقُولُ وَالَّذِي أَصْطَنَى مُوسَى عَلَى الْبَصَرِ وَالنَّبِيُّ مِلْكِ بَيْنَ أَظْهُرُ نَا فَذَهَبَ إِلَيْهِ فَتَالَ أَبَا الْقَاسِمِ إِنَّ لِي ذِمَّةً وَعَهَدًا كَمَا بَالُ فُلاَنِ لَطَمَ وَجْهِي فَقَالَ لِمْ لَطَمْتَ وَجْهَهُ فَذَكَّرُهُ فَغَضِبَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ حَتَّى رُوكَى فِي وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ لاَ تُفَضَّلُوا بَيْنَ أَنْبِياءِ اللهِ فَإِنَّهُ يُنفَخُ في الصُّور فَيَصَيْعَتُ مَنْ في السَّمُواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاء اللهُ ، ثُمَّ يُنفَيْخُ فِيهِ أُخْرِي فَأَكُونُ أُوَّلَ مَنْ بُعِيثَ (١) فَإِذَا سُوسَى آخِذُ بِالْعَرْشِ فَلَا أُدْرِي أَخُوسِبَ بِصَنْفَتَهِ يَوْمَ الطُّورِ أَمْ بُعِثَ قَبْلِي وَلاَ أَقُولُ إِنَّ أَحَدَا أَفْضَلُ مِنْ يُونُسَ أَبْنِ مَتَّى مِرْشُ أَبُو الْوَلِيد حَدَّثَنَا شُعْبَةُ هَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ سَمِعْتُ مُعَيْدً بْنَ عَبْدِ الرَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْكِ قَالَ لاَ يَنْبَعَى لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى بِاسِبِ وَأَسْأَ لْهُمْ ٣) عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْدِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السِّبْتِ يَتَعَدُّونَ يُجَاوِزُونَ فِي السُّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانَهُمْ يَوْمَ سَبْتُهُمْ شُرَّعاً شَوَادِ عَ (\* ) إِلَى قَوْلِهِ كُونُوا قِرَدَةً خاسِيْنِ ( ) باب ُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَآتَبْنَا دَاوُدَ زَبُورًا الزُّبُرُ الْكُنُّ وَاحِدُهَا زَبُورٌ زَبَرْتُ كَتَبْتُ، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضَلًّا يَا جِبَّالُ أُوِّ بِي مَعَهُ قَالَ مُجَاْهِدٌ سَبْحِي مَعَهُ وَالْطَّيْرُ وَأَلَنَّا لَهُ الحَدِيدُ أَنِ أَعْمَلُ سَابِغَاتُ النُّرُوعَ ، وَقَدَّرْ فِي السَّرْدِ الْسَامِيرِ وَالْحَلَقِ ، وَلاَ يُدِقُّ ( ) الْمِعْارَ فَيَتَسَلْسَلَ (٥) وَلاَ يُعَظِّمْ فَيَفْصِمَ (٧) وَأَعْمَلُوا صَالِيًّا إِنَّى إِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَرَثْنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمِّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرَ عَنْ عَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلِيُّهِ قَالَ خُفَقْتَ عَلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ الْقُرْ آَنُ (٥) فَكَانَ يَأْمُنُ

(۱) يُعْمَنُ (۲) وَسَلَمُهُمْ (۲) وَسَلَمُهُمْ (۲) وَسَلَمُهُمْ (۲) وَيَوْمَ لاَ يَسْبِيُونَ (٤) بَيْشِنْ شَكِيدُ (١) مُرِقَ (١) المُونِينَة بالتحية وفي اللونينة بالتحية وفي اللونينية وداء الله وبيق قلم كتبه مصحه المار مضومة في اليونينية (١) فَيَسَالُسَ (٢) فَيَسَالُسَ (١) فَيَسَالُسُ (١) فَيَسَالُسَ (١) فَيَسَالُسَ (١) فَيَسَالُسَ (١) فَيَسَالُسَ (١) فَيْسَالُسَ (١) فَيَسَالُسُ (١) فَيَسَالُسَ (١) فَيَسَالُسُ (١) فَيْسَالُسَالُسُ (١) فَيَسَالُسَالُسُ (١) فَيْسَالُسُ (١) فَيْسَالُسُلُسُ (١) فَيْسَالُسُ (

بدَوَابِّهِ فَتُسْرَج فَيَقُرْأُ الْقُرْآنَ قَبْلَ أَنْ نُسْرَجَ دَوَابُهُ وَلِا يَأْكُلُ إِلاَّ مِنْ عَمَلِ يَدّون رَوَاهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عنْ صَفْوَانَ عَنْ عَطَاء بْن يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَبْرَةَ عَن النَّبِّ عَلَيْهِ مَرْشَنَا يَحْيِيٰ بْنُ بُكَبِرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ مَنْ عُقَيْلِ مَنِ أَبْنِ شِهَابِ أَنَّ سَيدَ بْنَ ، أُخْبُرَهُ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرُّحْمَنِ أَنَّ عَبْدَ ٱللَّهِ بْنَ عَمْرُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ أَنَّى أَقُولُ وَاللهِ لَا صُومَنَّ النَّهَارَ ، وَلَا تُومِنَّ اللَّهِ مَا عِشْتُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلِي أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ : وَالله لَا صُومَنَّ النَّهَارَ وَلَا تُومِنَّ اللَّيْلَ ما عَشْتُ ؟ قُلْتُ قَدْ قُلْتُهُ ، قَالَ إِنَّكَ لاَ نَسْتَطِيعُ ذَٰلِكَ فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَتُمْ وَصُمْ مِنَ الشَّهْنُ ثَلَاثَةً أَيَّامِ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَذَٰلِكَ مِثْلُ صِيامٍ اللَّهْنِ، فَقُلْتُ إِنَّى أَطِيقُ أَفْضِلَ مِنْ ذَٰلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ بَوْمَيْنِ قَالَ قُلْتُ إِنَّىٰ أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ دَٰلِكَ قَالَ فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا وَذَٰلِكَ صِيامُ دَاوُدَ وَهُوَ عَدْلُ (٢) الصَّيَّامِ ، قُلْتُ إِنَّى أُطيقُ أَفْضَلَ مِنْهُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ لاَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ مَرْشُ خَلاَّهُ بْنُ يَحْيِي حَدَّثَنَا مِسْمَرُ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِي عَنْ أَبِي الْمَبَّاس عَنْ عَبْدِ أَلَلْهِ بْن كَمْرُو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ (٣٠ اللهِ عَلَيْهُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ ( ٤) فَقُلْتُ نَّعَمُ فَقَالَ قَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَٰلِكَ هَجَمَتِ الْمَنْ ، وَنَفِهتِ النَّفْسُ ، صُمْ منْ كُلِّ شَهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَذَٰلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ أَوْ كَصَوْمٍ الدَّهْرِ قُلْتُ قُوَّةً ، قالَ فَصُمْ صَوْمً دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَكَانَ صَلاَةُ دَاوُدَ وَأَحَبُ الصَّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيامُ دَاوُدَ كَانَ بِنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَ يَقُومُ ثُلْمَهُ وَيِنَامُ سُدُسَهُ وَيَصُومُ يُوماً وَيُفْطِرُ يَوْماً قالَ عَلِي وَهُو تَوْلُ عائِشَةَ ما أَلْفَاهُ السَّحَرُ مَرْثُ أَنْيَبَةُ بنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَمْرِو بْنِ دِينَارِ ۚ عَنْ

ه ه (۱) یکدیگر میرسود (۲) آخذک

(۲) النِّبِي

(۱) النَّهَارَ

(٠) أجدين

(۱) كذا في الاصل المولو عله كا ترى وفي أصل آخرا لابالسواد بعد أخرى بالحرة والى كذلك ومقضى ذلك أن المنني بلا للغيا بالى ساقطا عند المسنلي والمكشيهيي وفي القسطالاتي وسقط انظا باب المستعلى والمكشيهيي وقال قبل حدثنا قتية وهذا والمكشيهيي فتأمل حكته والمكشيهي فتأمل حكته

عَمْرِو بْنِ أُوسِ الثَّقَنِيُّ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو قالَ قالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ أَحَبُّ الصَّيام إِلَى اللهِ صِيامُ دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْماً وَيُفْطِرُ يَوْماً ، وَأَحَبُ الصَّلاةِ إِلَى اللهِ صَلاَةُ دَاوُدَ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلُ وَيَقُومُ ثُلْثَةً وَيَنَامُ سُدُسَةُ عِلَى وَأَذْ كُن عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أُوَّابُ إِلَى قَوْلِهِ وَفَصْلَ ٱلْخَطِابِ. قالَ مُجَاهِدٌ: الْفَهُمْ في الْقَضَاء (١) وَلاَ نُشْطِطْ لاَ تُسْرِفْ وَأَهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ إِنَّ هَٰذَا أَخِي لَهُ نَسْعٌ وَنِيسْعُونَ نَمْجَةً ، يُقَالُ لِلْمَرْأَةِ نَمْجَةٌ وَيُقَالُ لَهَا أَيْضًا شَاةٌ ، وَلِي نَمْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِهَا مِثْلُ وَكَفَلَهَا زَكَرِيَّاهِ صَمَّا وَعَزَّنِي غَلَبَنِي صَارَ أَعَزَّ مِنِّي أَعْزَزْتُهُ جَعَلْتُهُ عَزِيزًا فِي ٱلْخُطَابِ يُقَالُ الْحُنَاوَرَةُ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلُطَاءِ الشُّرَكاء لَبَهْ إِلَى قَوْلِهِ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ. قالَ أَبْنُ عَبَّاس : أَخْتَبَرُ نَاهُ وَقَرَأُ مُمَنُ فَتَنَّاهُ بِتَشْدِيدِ التَّاءِ فَأَسْتَغَفْرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِماً وَأَنَابٍ مِرْشِ مُحَدَّثَنَا (٤) بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ اللَّهِ مَنْ يُوسُفَ قالَ سَمِعْتُ الْمَوَّامَ عَنْ مُجَاهِدٍ قالَ قُلْتُ لِأَبْنِ عَبَّاسٍ أَسْجُدُ (١) في تَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَوْدِنَا اللَّهِ مَنْهُمْ عَنْ أَوْدِنَا اللَّهِ مَنْهُمْ عَنْ أَوْدِنَا اللَّهِ عَنْ أَوْدَةُ وَسُلَيْهَانَ حَتَّى أَتَّى فَبِهُدَاهُمُ أَقْتَدِهُ فَقَالَ " لَبَيْكُمُ يَنِكُ مِمِّن أُمِرَ أَنْ يَقْتَدِى مِهِم مُرْتَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيَّبُ حَدْثَنَا أَيُّوبُ ءَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ لَيْسَ ص مِنْ عَزَاتُمِ السَّجودِ وَرَأَيْتُ النِّي عَلِيَّةِ يَسْجُدُ فِي اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ تَمَالَى : وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْهَانَ نِعْمَ الْعَبُّدُ إِنَّهُ أَوَّابُ الرَّاجِنِيمُ الْمُنبِيثِ. وَقَوْلهُ: هَبْ لِي مُلْكًا لاَ يَنْبَغي لِأُحَدِ مِنْ بَعْدِي وَقَوْلُهُ وَأُتَّبِّعُوا ماتَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَلِسُلَيْمَانَ الرَّبحَ غُدُوْهَا شَهِنْ وَرَوَاحُهَا شَهِنْ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ أَذَبْنَا لَهُ عَيْنَ الْحَدِيدِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ (1) إِلَى قُولِهِ: مِنْ مَحَارِيبَ . قالَ مُجَاهِدٌ بُنْيَانُ مَادُونَ القَصُهِ و وَ كَانِيلَ وَجِفَانِ كَا لَجُوابِ كَا لَحِيانِ مِنْ لِلْإِبِلِ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ كَا لَجُو بَتْ مِنَ الْأَرْضِ

(١) رَهِلْ أَتَاكَ نَبَأَ (٢) ابن عَبَّاسِ رَضِيَ يَعْمَلُونَ لَهُ مايَشَاهِ مِنْ

(١) أعتلُوا آلَ دَاوُدَ (٢) في الْمُذَابِ لَلْمِينِ (١) فتع الواو من النرج (٨) سَجَاعَتُهُ رُسِّانِيَةً مُ (١) أحدًا من (۱۰) مدنیا

وْقُلُور رَاسِياتٍ (١) إِلَى قَوْ إِمِ الشَّكُورُ ۚ فَلَمَّا قَضَيْنًا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَادَكُمُمْ عَلَى مَوْ تِهِ إِلَّا دَابَّةُ ٱلْأَرْضِ ٱلْأَرْضَةُ تَأْكُلُ مِنْسَأْتَهُ ٣ عَصَاهُ ، فَلَمَّا خَرَّ إِلَى قَوْلِهِ ٣ الْمُهين حبُّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّىٰ فَطَفَقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ يَمْسَحُ أَعْرَافَ الخَيْلِ وَعَرَاقِيبَهَا الْأَصْفَادُ الْوَثَاقُ ( ) قَالَ مُجَاهِدٌ : الصَّافِنَاتُ صَفَنَ الْفَرَسُ رَفَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ حَتَّى تَكُونَ عَلَى مَلَرَفِ الْحَافِرِ ٱلْجِيادُ السَّرَاعُ جَسَداً شَيْطاناً رُخاء مليَّةً ٧٠ الشكرًا وَقليلٌ مِن حَيْثُ أَصَابَ حَيْثُ شَاءَ فَأَمْنُنُ أَعْطِ بِنَيْرِ حِسَابِ بِنَيْرِ حَرَجٍ " مَرْثَىٰ " مُحَمَّدُ بْنُ العِبَادِي الشَّكُورُ بَشَّار حَدَّثَنَا مُمَّدُ بْنُ جَعْفَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تُحَدِّ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّيُّ ﷺ إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ ٱلجُنَّ تَفَكَّتَ الْبَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَى ۚ صَلاَّتِي قَأْمَكَنَنِي اللهُ مِنْهُ فَأَخَذْتُهُ ۚ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبُطُهُ عَلَى ٧٠ سَارِيَةٍ مِنْ سَوَادِى السَّجِدِ حَتَّى تَنْظُرُوا إِلَيْدِ كُلُّكُمُ ۚ فَلَا كُرْتُ دَعْقَ أَخِي سُلَبْهَانَ رَبُّ هَبْ لِي مُلْكُمَّا لاَ يَنْبَنِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِي فَرَدَدْتُهُ خَاسِنًا عِفْرِيتُ مُتَمَرُّدٌ مِنْ إِنْسِ أَوْ جَانَ مِثْلُ زَبْدِيَةٍ جَمَاعَتُهَا (٠) طَبْنَا الرَّبَانِيَةُ عَرْشُ خَالِهُ بْنُ تَغْلَدٍ حَدَثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي الزَّفَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّبِي عِنْ اللَّهِ عَلَى قَالَ مَالَيْانُ بْنُ دَاوُدَ لَأَمُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ أَمْرًأَةً تَحْمِلُ كُلُ أَمْرًأُو فَارِساً يُجَاهِدُ في سَبَيلِ اللهِ ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ إِنْ شَاء اللهُ فَلَمْ يَقُلْ وَكُمْ تَحْمِلْ شَيْئًا إِلاَّ وَاحِدًا سَاقِطًا إِحْدَى (١) شِقِيْهِ ، فَقَالَ النَّبِي يَزِالْتِهِ لَوْ قَالَمَا كَبَّاهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللهِ هُ قَالَ شُعَيْثِ وَٱبْنُ أَبِي الزُّنَادِ تِسْمِينَ وَهُو أَصَحُ حَرِيْنِ (١٠) مُمَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّتَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَسُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِمُ التَّنِيُّ عَنْ أبيهِ عَنْ أَبِي ذَر " رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قُلْتُ بَا رَسُولَ اللهِ أَيْ مَسْجِدٍ وُضِعَ أُوَّلُ ؟ قالَ السَّحِدُ الحَرَامُ ، قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ ثُمَّ السَّحِدُ الْأَقْصَى ، قُلْتُ كُمَّ كَانَ يَنْهَمُا ؟ قَالَ أَرْبَعُونَ ، ثُمَّ قَالَ : حَيْمًا أَدْرَكَتْكَ الصَّلاَةُ فَصَلْ وَالْأَرْضُ لَكَ مَسْجِدٌ وَرَثْنَ أَبُو الْيَهَانِ أَخْبَرَنَا شَعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَهُ أَبَّهُ سَمِحٌ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلِيثَ يَقُولُ مَثَلِي وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَسْتَوْقَدَ نَارًا جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَاذِهِ الدَّوَابُ تَقَعُ فِي النَّارِ، وَقَالَ كَانَتِ أَمْرَأْتَانِ مَعَهُما أَبْنَاهُمْ جَاء اللَّهُ مِنْ فَذَهَبَ بِأَ بِن إِحْدَاهُمْ فَقَالَتْ صَاحِبَتُهَا إِنَّمَا ذَهَبَ بِأَ بْنَك وَقَالَت الْأُخْرِى إِنَّا ذَهَبَ بِأَبْنِكِ فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ فَفَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى فَخَرَجَتَا عَلَى مُكَيْانَ بْنِ دَاوُدَ فَأَخْبِرَ تَاهُ فَقَالَ أَنْتُونِي بِالسِّكَيْنِ أَشُقَّهُ رَيْنَهُمَا فَقَالَتِ الصَّفْرى لَا تَفْعَلْ يَوْ تَمُكَ اللَّهُ هُوَ أَبْنُهَا فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَبِي قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ إِنْ سَمِيْتُ إِللَّهُ مِنْ إِلاَّ يَوْمَنَذِ وَمَا كُنَّا تَقُولُ إِلاَّ اللَّهُ يَةُ اللَّهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ ا آتَيْنَا لُقُمَانَ ٱلْحِيمُةَ (" أَنِ أَشَكُنْ يَلِهِ ، إِلَّى قَوْلِهِ : إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ عَنُور وَلَّا تُصَعِّرُ الْإِعْرَاضُ مِالْوَجْهِ صَرَبْنَ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَن الْأُعْمَش عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ قالَ لَكَا نَرَكَتِ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ، قَالَ أَصْحَابُ النَّبِيُّ مِيْكِيِّ أَيْمَا كُم ۚ يَلْبُس ْ إِيمَا نَهُ بِظُلْمٍ ، فَنَزَلَتْ لاَ تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ مِرْشَى (٢) إِسْطَقُ أَخْبَرَ نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأُعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتِ اللَّهِ بِنَ آمَنُوا وَكُمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمُ مِ بِظُلْمٍ شَقَّ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَيْنَا لأ يَظْلِمُ نَفْسَهُ ؟ قَالَ لَيْسَ ذَٰلِكَ إِنَّهَا هُوَ الشِّرْكُ أَكُم نَسْمَعُوا مَا قَالَ لُقْمَانُ لِا بْنِهِ وَهُو يَعِظُهُ يَا مَنَى لاَ تُشْرِكُ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٍ مِن السِّبُ وَأَضْرِبْ لَكُمْ مَثَلاً أَصِحَابَ الْقَرْيَةِ الآيَةَ فَعَزَّزْنَا، قالَ مُجَاهِدٌ شَدَّدْنَا، وَقالُ أَبْنُ عَبَّاسِ طَائِرُ كُمْ مَصَائِبُكُمْ باسب أُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ذِكْنُ رَحْمَةِ رَبُّكَ عَبْدَهُ زَكَر يَّاء إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاء خَفيًّا قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَأَشْنَعَلَ الرُّأْسُ شَلَّبُكُم إِلَى قَوْلِهِ لَمْ نَجْعَلُ لَهُ مِنْ قَبْلُ

(۱) إِلَى تَسَوْلِهِ عَظِيمٍ عَالُهُ إِنْهَا إِنْ نَكُ مِثْقَالَ عَلَّهُ مِنْ خَرْ دَلِي إِلَى حَمَّةً مِمِنْ خَرْ دَلِي إِلَى كَنُورٍ (۲) حَدَثًا

( كوله للدية ) بالرفع منبط منا فى لسختين معندتين و فى باب اذا ادعت للرأة ابنا كتبه مصححه

سَمِيًّا . قَالَ أَنْ عَبَّاسِ : مِثْلاً يُقَالُ رَضِيًّا مَرْضِيًّا عُتِيًّا عَصِيًّا (١) يَمْتُو . قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلاَمْ ٣٠ إِلَى قَوْلِهِ ثَلاَثَ لَيَالِ سَوِيًّا وَيُقَالُ تَحْيِحًا خَوْرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْحِرْرَابِ فَأُوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكُرَّةً وَعَشِيًّا فَأُوْحَى فَأَشَارَ يَا يَحْنِي خُدّ الكِتَابَ بِقُونَ إِلَى قَوْلِهِ وَ يَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ، حَفَيًّا لَطِيفًا ، عَاقِرًا الذَّكَرُ وَالْأَنْي سَوَالا حَرْشُ هُدْبَةً بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مَعْمَامُ بْنُ يَحْنِي حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ أَنَس بْن مالكِ عَنْ مالكِ بْنِ صَمْصَعَة أَنْ نَبِي اللهِ مَلِيَّةِ حَدَّمَهُمْ عَنْ لَبْلَّةَ أَسْرِى (٣) ثُمَّ صَعَد حَتَّى أَتَّى السَّمَاء الثَّانِيَةَ ۖ فَاسْتَفْتَعَ ، قيلَ مَنْ هَلَنَا ؟ قالَ جبْرِيلُ ، قيلَ وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ مُمَّدُّ ، فَيِلَ وَقَدْ أَرْسِلَ إِلَيْ ؟ قَالَ نَمَمْ . فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا يَحْبِي وَعِبسَى وَهُمَا أَبْنَا خَالَةً ، قَالَ هَٰذَا يَحْيىٰ وَعِيسَى فَسَلَّمْ عَلَيْهِمَا ، فَسَلَّمْتُ فَرَدًّا ثُمَّ قَالاً مَرْحَبًّا بِالْأَخر الصَّا لِح وَالنَّبِيُّ الصَّالِ لِي بِالْبُ مُولِ (اللهِ تَمَالَى: وَأَذْكُو فِي الْكُتَّابِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْقِيًّا (\*) إِذْ قَالَتِ اللَّهَ يَكُهُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكُ بِكَلِمَةً إِنَّ ٱللَّهُ ٱصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ مِمْرَانَ عَلَى الْعَالِمَينَ إِلَى قَوْلِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاء بِغَيْر حِساب قالَ أَبْنُ عَبَّاس وَآلُ يَعْزَانَ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ آلِ إِبْرَاهِيمَ وَآلِ عِمْرَانَ وَآلِ يَاسِينَ وَآلِ مُعَمَّدٍ عِنْ يَقُولُ إِنَّ أُولَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ أَتَّبِكُوهُ وَهُمُ المُوثِمِنُونَ وَيُقَالُ آلُ يَعْقُوبَ أَهْلُ يَعْقُوبَ فَإِذَا ٥٠ صَغَرُوا آلَ ثُمُّ رَدُّوهُ إِلَى الْاصْلِ قَالُوا أُهِيَٰلُ مِنْ مِنْ أَبُو الْبَمَانِ أَخْبَرَ مَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ حَدَّثَنَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَبِّ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً رَضَىَ اللهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ يَقُولُ مامِن "بني آدَمَ مَوْلُودٌ إِلاَ يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ حِينَ يُولَهُ ، فَيَسْتَمَلُ صَارِخًا مِنْ مَسَ الشَّيْطَانِ غَيْرَ مَرْيَمَ وَأُبْنِهَا ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةً وَإِنَّى أُعِيدُهَا بَكَ وَذَرَّيَّهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمُ السِّ وَإِذْ قَالَتِ اللَّالْآئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللهِ أَصَطَفَاكِ (٧)

ه ا (1) عَتَا س

(r) وكانّتِ امْرَ أَنِي عاقرًا وَقَدْ بَلَنْتُ مِنَ الْكِبَرِ عُتِيًّا إِلَى قَوْلِهِ ثُلَآثَ لَبَالٍ سَوِيًّا

, (r)

(٤) قَوْلُهُ وَاذْكُرُ ( قوله مَكاناً شَرْقِيًّا ) هذا في نسخ محبحة في ملك المن كانري كتبه

المصبحتات

(7) ادا

(٧) الآية إلى قو ايوا أيهُم. يَكُفُلُ مِنْ بِمَ

وَطُهِّرُ لِهُ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْمَالِمَيْنَ بَا مَرْيَمُ أُفْدُتِي لِرَبِّكِ وَأَسْجُدِي وَأَرْكَعِي مَعَ الرَّاكِمِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاء الغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْمٌ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ أَيْهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ . يُقَالُ: يَكُفُلُ يَضُمُ " كَفَلَهَا صَمَّهَا مُعَفَّقَةً ، لَبْسَ مِنْ كَفَالَةِ الدُّيُونِ (١) وَشِبْهِمَا مَدَّثَىٰ (١) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجاء حَدَّثَنَا النَّضْرُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَر قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ النِّيِّ عَلِيٌّ يَقُولُ: خَيْرُ نِسَامًا مَرْيَمُ أَبْنَةُ عِمْرَانَ ، وَخَيْرُ نِسَائُهَا خَدِيجَةُ الْمُحْدِّ فَوْلُهُ مُ تَعَالَى: إِذْ قَالَتِ اللَّائِكَةُ يَا مَرْ يَمُ (٣) إِلَى قَوْلِهِ قَوْلِهِ عَلَمْ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ ، يُبَشِّرُكِ وَيَبْشُرُكِ وَاحِدْ ، وَجِبِهَا شَرِيفًا ، وَقَالَ إِبْرُ اهِيمُ : المَدِيحُ الصِّدِّيقُ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : الْكَهَلُ الْحَلِيمُ ، وَالْا كُمَّهُ مَنْ يُبْصِرُ بِالنَّهَارِ وَلاَ يُبْصِرُ بِاللَّيْلِ ، وَقَالَ غَيْرُهُ مَنْ يُولَهُ أَعْلَى حَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْن مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي مِنْ عِنْ فَضُلُ عَا يُشَةَ عَلَى النِّسَاءَ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ كَمَلَ مِنَ الرِّ جِالِ كَيْيِرُ وَكُمْ يَكُمُلُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَنْ يَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَآسِيَةُ أَنْرَأَةُ فِرْعَوْنَ \* وَقَالَ أَبْنُ وَهْبِ أَخْبَرَ نِي يُونُسُ عَن أَبْنِ شِهَابِ قَالَ حَدَّثَنَى سَعِيدُ بْنُ الْسَبَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ سَمِيْتُ رَسُولَ اللهِ مِنْ يَقُولُ: نِسَاءِ قُرَيْشِ خَيْرُ نِسَاءِ رَكِبْنَ الْإِبِلَ أَحْنَاهُ عَلَى طَفِلْ ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ ، في ذَاتِ يُدِهِ ، يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى إِثْر ذَلك وَكُمْ تُوكَبُ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ بَعِيرًا نَطُّ \* تَابَعَهُ أَبْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ وَإِسْطَانُ الْكَلْيُ عَن الزُّهْرِيِّ \* قَوْلُهُ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَتَعْلُوا في دِينِكُم (") وَلاَّ تَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلا الحَقُّ إِنَّا السِّيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللهِ وَكَامِتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلاَ تَقُولُوا ثَلاَثَةٌ ٱنْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللهُ إِلهُ

(1) الدَّيْنِ (٦) حدثنا (٣) إنَّ اللَّهُ يُبَشِّرُكِ (٣) إنَّ اللَّهُ يُبَشِّرُكِ (٣) إنَّ اللَّهُ يُبَشِّرُكِ ويمنى أَبْنُ مَوْجَمَ إِلَى تَوْلِهِ فيمنى أَبْنُ مَوْجَمَ إِلَى تَوْلِهِ المُكُنُ فَيَسَكُون (٤) إِلَى وَكِيلاً

وَاحِدْ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَهُ لَهُ مافِي السَّلْوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَنَّى بِاللَّهِ وَكَبْلًا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ كَامِنَتُهُ كُنْ فَكَانَ ، وَقَالَ غَيْرُهُ ۚ وَرُوحٌ مِنْهُ أَحْيَاهُ خَفَلَهُ رُوحًا وَلا تَقُولُواْ ثَلاَثُةً مُ مِرْضَا صَدَقَةُ بنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا (١) الْوَلِيدُ عَنِ الْأُوزَاعِي قالَةِ حَدَّثَنَى مُمِّيرُ بْنُ هَا نِي ۚ قَالَ حَدَّثَنَى جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمِّيَّةً عَنْ عُبَلَآةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّبيّ عَلَيْ قَالَ مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُخَدًّا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِبسَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، وَكَالِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ ، وَالنَّارُ حَتْ ، أَدْخَلُهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى ما كَانَ مِنَ الْمَلِّ ، قالَ الْوَليدُ حَدَّثَنى ٢٦ أَبْنُ جابِ عَنْ مُعْمَيْدٍ عَنْ جُنَادَةً ، وَزَادَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ النَّانِيَةِ أَمَّا شَاء بالسِيْ (٣) وَأَذْ كُنْ فِي السَكِيَّابِ مَرْيَمَ إِذِ أَنْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا ، نَبَذَنَاهُ (\*) أَلْقَيْنَاهُ ، أَعْتَزَلَتْ شَرْقِيًّا مِمًّا يَـلِي الشَّرْفُ ، فَأَجاءِهَا أَفْعَلْتُ مِنْ جِنْتُ ، وَيُقَالُ : أَلْجَأُهَا أَضْطَرُهَا ، نَسَّاقَطْ نَسْقُطْ ، قَصِيًّا قاصِيمًا ، فَرِيا عَظِيمًا . قالَ أَبْنُ عَبَّاس : نِسْيًا كَمْ أَكُنْ شَبْنًا وَقَالَ غَيْرُهُ النَّسْيُ الْحَقِيْرُ ، وَقَالَ أَبُو وَاثْلِ : عَلِمَتْ مَرْبَمُ أَنَّ النَّقِيَّ ذُو نُهُيَّةٍ حِينَ قَالَتْ إِنْ كَنْتَ تَقَيًّا ، قَالَ (٥) وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ عَنِ الْبَرَاءِ سَرِيًّا نَهَرٌ صَغِيرٌ بِالسُّرْ يَانِينْةِ حَرْثُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حادمٍ عَنْ مُحَّدِّ بْن سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّي إِليَّ قَالَ لَمْ يَشَكَلَّمْ فِي الْهَٰدِ إِلاَّ ثَلَاثَةٌ عِيسَى، وَكَانَ فِي بَنِي إِسْرَاثِيلَ رَجُلُ يَقَالُ لَهُ جُرَيْجٌ كَانَ يُصَلِّي جَاءَتُهُ (٥) أَمُّهُ فَدَعَتْهُ ، فَقَالَ أَجِيبُهَا أَوْ أُصَلِّى ، فَقَالَتِ اللَّهُمُّ لاَ تُمَيُّهُ حَتَّى ثُرِيَّهُ وُجُوهَ الْمُوسِتَاتِ وَكَانَ جُرَيْجُ ف صَوْمَعَتِهِ فَتَعَرُّ صَلَّ أَنْ أَذْرَأَةٌ وَكَلَّمَتُهُ فَأَلِى فَأَنَّتُ رَاعِياً فَأَمْكَنَّتُهُ مِنْ نَفْيِها فَوَلَلَت غُلاماً فَقَالَتْ مِنْ جِرِيْجِي فَأْتَوْهُ فَكَمَرُوا (٧) صَوْمَمَتَهُ وَأَنز لُوهُ وَسَبُّوهُ فَتَوَسَّأُ (١) وَصَلَّى ثُمْ إِلَّتِي الْفُلَامَ ، فَقَالَ مَنْ أَبُوكَ بَاغُلامُ ؟ قالَ (١) الرَّاعِي ، قالُوا نَبْنِي صَو مَعَتَكَ

سو (۱) أخبرنا

(۲) وحدثني

(٢) كِابُ قُوْلِ اللهِ

(٤) كذا في جميع لمسطح الخط عند ناوشرحطها المبينية ووقد في للطبوع سابقا فنهذناها

> (٥) وقال ه

ودان (١)

(V) وكبرو**ا** 

(۸) وتوشأ

ردب هره انقال نْ ذَهِبِ ؟ قَالَ لا : إلاَّ مِنْ طِينِ . وَكَانَتِ أَدْرَأَةٌ تُرْضِعُ أَبْناً لَهَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَرَّ بِهَا رَجُلُ رَآكِبُ ذُو شَارَةِ فَقَالَتِ اللَّهُمَّ أَجْعَل أَ بني مِثْلَهُ ، فَتَرَكَ ثَدْيَهَا وَأَفْبَلَ (١٠ عَلَى الرَّاكِبِ ، فَقَالَ اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ ، ثُمَّ أَقْبُلَ عَلَى ثَدْبِهَا يَمَصُّهُ ، قال أَبُو هُرَيْرَةً كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النِّيِّ يَرَاكِيٍّ يَعَصُّ إِصْبَعَهُ ، ثُمَّ نُرَّ بِأُمَةٍ ، فَقَالَتِ اللَّهُمُ لاَ تَجَعْل أُ بني مِثْلَ هَذِهِ ، قَتَرَكَ ثَدْيَهَا ، فَقَالَ ٣٠ اللَّهُمُّ أَجْعَلْنِي مِثْلَهَا ، فَقَالَتْ لِمَ ذَاكَ ٣٠، فَقَالَ الرَّاكِبُ جَبًّا رُ مِنَ الجَبَابِرَةِ، وَهاذِهِ الْأُمَة يَقُولُونَ سَرَفْتِ (" زَبَنْتِ وَلم تَفْعَلْ حَدِشَىٰ ( ٥ ) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ لَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَر \* حَدَّتَني (٦) تَحْمُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَبِّبِ عَن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ (٧) ألله عِنْكِ لَيْلَةَ أَسْرِيَ بِهِ (٨) لَقيتُ مُوسَى قالَ فَنَمَتَهُ فَإِذَا رَجُلُ حَسِبْتُهُ قالَ مُضْطَرِبُ رَجِلُ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ مِنْ رَجَالٍ شَنُوءة ، قَالَ وَلَقِيتُ عِبِسَى فَنَعَنَّهُ النَّبِيُّ عَلِيِّهِ فَقَالَ رَ بْعَةٌ أَخْمَرُ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاس يَعْنِي الحَمَّامَ ، وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِهِ بِهِ ، قالَ وَأَتِيتُ بِإِنَّاءِيْنِ ، أَحَدُهُمَا لَبَنّ وَالْآخَرُ فِيهِ خَرْ ، فَقَيلَ لِي خُذْ أَيُّهُمَا شِينَ ، فَأَخَذَتُ اللَّبَنَ فَشَر بِنَّهُ ، فَقيلَ لي هُدِينَ الْفِطْرَةَ أَوْ أَصَبْتَ الْفِطرَةَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَذَتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمْنُكَ مَرْثُ مُحَّدُ بْنُ كَيْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ أُخْبَرَنَا عُمَّانُ بْنُ الْمُبِرَةِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَن أَبْن مُمّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ قالَ النَّبِيُّ مِرْكِيِّ رَأَيْتُ عِبسَى ومُوسَى وَ إِبْرَاهِيمَ ، فأمَّا عِيسَى فَأَحْمَرُ جَعْدٌ عَرِيضُ الصَّدْرِ ، وَأَمَّا مُوسَى فَآدَمُ جَسِيمٌ سَبْطٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجالِ الزُّطَ مَرْثُ الْمُرْدِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَنْرَةً حَدَّثَنَا مُوسَى عَنْ نَافِعِ قَالَ عَبْدُ اللهِ ذَكَّرَ النَّبِي مِنْ اللَّهِ مَوْماً بَيْنَ ظَهَرَى (١) النَّاسِ المسيح الدَّجَّالَ، فَقَالَ إِنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرٌ ، أَلاَ إِنَّ المَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَىٰ كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافَيَّةٌ ، وَأَرَانِي

(۱) فَاتْبَلَ

(۲) وقال

ट्या **५ (८)** 

(١) سَرَقُتْ زَانَتْ

(۰) حدثنا م

(۱) وحدثني صه

(٧) النِّبي

رب) نی (۱)

(١) ظَهْرَ انِيَ

( توله عن مجاهدعنان عمر )
هو هکدا عندکل من روی
هن الدری قال أبو در
والصوات ابن عاس بدل ابی
همر انظر القسطلانی

اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكُعْبَةِ فِي الْمَنَامِ، فَإِذَا رَجُلْ آدَمُ ، كَأَحْسَنَ مَا يُرى مِنْ أَدْمِ الرِّجالِ تَضْرِبُ لِلَّنَّهُ بَيْنَ مَنْكَبَيْهِ رَجِلُ الشَّعَرِ يَقَطُرُ رَأْسُهُ ما وَاصِعاً بَدَيْهِ عَلَى مَنْكَنَ رَجُلَيْنِ وَهُو يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَتُلْتُ مَنْ هَٰذَا ؟ فَقَالُوا هَٰذَا الْسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ، ثُمَّ رَأَيْتُ رَجُلاً وَرَاءَهُ جَمْدًا قَطِطًا أَعْوَرَ عَيْنِ (١) الْيُنْي كَأَشْبَهِ مَنْ رَأَيْتُ بِأَ بْن قَطَن وَاضِماً يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِنِي رَجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَقُلْتُ مَنْ هَٰذَا ؟ قَالُوا (٧) المَسِيحُ الدُّجَّالُ هُ تَابِعَهُ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعِ صَرَتُ أَخْمَدُ بِنُ مُحَّدِّدِ المَكَنَّى قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَمَدُ قَالَ حَدَّثَنَى الزُّهْرَى عَنْ سَالِمْ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لاَ وَٱللَّهِ ما قَالَ النَّبيُّ يَنِينَ لِعِيسَى أَحْمَرُ ، وَلَكِنْ قَالَ يَنْهَا أَنَا نَائُمُ أَطُوفُ بِالْكَمْبَةِ ، فَإِذَا رَجُلُ آدَمُ سَبْطُ الشَّمَر يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ يَنْطِفُ رَأْسُهُ ما ع، أَوْ يُهَرَاقُ رَأْسُهُ ما ع، فَقُلْتُ مَنْ هُذَا ؟ قَالُوا أَبْنُ مَرْيَمَ ، فَذَهَبْتُ أَلْتَفَيتُ فَإِذَا رَجُلُ أَحْمَرُ جَسِيمٍ جَعْدُ الرَّأْسِ أَعْوَرُ عَيْنِهِ الْيُمْنَىٰ كَأَنَّ عَيْنَهُ ٣٠ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ ، قُلْتُ مَنْ هُذَا ؟ قَالُوا هُذَا اللَّجَالُ ، ﴿ حَأَنَّ عَيْنَهُ مُافِيةً وَأَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهَا أَبْنُ قَطَنٍ ، قَالَ الزُّهْرِي تَجُلُ مِن خُزَاعَةً ، هَلَكَ في الجرَّا الجَاهِلِيَّةِ مَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي () أَبُو الْمَانِ عَبْدِ الرَّخْنِ سَلَمَةَ (0) أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ۖ قَالَ سَمِيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ بَقُولُ أَنَا أُولَى النَّاس بِأُ بْنِ مَرْيَمَ وَالْأُنْبِيَاء أُولاَدُ عَلاَّتِ لَبْسَ رَيْنِي وَ يَيْنَهُ لَبِي مَرْشَ مَمَّدُ بْنُ سِنَّانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْهَانَ حَدَّثَنَا هِلِآلُ بْنُ عَلِيَّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِي مَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيدَى ابْنِ مَرْيَمَ ف الدُّنيَا وَالْآخِرَةِ وَالْأُنْدِبَاءِ إِخْوَةً لِمَلَاّتِ أُمَّا مُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدْ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاء بْنِ بَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَعَرَضَ ٥٠ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَدِّ حَدَّنَنَا

(٢) كَانْ مِنْبَةٌ طَافِيةٌ

مدنی (٦) وحدثی

عَبْد الرِّزَّاقِ أُخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ عَنْ مَمَّامٍ عَنَ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّبِي مَلِكِيْ قالَ رَأَى عِبسَى أَبْنَ مَرْيَمَ رَجُلاً يَسْرِقُ فَقَالَ لَهُ أَسْرَقْتَ قَالَ كَلا وَأَللَّهِ (١) الَّذِي لاَ إِلٰهَ إِلاّ هُوَ (١) فَقَالَ عِسَى آمَنْتُ بِاللهِ ، وَكَذَّبْتُ ٣٠ عَيْنِي مَرْثُ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ سَمِيْتُ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ أُخْبِرَ فِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ سَمِعَ مُعَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ عَلَى الْمِنْهِرِ سَمِعْتُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ يَقُولُ لاَ تُطْرُونِي ، كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى أَبْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللهِ وَرَسْمُلُهُ مَرْشَ الْحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِل أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا صَالِحُ بْنُ حَيِّ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ قالَ لِلشَّهْبَى فَقَالَ الشَّعْبِي أَخْبَرَ نِي أَبُو بُرُودَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْنَرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله مَرَاكِيْ إِذًا أَدَّبَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلِّمَهَا فَأَحْسَنَ تَمْلِيمَهَا ثُمٌّ أَعْتَقَهَا قَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أُجْرَانِ ، وَإِذًا آمَنَ بِعِيسَى ، ثُمُّ آمَنَ بِي فَلَهُ أُجْرِانِ ، وَالْعَبْدُ إِذَا أَنَّىٰ رَبُّهُ وَأَطَاعُ مَوَ البِّهُ فَلَهُ أَجْرًانِ صَرْبُتُ مُعَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن المُغيرَةِ بن النُّمْ أَلَ عَنْ سَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ رَسُولُ اللهِ مَرْكِيُّ تُحْشَرُون حُفَاةً عُرَاةً غُرُلًا ثُمَّ قَرَأَ كَمَا بَدَأُنَا أَوَّلَ خَلْق نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا العَالِينَ قَاوُلُ مَنْ يُكُسِي إِبْرَاهِيمُ ثُمَّ يُؤْخَذُ بِرِجالِ مِنْ أَصْحَابِي ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَّمَالَ قَأْتُولُ أَصْحَابِي فَيُقَالُ إِنَّهُمْ كُمْ (٤) يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتُهُمْ فَأْفُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمنتُ فِيهِمْ فَلَمَّا نَوَفَيْنَتَ فِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّفِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ (٥) إِلَى قَو الْهِ الْمَرْيِرُ الْحَكِيمُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ (٦) ذُكِرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ فَبِيصَةَ قَالَ مُمُ الْمُوْتَذُونَ الَّذِينَ ٱرْتَدُّوا عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْدِ فَقَاتَلَهُمْ أَبُو بَكْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ مُ نُرُولُ عِيسَى ابْنِ مَرْبَمَ عَلَيْهِمَ السَّلاَمُ مَرْثُ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا يَمْقُوبُ بْنُ

را) والذي ســــ

(۲) الله

(٤) اَنْ

 إِرْ اهِيمَ حَدَّمَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْسَبَّبِ مَعِمَ أَبَا هُرَرُوءَ رَخِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَيُوهِ كَنْ أَنْ الْمُنْزِرَ ، وَبَعْنَعَ الْمُزْرِةَ وَيَعْنَمُ أَبْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا ، فَيَكُدر الصليب ، ويقتل الخُنزير ، ويعنعَ الْمُزْرَة ويَعْنَمُ أَبْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا ، فَيَكُدر الصليب ، ويقتل الخُنزير ، ويعنعَ الْمُؤرِدة أَلْوَاحِد ، أَذْرَية (السَّجْدَةُ الْوَاحِد ، أَذْرَية (السَّجْدَةُ الْوَاحِد ، أَذْرَية (السَّجْدَةُ الْوَاحِد ، أَذُرْرَهُ اللهُ مَنْ أَمُن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ يَقُولُ أَبُوهُ مُرَيْرَةً وَافْرَوْا إِنْ شِئْمُ ، وَإِنْ مِنْ أَحْلِ الْمَدُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِد ، أَنْ أَبُوهُ مُرَيْرَةً وَافْرَوْا إِنْ شِئْمُ ، وَإِنْ مِنْ أَحْلِ الْمُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ يَقُولُ أَبُوهُ مُرَيْرَةً وَافْرَوْا إِنْ شِئْمُ ، وَإِنْ مِنْ أَحْلُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ مُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْفِيمَ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ مَنْ أَنَا اللّهُ مُنْ مُنْ أَنَا اللّهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

( بِسْمِ أَنْهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ )

(b) المرّب (c) المرّب

وَأُوْقِدُوا فِيهِ نَارًا حَتَّى إِذَا أَكَلَتْ كَلْمِي وَخَلَصَتْ إِلَى عَظْبِي فَامْتَحَشْتُ (١) خَفْذُوها فَأَطْحَنُوهَا ، ثُمُّ أَنْظُرُوا يَوْما رَاحاً فَأَذْرُوهُ فِي الْيَمِّ فَفَعَلُوا ، كَفَعَهُ ٣٠ فَقَالَ لَهُ لِمَ فَمَلْتَ ذَٰلِكَ ؟ قَالَ مِنْ خَشَيْتِكَ ، فَنَفَرَ اللَّهُ لَهُ ، قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرُو وَأَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ ذَاكَ وَكَانَ نَبَّاشًا صَرِيثَى ٣٠ بِشُرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نِي معمرٌ وَ يُونُسُ مَن الرُّهُ رِيِّ قالَ أَخْبِرَ نِي عُبِينُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَا أَيْمَةَ وَأَبْنَ عَبَّاس رَضِي اللهُ عَنْهُمْ قَالاً لَمَّا نَزَلَ برَسُولِ اللهِ ﷺ طَفِينَ يَطْرَحُ خَيْصَةً عَلَى وَجْهِهِ ۖ فَإِذَا أَغْتُمْ كَشْفَهَا عَنْ وَجْهِهِ ، فَقَالَ وَهُو كَذْلِكَ لَهُنَّةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ٱلْخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيا مُهِمْ مَسَاجِدَ يُحَذِّرُ مَاصَنَعُوا حَرَثْنَى عَمَّدٌ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَمْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فَرَاتٍ الْقَزَّاذِ ، قالَ سَمِعْتُ أَبَا حازِمٍ ، قالَ قاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرٍ } تَمْسَ سينينَ فَسَمِمْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النِّبِي مِنْ قَالَ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ نَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَا وَكُلَّمَا هَلَكَ آنِي خَلَفَهُ آنِي وَإِنَّهُ لاَ آنِي بَمْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاء فَيَكُثُرُونَ ، قَالُوا قَا اً تَأْمِرُنَا ؟ قَالَ : فُوا بِبَيْعَةِ الْاوَّلِ فَالْأَوَّلِ ، أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ ، فَإِنَّ اللهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا أَسْتَرْعامُ مُ مَدَّثُنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قالَ حَدَّتَني زَيْدُ بنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النِّيَّ عَلِيَّةٍ قَالَ لَتَنَّبَعْنَ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرِ ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ ، حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ صَبِّ لَسَلَكُتُمُوهُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى قالَ ( ) فَنْ حَرْثُ عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا خَالِهُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ذَ كَرُوا النَّارّ وَالنَّاقُوسَ فَذَكُّرُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارى فَأْمِرَ بِلاَّلُ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَأَنْ يُوتِر الْإِقَامَةَ مَرْثُ الْمُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضَّلْحَى عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَالْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْمَا كَانَتْ تَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ (٥) يَدَهُ في خاصِرَ يُهِ وَتَقُولُ إِنَّ

- (۱) فَامْتُحِشَتْ
  - (٢) الله
  - همه (۳) حدثنا مه
- (٤) النَّبِي عِزْلِيْهِ
- (ه) كدا في جميع نسب الخط عندنا وفي المبيي أي المصلى فلا تلتفت لدواه كتبه مصححه

البَهُودَ تَفْ مَلُهُ \* تَا بَمَهُ شُمْبَةُ عَنِ الْأَعْمَسِ مَرْثُنَا فُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَبْثُ (١) عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ إِنَّمَا أَجَلُكُم في أُجَلِ مَنْ خَلاَ مِنَ الْاتِم مِا بَيْنَ صَلاَةِ العَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّسْ ، وَإِنَّا مَثَلُكُمْ وَمَثُلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَرَجُل أَسْتَمْلَ عُمَّالًا، فَقَالَ مَنْ يَمْلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَار عَلَى قيرَ اط قِيرَ اط ، فَعَمِلَتِ الْيَهُ ودُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قيرِ اط قيرِ اط ، ثُمَّ قال من يَعْمُلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلاَّةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ ، فَعَيِلَتِ النَّصَارَى مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلاَّةِ الْمَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرِاطٍ ، ثُمُّ قالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّسْ عَلَى قِيرَاطَيْ قِيرَاطَيْ أَلَّا فَأْ تَثُمُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ (٢) عَلَاقًا مِنْ صَلاَّةِ الْمَصْرِ إِلَى مَنْرِبِ الشَّسْ ، عَلَى قِيرَ أُطِّينِ قِيرَ الْمَنْ ِ ، أَلاَّ لَكُمُ الْأَجْرُ مَرْ نَيْنِ فَغَضِبَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارِي ، فَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلًا ، وَأَقَلْ عَطَاء ، قالَ الله هَلْ (٢٠ طَالَمْتُكُمْ مِنْ حَقَّكُمْ شَبْنًا ؟ قَالُوا لا : قَالَ قَإِنَّهُ فَضْلِي أَعْطِيهِ مَنْ شَيْتُ مَرْشُ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو عَنْ طَاوُس عَن أَبْن عَبَّاس قالَ سَمِيْتُ مُعْرَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَاتَلَ اللهُ فَلاَنَا أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ النَّبِي بَرَافِي قالَ لَمَنَ اللهُ اليَهُودَ حُرَّمَتْ عَلَيْهِمِ الشُّحُومُ ۖ فَهَمَّلُوهَا فَبَاعُوهَا ۞ تَابَعَهُ جابِرٌ وَأَبُو هُرَيْنَةَ عَنِ النِّيِّ عَلَيْ عَرْثُ أَبُو عاصِمِ الضَّحَّاكُ بْنُ غَلْدِ أَخْبَرَنَا الْأُوزَاعِي حَدَّثْنَا حَسَّانُ أَنْ عَطِيَّةً عَنْ أَبِي كَبْشَةَ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ عَمْرِ و أَنَّ النِّبِيِّ قِالَ بَلْنُوا عَنْي وَلَوْ آيةً وَحَذْثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلاَ حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَىٰ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبُوا أَ مَقْمَدَهُ مِنَ النَّارِ وَرَثُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَى (٤) إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ وَنْ صَالِحٍ عَن أَبْنِ شِهَابِ قَالَ قَالَ أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّجْنِ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ إِنَّ الْبَهُودَ وَالنَّصَارَى لاَ يَصْبُنُونَ (٥) خَالِفُوهُمْ

الربينية وشبطت في بعنر من بابي شع وقتل وفي لفة صَرَ اللهِ عَلَى اللهِ عَدَّ أَنَا حَدَّ أَنَى اللهُ حَدًّ أَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْحَسَنِ حَدَّ أَنَا جُندُ أَنِ بُنُ عَبِدِ اللهِ فِي هَذَا اللّه عَجِدِ وَمَا نَسِبنَا مُنْذُ حَدَّ أَنَا وَمَا نَعْشَى أَنْ يَكُونَ جُندُبُ كَذَبَ عَبْدِ اللهِ فِي هَذَا اللّه عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى مَانَ مَا نَا اللهُ عَمَلَ مَانَ مَانَ مَانَ اللهُ تَعَالَى اللهُ عَرْجُ جُرْحٌ فَمْنِ عَ فَأَخَذَ مِن مَنْ عَلَى عَدْمُ عَلَى اللهُ عَمَلَ مَانَ ، قالَ اللهُ تَعَالَى اللهُ عَارَقُ عَلَى عَبْدِى بِنَفْسِهِ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الجَنَّة .

( حَدِيثُ أَبْرُسَ وَأَنْمُنَى وَأَقْرَعَ فَى بَنِي إِسْرَائِيلَ )

صَرَشَىٰ (٥) أَحْمَدُ بْنُ إِسْدَقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عاصِم حَدَّثَنَا حَمَّامٌ حَدَّثَنَا إِسْعُنُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ مِنْكُ \* وَحَدَّ أَنَى (٦) حَمَّدُ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ رَجاءِ أَخْبِرَ نَا مَمَّامُ عَنْ إِسْدُقَ أَيْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ أَخْبَرَ فِي ﴿ عَبْدُ الرُّحْمَٰنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ: إِنَّ ثَلَاثَةً في بِي إِسْرَائِيلَ أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى بَدَا لِلهِ (٨) أَنْ يَبْتَلِيمُمْ فَبَعَتَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا فَأَتَى الأَبْرَصَ فَقَالَ أَيْ شَيْء أَحَبُ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : لَوْنُ حَسَنُ ، وَجِلْدٌ حَسَنُ ، قَدْ قَذِرَ نِي النَّاسُ ، قَالَ تُمْسَحةُ فَذَهَبَ عَنْهُ ، فَأَعْطِي (٥) لَوْنَا حَسَنَا، وَجِلْدًا حَسَنًا ، فَقَالَ أَيُّ (١٠) المَال أَحَتْ إِلَيْكَ؟ قَالَ الْإِبْلُ ، أَوْ قَالَ الْبَقَر ، هُوَ شَكَّ فِي ذَٰلِكَ إِنَّ الْأَبْرَ صُ وَالْأَقْرَعَ قَالَ أَحَدُهُمُا الْإِبِلُ ، وَقَالَ الآخَرُ الْبَقَرُ ، فَأَعْطَى نَافَةً عُشَرًاء فَقَالَ يُبَارَكُ لَكَ فِيهَا وَأَنَّى الْأَقْرِعَ فَقَالَ أَيْ شَيْءٍ أَحَبُ إِلَيْكَ ؟ قالَ : شَعَر "حَسَن "، وَيَذْهَبُ عَنَّى (١١) هَٰذَا قَدْ قَذِرَ فِي النَّاسُ ، قالَ فَسَحَهُ فَذَهَبَ ، وَأَعْطِي شَعَرًا حَسَنًا ، قالَ فَأَيْ المَالِ أَحَتْ إِنَّكَ ؟ قَالَ الْبَقَرُ ، قَالَ فَأَعْطَاهُ بَقَرَةً حَامِلًا ، وَقَالَ يُبَارَكُ لَكَ فِيهَا ، وَأَتَى الْأَهمَى فَقَالَ أَيْ شَيْءِ أَحَبُ إِلَيْكَ ؟ قَالَ يَرُدُ اللهُ إِلَى بَصَرِى فَأَبْصِرُ بِهِ النَّاسَ قَالَ فَسَحَهُ

الله (۱) الله (۱)

الأعداد) العدادة

**(۲)** الني مدد

(٤) عز وجل معند

(٠) حدثنا

(7) ليس في النسيخ ح لتحويل السند وهو جلي

(∨) حدثني

(۸) عز وجل

(١) و أعطي

(۱۰) وَأَيُّ

(۱۱) هذا مي

فَرَدَّ اللهُ إِلَيْدِ بَصَرَهُ ، قالَ قَأَى المَالِ أَحَبُ إِلَيْكَ ؟ قالَ الْغَنَمُ ، فَأَعْطَاهُ شَاةً وَالِداً فَأُنْتِجَ هُذَانِ وَوَلَّهَ هُذَا فَكَانَ لِهُذَا وَادِ مِنْ (١) إِبِلِ وَلِهُذَا وَادِ مِنْ بَقَى وَلِهُذَا وَادٍ مِنَ (٢) الْغَنَمِ ، ثُمَّ إِنَّهُ أَنَّى الْابْرَسَ في صُورَتِهِ وَهَيَئَتِهِ ، فَقَالَ رَجُلُ مُسْكِين تَقَطَّمَتُ بِيَ (") الْحِيالُ في سَفَرِي، فَلَا بَلَّاغَ الْيَوْمَ إِلَّا بِٱللَّهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ بَعِيرًا أَنْبَلُّغُ عَلَيْهِ ( ) في معقرى فقال ( ) لَهُ إِنَّ الْخَقُوقَ كَيْبِرَةٌ ، فَقَالَ لَهُ كَأَنِّي أَءْ فِكَ أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ فَقيرًا فَأَعْطَاكَ اللهُ ، فَقَالَ لَقَدْ وَرِنْتُ لِكَابِرِ ٢٠ عَنْ كَابِرِ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا وَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ ، وَأَتَى الْأَوْرَعَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْمَتِهِ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَاقال لِهُذَا فَرَدَّ (٧) عَلَيْهِ مِثْلَ ما رَدَّ عَلَيْهِ هَلْذَا ، فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيِّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ ، وَأَنَّى الْأَعْمَىٰ فِي صُورَتِهِ فَقَالَ رَجُلْ مِسْكِينٌ وَأُبْنُ سَبِيل ( وَتَقَطَّمَتْ بِيَّ (١) ٱلْحَيَّالُ في سَفَرِي فَلَا بَلاَغَ الْيَوْمَ إِلا بِاللهِ ثُمَّ بكَ ، أَسْأَلُكَ بِالنِّي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً أَنْبَلَغُ بِهَا فِي سَفَرِي ، فَقَالَ (١٠) قَدْ كُنْتُ أَعْنِي فَرَدٌ اللهُ بَصَرى، وَقَقِيرًا فَقَدْ أَغْنَا نِي ، تَغُذْ ما شِئْتَ فَوَاللهِ لاَ أَجْهَدُكَ (١١) اليَوْمَ بِشَيْءٍ (١١) أَخَذَتَهُ لِنَّهِ ، فَقَالَ أَمْسِكُ مَالَكَ فَإِنَّمَا ٱبْتُلْيِتُمْ فَقَدْ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْكَ ، وَسَخْطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ كَهُفْ وَالرُّقْتِيمِ \* السَّكُمْفُ الْفَتْحُ فِي أَلْجَبَلَ ، وَالرَّقِيمُ الكَتِابُ مَرْ فُوم مَكْنُوبٌ مِنَ الرَّقَمِ وَبَعَلْنَا عَلَى فُلُوبِهِمْ أَلْمَمْنَا هُمْ صَبْرًا شَطَّطًا إِفْرَاطًا الْوَصِيدُ الْفِنَاءُ وَجَمَّمَهُ وَصَائِدُ وَ وُصُدُ وَيِقَالُ الْوَصِيدُ الْبَابُ مُؤْصَدَةً مُطْبَقَةٌ ۗ آصَدَ الْبَابَ وَأُوْصَدَ بَمَثْنَاكُمْ أَخْيَيْنَاكُمْ أَزْكُنَّى أَكُنَّوُ وَيْمَا فَضَرَبَ الله عَلَى آذَانِهِمْ فَنَامُوا رَجْمًا بِالغَيْبِ كُمْ يَسْتَهِنِّ وَقَالَ مُجَاهِدٌ تَقْرِضُهُمْ تَتُرْكُهُمْ . ( حَدِيثُ الْنَارِ ) حَرْثُ إِنْهُمْ مِيلُ بْنُ خَلِيلٍ أَخْبَرَ نَا عَلِي بْنُ مُسْمِرٍ عَنْ

(۱) مِنْ الْإِيلِ (۲) مِنْ عَنْمُ مِنْ

(٢) بوألميال في سفون

ب (٤) لاصد خالة (٠) سا

(٦) كابرا «سا (٧) ورَدِّ

مير (٨) السّليدا

(ه) بِهِ ٱلْحَيَالُ فِي سُفَرَ فِي

(۱۰) وقال ميري

三元 (11)

ة (١٢) لِشَيْء

(۱۲) ثبت هذا ق أسل سباع اليونيى نسخة وقد السيساطى بقراءة الحافظ أبي سعد عبد الحرم بن مجد ق أصدول الحفاظ الحروى ق أصدول الحفاظ الحروى والاصلى وان عماكر وبمض لمخ صحيحة وعليها درج الشراح وسقط عند المحرى الع ملخما من الحاملة

عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ مُمَرَ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي قالَ اللُّهُ اللَّهُ أَنْفَرِ مِنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَيْشُونَ إِذْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ ۖ فَأُوَّو ا إِلَى غار فَا نُطَبَقَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَمْضُهُمْ لِبَعْضِ إِنَّهُ وَاللَّهِ يَا هُؤُلَّاء لاَ يُنْجِيكُمْ (١) إِلاَّ الصَّدْقُ فَلْيَدْعُ كُلُّ رَجُلِ مِنْكُمْ مِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ فِيهِ ، فَقَالَ وَأُدِّدُ مِنْهُمُ اللَّهُمْ إِنْ كُنْتَ تَنْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي أَجِيرٌ عَمِلَ لِي عَلَى فَرَقِ مِنْ أَرُزٍّ (٢) فَذَهَبَ وَتَرَكَهُ وَأَنَّى عَمَدْتُ إِلَى ذَٰلِكَ الْفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ ، فَصَارَ مِنْ أَمْرِهِ أَنَّى ٣٠ أَشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقَرًا ، وَأَنَّهُ أَتَانِي يَطْلُبُ أَجْرَهُ ، فَقُلْتُ (٤) أعمِدْ إِلَى تِثْلُكَ الْبَقَرِ فَسُقْهَا فَقَالَ لِي إِنَّمَا لِي عِنْدَكَ فَرَقْ مِنْ أَرُرٌ ۚ فَقُلْتُ لَهُ أَعِمِدْ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ فَإِنَّا مِنْ ذَٰلِكَ الْفَرَقِ فَسَاقَهَا فَإِنْ كُنْتَ تَمْكُمُ أَنَّى فَمَلْتُ ذَٰلِكَ مِنْ خَشْبِيَكَ فَفَرِّجْ عَنَّا فَأَنْسَاحَتْ (٥) عَنْهُمُ الصَّخْرَةُ فَقَالَ الآخَرُ اللَّهُمْ إِنْ كُنْتَ آمْلَمُ كَانَّ ٥٠ لِي أَبُوانِ شَيْخَانِ كَبِرَانِ فَكُنْتُ ٥٠ آيِبِهَا كُلَّ لَيْلَةٍ بِلَبَنِ غَنَم لِي فَأَبْطَأْتُ عَلَيْهِمَا ( ) لَيْلَةً فِغَنْتُ وَقَدْ رَقَدَا وَأَهْلِي وَعِيمالِي يَتَضَاغُونَ مِنَ الْجُوعِ ، فَكُنْتُ ( ) لاَ أَسْقِيهِمْ حَتَّى يَشْرَبَ أَبَوَاى فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا وَكُرِهِتُ أَنْ أَدَعَهُمَا فَيَسْتَكِنَّا لِشَرْ بَسِما فَلَمْ أَزَلُ أَنْتَظِرُ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ وَإِنْ كُنْتَ تَمْلُمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَٰلِكَ مِنْ خَشْبَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا ، فَأَنْسَاحَتْ عَنْهُمُ الصَّحْرَةُ حَتَّى نَظَرُوا إِلَى السَّمَاء ، فَقَالَ الآخَرُ : اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ (١٠٠ لِي أَبْنَةُ عَهِم مِنْ أَحَبُ النَّاسِ إِلَى وَأَنِّي رَاوَدْتُهَا عَنْ نَفْسِها فَأَبَتْ إِلاَّ أَنْ آتيها بِمائة دِينَارِ فَطَلَبْتُهَا حَتَّى قُدَرْتُ فَأَتَبْتُهَا بِهَا فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهَا فَأَمْكُنَدُّنِي مِنْ نَفْسِها، فَلَتَّ فَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا ، فَقَالَتِ أَتَّنِ اللَّهَ وَلاَ تَفُضِّ الْحَاتَمَ إِلاَّ بِحَقَّهِ ، فَقَمْتُ وَتَرَّكُتُ الْمِائَةَ دِينَارِ (١١١) فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلْكَ مِنْ حَشْبَتِكَ فَفَرِّجُ عَنَّا فَفَرَّجَ اللهُ عَنْهُمْ خَوَرَجُوا باب مرش أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْثِ حَدَّثَنَا أَبُو الرُّنَادِ

(۱) ينتجيكم . مثقل منتجيكم . مثقل منتجيكم . مثقل منتجيكم . مثقل منتجيكم . مثقل (۲) أرز منتجيكم . مثقل (۵) له منتجيك منتجيع والمرابع المنتجيع المنتجيع منتجيع منتجيع (۷) و كنت منتجيع (۸) و كنت و كنت منتجيع (۸) و كنت و كنت

(١١) ٱلدَّينَارِ

يَتُولُ بَيْنَا أَرْرَأَةٌ تُرْضِعُ أَبْنَهَا إِذْ مَرَّ بِهَا رَآكِبٌ وَهِي تُرْضِيعُهُ ، فَقَالَتِ اللَّهُمَّ لا تُحمِتِ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا ، فَقَالَ اللَّهُمُ ۗ لاَ تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ ثُمَّ رَجَعَ في الثَّذِّي ، وَمُرّ بِأَ رْرَأُةٍ تُجَرَّرُ وَيُلْمَبُ بِهَا ، فَقَالَتِ اللَّهُمُّ لَا تَجْعَلِ أَ بِنِي مِثْلَهَا ، فَقَالَ اللَّهُمُّ أَجْعَلْنِي مِثْلَهَا ، فَقَالَ أَمَّا الرَّا كِنِ فَإِنَّهُ كَافِنْ ، وَأَمَّا المَرْأَةُ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ لَهَا تَرْنِي وَتَقُولُ وَ يَقُولُونَ تَسْرِقَ وَتَقُولُ حَسْبِي اللهُ مِرْشُ سَعِيدُ بْنُ تَلْيدٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهُ فِي قَالَ أَخْبَرَ فِي جَرِينُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيْوبَ عَنْ مُحَمِّد بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرّيرَةَ أَبْنُ عَبْدِ اللهِ حَدِّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَمْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَلَّمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَضِي الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيُّ مِمْ إِلَيَّهُ قَالَ إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيهَا مَضَى قَبْلَكُمْ مِنَ الْأَمَمِ مُحَدَّثُونَ ٣٠ وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ فِي أُمَّتِي هُذِهِ مِنْهُمْ ۚ فَإِنَّهُ مُمَرُّ بْنُ الْخَطَّابِ صَرَّتُنَا حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِي عَنْ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي الضَّدِّيقِ النَّاجِي عَنْ أَبِي سَمِيدٍ (١) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّي عِلْ قَالَ كَانَ في بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلُ قَتَلَ نِسْعَةً وَلِينْعِينَ إِنْسَّانًا ، ثُمَّ خَرِجَ يَسْأَلُ فَأَنَّى رَاهِبًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ هَلَ مُن تُو بَةٍ وَقَالَ لا فَتَشَلَهُ خَمَلَ بَسْأَلُ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلُ أَنْتِ قَرْيَةً كَذَا وَكَذَا ، فَأَدْرَكَهُ المَوْتُ فَنَاء

را) يَدِ منه (۲)

ر) مده (7) دح الدال من الفرع. توله الناجى ضبطه الفسطلاني، بتنديدالياء وعزامه كرماني وغسيره قال وهو الذي في أ البونينية وفي الفرع بمكون التحية اه من هامِش الاصلى،

(١) الجِدْرِيُّ

بِصَدْرِهِ تَحْوَهَا فَأَخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلاَئِكَةُ الْمَذَابِ فَأُوحَى اللهُ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَقَرَّ بِي وَأُوحِي اللهُ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي وَقَالَ قِيسُوا مَا يَيْنَهُمَا فَوُجِدَ إِلَى (١) هُذِهِ أَقْرَبُ بِشِبْرٍ ، فَغَفْرَ لَهُ حَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَان حَدَّثَنَا أَبُو الزُّ نَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَى صَلاَةَ الصُّبْحِ ثُمُّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ بَيْنَا رَجُلُ بَسُوقُ بَقَرَةً إِذْ رَكِبَهَا فَضَرَبَهَا ، فَقَالَتْ إِنَّا كُمْ ثَخْلَقْ لِمُذَا إِنَّمَا خُلِقْنَا لِلْحَرْثِ ، فَقَالَ النَّاسُ : سُبْحَانَ الله بَقَرَةٌ تَسَكَلِّمُ فَقَالَ ٣٠ فَإِنِّي أُومِنُ بِهٰذَا أَنَا وَأَبُو بَكُر وَمُمَرُ وَمَا هُمَا ثُمَّ وَيَنْهَا رَجُلْ في غَنَمِهِ إِذْ عَدَا اللَّهُ أَبُ فَذَهَبَ مِنْهَا بِشَاةٍ فَطَلَّبَ حَتَّى كَأَنَّهُ أَسْتَنْقَذَهَا مِنْهُ ، فَقَالَ لَهُ الذُّئْبُ هَٰذَا أَمْتَنْقَذْتُهَا ٣٠ مِنِّي ، فَنَ لَمَا يَوْمَ السَّبُعِ يَوْمَ لاَ رَاعِيَ لَمَا غَيْرِي ، فَقَالَ النَّاسُ : سُبْعَمَانَ ٱللهِ ذِنْبُ يَتَكَلَّمُ ، قالَ فَإِنِّى أُومِنُ بَهِلْذَا أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَمُمَرُ وَمَا هُمَا ثُمُّ ﴿ وَحَدُّ ثُمَّنَا ( ٤) عَلَى حَدُّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرِ عَنْ سَمْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي مِنْكِ يِشِلهِ (٥) حَرْثُ إِسْنَا إِسْنَا أَنْ نَصْرِ أَخْبَرَانا عَبْدُ الرِّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ مَهُمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ النَّبِي ٢٠٠ عَلِيَّةً أَشْتَرَى رَجُلُ مِنْ رَجُلُ عَقَارًا لَهُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي أَشْتَرَى الْعَقَارَ في عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي أَشْتَرَى الْمَقَارَ ، خُذْ ذَهَبَكَ مِنْي ، إِنَّمَا أَشْتَرَ يْتُ مِينْكَ الْأَرْضَ، وَلَمْ أَبْتُعْ مُنْكَ اللَّهُ هَبَ. وقالَ الَّذِي لَهُ الْأَرْضُ إِنَّمَا بِمِنْكَ الْارْضَ وَما فيها فَتَعَاكِما إِلَى رَجُلِ ، فَقَالَ النَّبِي تَحَاكُما إِلَيْهِ أَلْكُما وَلَدْ ، قَالَ أَحَدُهما لِي عُلامْ وَقَالَ الْآخَرُ لِي جَارِيَةٌ ، قَالَ أَنْكَيْحُوا الْنُلَامَ الْجَارِيَةَ ، وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْفُسِهِما منْهُ وَتَصَدُّقًا حَرْثُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ حَدَّانَى مَالِكُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَعَنْ أَبِي النَّصْرِ مَوْ لَى: مُمَرَّ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ عَنْ أَييهِ

 أَنَّهُ سَمِمَهُ يَسْأَلُ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ ماذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَ الطَّاعُونِ فَقَالَ أُسامَةُ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتِهِ الطَّاعُونُ رِجْسَ أُرْسِلَ عَلَى طَانِفَةٍ مِنْ بَني إِسْرَائِيلَ أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضِ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ ، وَإِذَا وَفَمَ بِأَرْضِ وَأَ نَنُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ قَالَ أَبُو النَّضْرِ لَآيخْرِ جَكُمْ إِلاَّ فِرَارًا مِنْهُ حَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسمْمِيلَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْنِي بْنِ يَمْمَرَ عَنْ عَانِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النِّبِيِّ عَلِيَّةٍ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ عَن الطاعُون فَأَخْبَرَ فِي أَنَّهُ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَادٍ، وَأَن الله جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَقَتُمُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُثُ فِي بَلِّدِهِ صَابِرًا مُعْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يُصِيبُهُ إِلاَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ إِلاَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ مَرْثُ فَتَيْبَهُ بُنُّ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنِ أَبْنِ شِهِ آبِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ ثُرَيْشًا أَهُمَّ مُنْ أَنُ الْرَأَةِ الْخَزُومِيَّةِ الَّتِي أَسَرَقَتْ ، فَقَالَ (١) وَمَنْ (١) يُحَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ عِنْ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبْ رَسُولِ اللهِ عَنْ فَكَلَّمَهُ أُسَامَة فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي أَنَشْفَعُ في حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ ثُمَّ قَامَ فَأَخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَهْ لَكَ الَّذِينَ فَبَلْكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّمِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَأَيْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِيلَةَ أَبْنَةً (" مُحَدِّد سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا صَرْشُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ قالَ سَمِعْتُ النَّزَّالَ بْنَ سَبْرَةَ الْمُلِالِيِّ عَنِ أَبْنِ مَسْمُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ سَمِعْتُ رَجُلاً قَرَأَ (١) وَسَمْتُ اللِّيَّ عِلِيِّهِ يَقْرَأُ خِلاَفَهَا فِنَنْتُ إِمِ اللِّيِّ عَلَيْ فَأَخْبَرْ ثُهُ فَعَرَفْتُ فَي وَجْهِدِ الْكَرَاهِيَّةَ وَقَالَ كِلاَكُمَا مُعْسِنُ وَلاَ تَخْتَلِفُوا فَإِنَّ مَنْ كَانَ فَبْلَكُمُ أَخْتَلَفُواْ فَهَلَكُوا مَرْثُنا عُمْرُ بْنُ حَفْص حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْبَشُ قَالَ وَدَّثَنِي شَقِيقٌ قَالَ عَبْدُ اللهِ كَأَنَّي

أَنْظُرُ إِلَى النَّبِّي عَزِينَ بِيَكِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَوْمُهُ ۖ فَأَدْمَى ۚ هُ وَهُو مَا عُسْحُ اللَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ مَرْشُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَبْدِ الْغَافِرِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِي عَلِيْتِهِ أَنَّ رَجُلاً كَانَ قَبْلَكُمْ وَغَسَهُ اللَّهُ مَالاً فَقَالَ لِبَنِيهِ لَمَّا حُضِرَ أَىَّ أَب كُنْتُ لَكُمْ؟ قَالُوا خَيْرَ أَبِ، قَالَ فَإِنِّي كَمْ أَعْمَلْ خَيْرًا فَطُّ فَإِذَا مُتْ فَأَحْرِ قُونِي ثُمُّ ٱسْحَقُونِي ثُمَّ ذَرُونِ (١) في يَوْم عاصِفٍ ،فَفَعَلُوا خَمَعَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ ما حَمَلَكَ ؟ قَالَ (" خَافَتُكَ ، فَتَلَقَّاهُ (" برحْمَتِهِ (" \* وَقَالَ مُمَاذٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَتَادَةً سَمِيْتُ (٥) عُقْبَةً بْنَ عَبْدِ الْعَافِر سَمِيْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ عَنِ النَّبِيِّ مَرِّتُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّكِ بْنِي مُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيَّ بْنِ حِرَاشِ قالَ قالَ عُقْبَةٌ لِلْذَيْفَةَ أَلَا تُحَدِّثُنَا ماسمِينَ مِنَ النَّبِيُّ عَلِيٌّ قَالَ سَمِيْتُهُ يَقُولُ إِنْ رَجُلاً حَضَرَهُ المَوْتُ لَمَّا أَيسَ ٣٠ مِنَ الحَيَّاةِ أَوْطَى أَهْلَهُ ١٧ إِذَا مُتُ ١٨ فَأَجْمَعُوا ١٠ لِي حَطَّبَا كَثِيرًا، ثُمَّ أُورُوا نَارًا، حَتَّى إِذَا أَكَلَتْ لَمْمِي، وَخَلَصَتْ إِلَى عَظْمي ، نَفُذُوها قَا مِنْ عَنُوهَا فَذَرُونِي فِي الْيَمِّ فِي يَوْمِ حَارِّ (١٠) أَوْ رَاحٍ عَنِمَهُ اللهُ فَقَالَ لِمَ فَعَلْت؟ قَالَ خَشْيَتَكَ ١١١ فَعَفَرَ لَهُ ، قَالَ عُقْبَةُ وَأَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ مِرْشَ مُوسِى (١٢ حَدَّانَا أَبُوعُوانَةَ حَدَّثُنَا عَبْدُ اللَّهِ وَقَالَ فِي يَوْمِ رَاحٍ مَرْثُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرِةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَا إِنَّهِ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ (١٣) يُدَايِنُ النَّاسَ فَكَانَ يَقُولُ لِفَيَّاهُ إِذَا أَتَبْتَ مُمْشِرًا فَتَجَاوَرْ (١٤) عَنْهُ لَمَلَ اللهَ أَنْ يَنَجَاوَزَ عَنَّا ، قالَ فَلَتَيَ اللهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ حَرَثَىٰ (١٠) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ مُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّ هُنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيُّ عَلِيَّ قَالَ كَانَ رَجُلُ

(١) أَذْرُو نِي (۲) فقال (٦) فَتَكُرُّ فَاهُ (٤) رُحْمَتُهُ (۱) تسميح بر (٦) پئيس (٧) إِلَى أَهْ إِنَّ شره مات (١) فَأَجْعَلُوا (١٢) مدد ، قال الحافظ أبو ذر الصواب مرسى اه س (١٣) منب في الاصل على ال بل شطمها بالحرة ووضع فوق اللام منمة أخرى • وفي شرح شيخ الاسلام (كان رجل ) في نسخة كان الرجل

(١٤) تَجَاوَزُ

(١٥) حدثنا

يُسْرِف عَلَى نَفْسِهِ فَامَّا حَضَرَهُ المَوْتُ قالَ لبَّنيهِ إِذَا أَنَا مُتُ فَأَخَّرَ تُونِي ثُمَّ ٱطْحَنُونِي ثُمَّ ذرُونِي فِي الرِّيحِ فَوَاللهِ لَئِنْ قَدَرَ (١) عَلَى َّرَبِّي لَيُعَذِّبَنِّي (١) عَذَابًا ما عَذَّبهُ أَحَدًا وَلَمَّا ماتَ فُمِلَ بِهِ ذَٰلِكَ ، فَأَمْرَ اللهُ الْأَرْضَ فَقَالَ ٱجْمَعَى ما فِيكِ مِنْهُ فَفَعَلَتْ فَإِذَا هُوَ قَائُم وَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَاصَنَعْتَ ؟ قَالَ (٣) يَارَبِّ خَشْيَثُكَ فَغَفَّرَ لَهُ وَقَالَ غَيْرُهُ عَافَتُكَ (ا) يَا رَبِّ حَرِثْنِي (٥) عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَدّد بن أَسْاء حَدَّثَنَا جُورِيّهُ بنُ أَسْاء عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبَدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ اللهِ عَزْلِيْ قَالَ عُذَّبَتِ أَمْرًأَهُ في هِرْةٍ سَجَّنَهُمَا (1) حَتَّى مانَتْ فَدَخلَتْ فِيهَا النَّارَ لاَّ هِيَ أَطْمَمَتُهَا وَلاَّ سَقَتْهَا إذ حَبِّسَتُهَا وَلا هِي تَرَكَتُهَا تَأْ كُلُ مِنْ خِئْشَاشِ الْأَرْضِ مَدَّثُ اللهُ أَحْمَدُ بْنُ يُولُسَ عَنْ زُهَ مِنْ حَدَّ نَنَا مَنْصُورٌ عَنْ رِبْعِي بْنِ حِرَاشٍ فَحَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ عُقْبَةً قال قال النَّبِي عَلِيَّةٍ إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ إِذَا كَمْ تَسْتَحِي ( ) فَأَفْعَلُ ماشيئت حَرِشْنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مَنْصُورِ قَالَ سَمِعْتُ رِبْعِيٌّ بْنَ حِرَاشٍ يُحَدَّثُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ النَّبِيُّ مِنْ عِنْ إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبُوَّةِ إِذَا كُمْ تَسْتَحِي فَأَصْنَعُ ماشيئت مرَّث بشرُ بنُ مُمَّدٍ أَخْبَرَ نَا عُبَيْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا يُونُسُ عَن الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَ فِي سَالِم الله أَنَّ أَبْنَ عُمَرَ حَدَّتَهُ أَنَّ النَّبِي عَلِينَ قَالَ مَيْمَا رَجُلُ يَجُو إِزَارَهُ مِنَ الخُيلًا عَسُفَ بِهِ فَهُوْ يَتَجَلُّجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ \* تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّ عَن بْنُ خالِهِ عَن الزُّهْرِيِّ مِرْشُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ قالَ حَدَّثَنَى ابْنُ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَن النَّبِيِّ مِنْكَيْدٍ قَالَ نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّا بِقُونَ يَوْمَ الْقيَامَةِ بَيْدَ كُلُّ (٥) أُمَّةٍ أُوتُوا الْكِيَّابَ مِنْ فَبْلَيْنَا وَأُوتِينَا مِنْ بَعْدِهِمْ فَهَٰذَا الْيَوْمُ الَّذِي أَخْتَلَفُوا (١٠٠ فَغَدًا لِلْيَهُ وَدِ وَ بَعْدَ غَدِ لِلنَّصَارَى عَلَى كُلُّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمُ يَنْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ ﴿ وَرَشَىٰ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةً حَدَّثَنَا كَمْرُو بْنُ مُرْةً سميعت

(٦) قالَ تَخَافَتُكُ

مَثَانَيْتُ (ا)

(٦) رَبَطَتُهَا

(٧) منا الحديث عين في ملب التن في غير سيخة متمدة بأبدينا

(٢) منط بالوجهين كما ترعه ق اليونينية م

(۱۰) فياير

سَعِيدَ بْنَ الْسَبَّبِ قَالَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ الَدِينَةَ آخِرَ قَدْمَةٍ قَدِمَا خَطَبَنَا فَطَبَنَا فَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعَرٍ فَقَالَ مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُ هُــذَا غَيْرَ الْيَهُودِ وَإِنَّ النَّبِيِّ يَنِي مَنْ شَعَرٍ فَقَالَ مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُ هُــذَا غَيْرَ الْيَهُودِ وَإِنَّ النَّبِيِّ يَنِي الْوصَالَ فِي الشَّعْرِ \* تَابَعَهُ غُنْدَرُ عَنْ شُعْبَةً النَّبِيِّ يَنِي الْوصَالَ فِي الشَّعْرِ \* تَابَعَهُ غُنْدَرُ عَنْ شُعْبَةً

الله عن فَوْلُ اللهِ تَمَالَى : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِنْ ذَكَّر وَأُنْفِي (١) وَجَمَلْنَا كُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكُرَمَكُمْ عِنْدَ ٱللهِ أَنْقَاكُمُ ، وَقَوْ لِهِ : وَأُتَّقُوا اللَّهَ ٱلَّذِي تَسَّاءلُونَ بِهِ وَالْارْحامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقيبًا . وَمَا يُنْهِي عَنْ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ ، الشَّعُوبُ النسبُ الْبَعِيدُ ، وَالْقَبَا يْلُ دُونَ ذَلِكَ " مَرْثُ خَالِدُ أَنْ يَزِيدَ السَكَاهِ إِنْ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْن عَبَّاسِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا وَجَعَلْنَا كُمْ شُهُو بَا وَقَبَائِلَ (") قالَ الشُّعُوبُ الْقَبَائِلُ الْمِظَّامُ وَالْقَبَائِلُ الْبُطُونُ حَرَثُ مَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا يَحْنِي بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قال حَدَّتَى سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قِيلَ بَارَسُولَ اللهِ مَنْ أَكْرَمُ إِلنَّاسِ ؟ قالَ إِلَّهُ عَلَيْهُمْ ، قالُوا لَيْسَ عَنْ هَٰذَا نَسْأَلُكَ ، قالَ فَيُوسُفُ نَبِي اللهِ مَرْثُ عَنْ مَنْ حَفْصِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا كُلَيْبُ بْنُ وَائِلِ قالَ حَدَّ ثَنْنِي رَبِيبَةُ النِّي مِلِكِ زَيْنَبُ أَبْنَةُ (") أَبِي سَلَمَةَ قَالَ قُلْتُ كُمَا أَرَأَيْتِ النّي يَلِكِم أَكَانَ مِنْ مُضَرَّ قَالَتْ فِمَنَّنْ كَانَ إِلاَّ مِنْ مُضَرَّ مِنْ بَنِي النَّضْرِ بْنِ كِينَا نَةَ مَرْشَ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا كُلَيْبٌ حَدَّ نَتْنِي رَبِيبَةُ النِّيِّ مَرْكَ وَأَظُنُّهَا زَيْنَبَ قَالَتْ نَهْي رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ عَنِ ٱلدُّبَّاءِ وَالْخَنَّمِ وَالْفَهِّرِ (٥) وَالْزَفْتِ ، وَقُلْتُ لَمَا أُخْبِرِينِي النَّبِي مُرَاتِكُ مِنْ كُانَ مِنْ مُضَرَّ كَانَ قَالَتْ فِمَنْ ١٠ كَانَ إِلاَّ مِنْ مُضَرَّ كَانَ مِنْ وَلَهِ النَّصْرِ بْنِ رَكِنَانَةً حَرَّثَىٰ (٥٠ إِسْعَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَ نَا جَرِيرٌ عَنْ مُمَارَةً

(1) الآية (7) البُطُرُنِ الآية (7) لِتَعَارَفُوا (4) لِتَعَارَفُوا (•) قال الحافظ أبو ذر صوابه والنقير بالنون اه من اليونينية

رم المراقب (۱) المراقب المراق (1) i.e. (7) أنن (7) قال أبر مهم الله (4) الأثيا

عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ مَلِيَّةِ قَالَ تَجِدُونَ النَّامِ مَعَادِنَ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلاَمِ إِذَا فَقُهُوا ، وَتَجِدُونَ خَيْرَ النَّاسِ في هٰذَا الشَّأْنِ أَشَدَّهُمْ لَهُ كَرَاهِيَّةً ، وَتَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهُيْنِ ، الَّذِي يَأْتِي هُولًا عَ بِوَجْهِ ، وَيَأْ تِى هُولًا عَ بِوَجْهِ مَرْشَ فُتَنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيِّ مِلْكِ قالَ النَّاسُ تَبَعْرُ لِقُرَيْشِ فِي هٰذَا الشَّأْنِ مُسْلِمُهُمْ تَبِّعْ لِلسَامِهِمْ ، وَكَافِرُهُمْ تَبَّعْ لِكَافِرِهِمْ ، وَالنَّاسُ مَعَادِنُ خِيارُهُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ خِيارُهُمْ فِي الْإِسْلاَمِ إِذَا فَقِهُوا تَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَشَدُ النَّاسِ كَرَاهِيَّةً لِهُذَا الشَّأْنِ حَتَّى يَقَعَ فِيهِ بِالْبُ مَرْمُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ شُعْبَةً حَدَّثَنَى عَبْدُ اللَّكِ عَنْ طَاوُسِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إلاّ المَوَدَّةَ فِي الْقُرْفِي قَالَ فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ قُرْفِي مُحَمَّدٍ عِلَيْ فَقَالَ إِنَّ النَّبِي عِلَيْ كُمْ بَكُنْ بَطْن مِنْ فُرَيْشِ إِلاَّ وَلَهُ فِيهِ قَرَابَة "فَنَوْلَتْ عَلَيْهِ (١) إِلاَّ أَنْ تَصِلُوا قَرَابَة تَيْنِي وَ بَيْنَكُمُ ۚ مَرْشَنَ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمُعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ أَبي مُمَّنْعُودٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّيِّ يَرْكِيَّهِ قالَ مِنْ هَا هُنَا جاءتِ الْفِيْنُ نَحْوَ المَشْرِقِ وَالجَفَاءِ وَعِلَظُ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْوَبْرِ عِنْدَ أَصُولِ أَذْنَابِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ فِي رَبِيعَةً وَمُضَّرَ حَرِّثُ الْبِهِ الْيَهَانِ أَخْبَرَ لَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِالَ مُنْ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِيْتُ رَسُولَ اللهِ عِلْكَ يَقُولُ: الْفَخْرُ وَالْحَيَلاَهِ فَ الْفَدَّادِينَ أَهْلُ الْوَبْرِ وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ وَالْإِعَانُ عَانٍ وَٱلْحِيكُمَةُ كَانِيةٌ (٣٠ السِّميَّتِ الْيَمَنَ ، لِأَنَّهَا عَنْ يَمِينِ الْكَعْبَةِ ، وَالشَّأْمَ (" عَنْ يَسَارِ الْكَعْبَةِ ، وَالمَشْأَمَةُ المَبْسَرَةُ وَالْيَدُ الْبُسْرَى الشُّولِي وَالْجَانِبُ الْايْسَرُ الْأَشْأَمُ بِالسِّ مَنَاقِب قُرّيش مَرْثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرُ لَا شُمَّيْفِ عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ كِانَ كُمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْمِم

يُحَدِّثُ أَنَّهُ بَلَغَ مُعَاوِيَةً وَهُوَ عِنْدَهُ فِي وَفْدٍ مِنْ ثُرَيْشِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو بْن الْمَاصِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَيَكُونُ مَلِكُ مِنْ قَحْطَانَ فَغَضِبَ مُمَاوِيَّةٌ ، فَقَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ إِمَا هُوَ أَصْلَهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ يَتَحَدَّثُونَ أُحادِيثَ لَبْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ وَلاَ تُؤْثَرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ فَأُولَٰ اللهِ عَلِيَّ فَأُولُمْكُمُ فَإِيّاكُ وَالْامَانِيَّ الَّتِي تُضِلُّ أَهْلُهَا ، فَإِنَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَنْ يَقُولُ : إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ في قُرَيْشِ لايعاديهِمْ أَحَدُ إِلا كَبَّهُ اللهُ عَلَى وَجْهِهِ ما أَقامُوا الدّينَ صَرْبُتُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدِّثَنَا عاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ سَمِيتُ أَبِي عَنِ أُبْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ءَنِ النَّي اللهُ قَالَ : لاَ يَزَالُ هَٰذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشِ مَا بَتِي مِنْهُمُ أَثْنَانِ مَرْثُ يَحْنِي بَنُ بُكَبْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنِ أَبْنِ الْسَيْبِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قالَ مَشَيْتُ أَنَا وَعُمَّانُ بْنُ عَفَّانَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ أَعْطَيْتَ بَنِي الْطَلِّبِ وَتُرَكَّتَنَّا وَإِنَّا نَعْنُ وَهُمْ مِنْكَ عِمَنْ لَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ النَّبِي مَا إِنَّا بَنُو هَاشِمٍ وَ بَنُو الْطَلَّبِ مَيْ الْأَلْ وَاحِدٌ \* وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى أَبُو الْأَسْوَرِ مُحَدُّ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّ بَيْرِ قَالَ ذَهَبَ عَبْدُ الله بْنُ الزُّ بَيْرِ مَعَ أَنَاسٍ مِنْ ابنِي زُهْرَةً إِلَى عائيسَةَ ،وَكَانَتْ أَرَقَ شَيْءٍ (٢) لِقَرَابَتِهِمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِينَ حَرْشُنَا أَبُو انْعَيْم حِدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدٍ خ قالَ يَعْقُوبُ (") أَبْنُ إِبْرَاهِيمَ حَذْثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَذَّثَنَى عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ هَرْمُزَ الْأَعْرَبِحُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ قُرَيْشٌ وَالْأَنْصَارُ وَجُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ وَأُسْلَمُ وَأَشْجَعُ وَغِفَارُ مَوَ الِيَّ لَيْسَ لَمُمْ مَوْلًى (١) دُونَ اللهِ وَرَسُولِهِ مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بنُ يوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قالَ حَدَّثَني أَبُو الأسورِ عَنْ عُرْوَةً بن الزُّ يَبْرِ قالَ كانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّ بِيْرِ أَحَبُّ الْبَشَرِ إِلَى عائِشَةً بَعْدَ النِّي مِنْ اللَّهِ وَأَبِي بَكْرِ وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِهَا ، وَكَانَتْ لا تُعْسِكُ شَيْئًا مِمَّا جاءِهَا مِنْ رَزْفِ اللهِ تَصَدَّقَتْ (٥) فَقَالَ أَبْنُ الزَّبير

الم (۱) سبي س

(٢) شَيْء عَلَيْمِ

(٢) أبو عبد الله وقال حـــــ

(٤) مَوَالِي

(٠) كذا ق اليونينية مدون
 الاوق أمسول كثيرة الا
 تصدقت

قوله قال رسول الله كدا في الد ح بدون تكر ارقال كتبه ده دسه (i) فاعتقام (i) فاعتقام (i) فاعتقام (ii) فاعتقام (ii) فاعتمام (ii) فاعتمام (ii)

يَنْبَغِي أَنْ يُوْخِذَ عَلَى يَدَيْهَا ، فَقَالَتْ أَيُوْخِذُ عَلَى يَدَى َّ عَلَى ۗ نَذْرٌ إِنْ كَأَمْتُهُ ۚ فَأَسْتَشْفَعَ إِلَيْهَا بِرِجَالٍ مِنْ فُرَيْشِ، وَبِأُخْوَالِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ خَاصَّةً فَأَمْتَنَعَتْ، فَقَالَ لَهُ الزُّهْرِ يُونَ أَخْوَالُ النِّي عَلِيُّ مِنْهُمْ عَبُّدُ الرُّحْن بْنُ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَنُوثَ وَالْمِسْوَرُ أَبْنُ عَنْرَمَةَ إِذَا أُسْتَأَذَنَّا فَأُقْتَحِمِ إِلْحِجَابَ فَفَعَلَ فَأَرْسُلَ إِلَيْهَا بِعَشْرِرِقاب فَأَعْتَقَهُمْ (١) ثُمُّ كَمْ تَزَلْ تُمْتَقُهُمْ ، حَتَّى بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ ، فَقَالَتْ وَدِدْتُ أَنَّى جَمَلْتُ حِينَ حَلَفْتُ عَمَلاً أَعْمَلُهُ فَأَفْرُغُ مِنْهُ بِالْبُ نَزَلَ الْقُرْآنُ بِلِسَانِ فُرَيْشِ مَرْثُ عَبْدُ العَزيزِ أَبْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِمِ بْنُ سَمْدٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنْسِ أَنَّ عُمَانَ دَعا زَيْد أَبْنَ ثَابِتٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّ بَيْرِ وَسَمِيدَ بْنَ الْمَاصِ وَعَبْدَ الرُّحْنِ بْنَ الْحَارِثِ بْن هِ شَامٍ فَنَسَخُوهَا فِي المَصَاحِفِ، وَقَالَ عُمَّانُ لِلرَّهُ طِ الْقُرَشِيْنِ الثَّلاُّنَةِ إِذَا أَخْتَافُتُمْ أُنْهُ ۚ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي شَيْءِ مِنَ الْقُرْآنِ فَأَكْتُبُوهُ (" بِلِسَانِ قُرَيْشِ فَإِنَّمَا نَرَلَ بِلِسَانِهِمْ فَفَعَلُوا ذَٰلِكَ بَاسِبُ نِسْبَةِ الْيَتِينِ إِلَى إِسْمُعِيلَ مِنْهُمْ أَسْلُمُ بْنُ أَفْصَى بْنِ حارِثَةَ بْنِ عَرُو بْنِ عامِرِ مِنْ خُزَاعَةَ حَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا سَامَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَسْلَمَ يَتَنَاصَلُونَ بِالسُّوقِ ، فَقَالَ أَرْمُوا بَنِي إِسْمُعِيلَ فَإِنَّ أَبَاكُم ْ كَانَ رَامِياً وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلاَنِ لِأَحَدِ الفَرِيقَيْنِ فَأَمْسَكُوا بِأَيْدِيهِمْ ، فَقَالَ مَا لَهُمْ ، قَالُوا وَكَيْفَ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَ بَنِي فُلَانٍ ، قَالَ أَرْمُوا وَأَنَا مَتَكُمْ كُلِّكُمْ باب مَرْثُنَا أَبُو مَعْتَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قالَ حَدَّثَنَى يَحْيِي بْنُ يَعْمَرَ أَنَّ أَبَا الْأُسْوَدِ اللَّهِ لِي حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ عَلِيَّ يَقُولُ: لَبُسَ مِنْ رَجُلِ أَدَّعٰى لِغَيْرِ أَبِيهِ ، وَهُو ۚ تَهْلُمُهُ إِلاَ كَفَرَ (")، وَمَنِ أَدَّعٰى قَوَما لَيْسَ لَهُ فَيْرِمْ (١) فَلْيَدَبُواْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ مَرْشَ عَلِيْ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا حَرِيزٌ قالَ حَدَّثَنَى

عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ عَبْدِ اللهِ النَّصْرِي قَالَ سَمِعْتُ وَا ثِلَةً بْنَ الْأَسْقَعِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْفِرِي أَنْ يَدُّعِيَ الرَّجُلُ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ يُرِي عَيْنَهُ ما كُم تَرَ أَوْ يَقُولُ (') عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِينَ مَا كَمْ يَقُلُ مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ سَمِيْتُ أَبْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَبْسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا مَنْ هَٰذَا الحَيِّ مِنْ رَسِعَةً ، وَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَ يَنْكَ كُفَّارُ مُضَرَّ فَلَسْنَا تَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلاَّ فِي كُلِّ شَهْرٍ حَرَامٍ فَلَوْ أَمَرْ تَنَا بِأَنْ نَأْخُدُهُ عَنْكَ وَنُبَلِّغُهُ مِنْ وَرَاءَنَا قَالَ آمُنُ كُمُ بِأُرَبِيمِ ٢٠ ، وَأَنْهَا كُمْ عَنْ أَرْبَعِ ٣٠ الْإِيمَانِ بِأُلْثِهِ شَمَّادَةِ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَ إِقَامِ الصَّلاَّةِ وَ إِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَأَنْ تُوَدُّوا إِلَى اللهِ مُخْلُسَ مَا غَنِيْتُمْ ، وَأَنْهَا كُمُ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْخَنْتُمِ وَالنَّفِيرِ وَالْرَفَّتِ صَرَّتُ أَبُو البَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْتِ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ (١) سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَرَاتِي يَقُولُ وَهُو عَلَى الْمِنْبَرِ: أَلاَ إِنَّ الْفِينَةَ هَا هُنَا يُشيرُ إِلَى المَشْرِقِ مِنْ حَيْثُ يَطَلُعُ فَرْنُ الشَّيْطَانِ بِاسِبُ ذِكْرِ أَسْلَمَ وَغِفَارَ وَمُزَيْنَةً وَجُعَيْنَةً وَأَشْجَعَ مَرْثُ أَبُو مُنتَبْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ (٥) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ هُرْ مُرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ قالَ النَّبِيُّ يَرَائِكُ فُرَيْسٌ وَالْأَنْصَارُ وَجُهَيْنَةُ وَمُرَيْنَةُ وَأَسْلَمُ وَغِفَارُ وَأَشْجِعُ مَوَالِيَّ لَبْسَ لَهُمْ مَوْلَى دُونَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَرَتْنِ (١) نَعْمَدُ أَبْنُ غُرَيْرِ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحٍ حَدَّثَنَا نَافِع ۖ أَنَّ عَبْدَ اللهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ غِفَارُ غَفَرَ اللهُ كَمَا وَأَسْلَمُ سَالَهَا اللهُ وَعُصَّنَّةُ عَصَّتِ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَثْنِي (٧) مَمَّدُ أَخْرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَيْ عَنْ أَيْوبَ عَنْ مُمَّدٍّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عَنْ مُمَّدٍّ قَالَ: أَسْلَمُ سَاكُهَا اللهُ، وَغِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا مِرْتُ قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ \* حَدَّنَى ١٨٠ كُمَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا

(۱) تَكُولُ (۲) بِأَرْبَعَةُ (۲) أَرْبَعَةُ (۲) أَرْبَعَةُ (۲) أَرْبَعَةُ (١) الله (٤) قالَ حَدَّتَنَى سَالِمُ (٩) أَبْنُ إِبْرَ الهِيمَ (٩) حَدَثنا (٧) حَدَثنا (٨) وحدثنا (٨) وحدثنا الحي باسقاط من و بعسالحي

أبيهِ قالَ النَّبَيُّ مِنْ إِنْ أَنْهُمْ إِنْ كَانَ جُهَيْنَةٌ وَمُزَيْنَةٌ وَأَسْلَمُ وَغِفَارُ خَبْرًا وَ بَنِي أُسَدٍ وَمِنْ بَنِي عَبْدِ اللهِ بْنُ غَطَفَانَ وَمِنْ بَنِي عادِرٍ بْنِ صَعْصَمَةً ، فَقَالَ رَجُلُ : خَابُوا وَخَسِرُوا ، فَقَالَ مُمْ خَيْرٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ وَمِنْ بَنِي أُسَدٍ وَمِنْ بَنِي عَبْدِ أُلَّهِ بْز، غَطَفَانَ وَمِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْضَعَةٌ حَرَثْنَ (١) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا نُحَنْدَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةً عَنْ أَبِيهِ أَنْ الْأَفْرَعَ بْنَ حَابِسِ فَالَ لِلنَّبِيِّ مِنْ إِنَّا مَا يَعَكَ (٢) سُرَّاقُ الْحَجِيجِ مِنْ أَسْلَمَ وَغِفَارَ وَمُرَيْنَةً وَأَحْسِبُهُ وَجُهَيْنَةً ابْن أَبِي يَعْقُوبَ شَكَّ قالَ النَّبِي مَرْفِي أَرَأَيْتَ إِن كَانَ أَسْلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَيْنَةُ وَأَحْسِبُهُ وَجُهَيْنَةٌ خَيْرًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ وَ بَنِي عامِرٍ وَأَسَدٍ وَخَطَفَانَ خابُوا أَخْتِ الْقَوْمِ وَمَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ صَرَتْنَا سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَنْ قَتَاذَة عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ دَعَا النَّبِي عَلِيْ الْانْصَارَ (٥) فَقَالَ هَلْ فَيكُم أُحَدّ مِنْ غَيْرِكُمُ ؟ قَالُوا لاَ : إلاَّ أَبْنُ أُخْتِ لَنَا ، فَقَالَ رَسُولُ أَنَّهِ عَلِيَّ أَبْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ طرَّتُ إِنْ اللهِ هُوَ أَنْ أُخْرَمَ قالَ (٧) أَبُو قَتَيْبَةَ سَلْمُ بِنُ قُتُبْبَةَ حَدْتَنِي مُثَنَّى بْنُ سَعِيدِ الْقَصِيرُ قالَ حَدَّثَنِي أَبُو جَمْرَةَ قالَ قالَ لَنَا أبْنُ عَبَّاس أَلا أُخْبِرُ كُمْ بِإِسْلاَمِ أَلِي ذَرّ ، قالَ قُلْنَا بَلِّي ، قالَ قالَ أَبُو ذَرْ كُنْتُ رَجُلاً مِنْ غِفار فَبَلَنْنَا أَنَّ رَجُلاً قَدْ خَرَجَ عِلَكَّةً بَرْعُمُ أَنَّهُ نَبُّ، فَقُلْتُ لِأَخِي أَنْطَلِقْ إِلَى هٰذَا الرَّجُلِ كَأَمْهُ وَأَرْتِنِي بَخَسَرِهِ ، فَأَ نُطَلَقَ فَلَقْيَهُ ثُمَّ رَجَعَ ، فَقُلْتُ ماء يْدَك ؟ فَقَالَ وَالله لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلاً يَأْمُرُ بِالْخَيْرِ ، وَيَنْهَى عَنِ الشَّرِّ ، فَقُلْتُ لَهُ كَمْ تَشْفِنِي مِنَ الْخَبَرّ فَأَخَدْتُ (١٠) جِرَابًا وَعَصاً ، ثُمَّ أَتْبَلْتُ إِلَى مَكَّةً فَغَلْتُ لاَ أَعْرِفُهُ وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْأَلَ

مدومه (۱) حدثنا تا

(r) تَابَعَكَ مد

(٦) لأختر

(٤) هناعندأیی در مدیث أی هربره الآتی فی آخی بار نسه زمزم ویلیه هندم بار ذکر فعطال

(٠) خاصة

(٦) أَيْ أَنْكُم أَنِي ذَرِيْ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ

> (۷) قال حدثنا لاحسيب

لاحسر (۸) فاخد

(۱) فَأَنْطُلِنْ

(٣) وَسُدَّتُ . (٣) ضبط ادخل في قدير السخة بنم المنزة وصرح به التسطلاني والمراد عندالبداءة ربه لاسع وصله بما تبله ووتع في عمال نظائر هسنا وحر نظاهر لايخني على من يعرف اللمرية كتبه مصيحه

4 (t)

(٠) مَمَاثِيرٌ

ii (1)

(٧) ءَأَتِمَتَّلُولَ مُعَامِّدًا (٨) بِي

(١) في القرع مِيثُلُ بالرفع

(۱۰) فأدركني

(١١) هنا باب قصة زمزم وجهل المرب تقد ه هذا الحديث صد أبي ذر من تمام باب ذكر أسلم وغفارقآخرالباب وبلبذكر قحطال وما ينهى من دعوة الجاهلية ونصة حزاعة ونصة اسلام أنى وباب نعبة زمزم ويليه باب من انتسم الى غير أبيه ويليه باب ابن أخت القوم ومولى العوم مثهم اله من البوبينية وتوله حدثنا حماد بى القسطلاني بل في هاش الاصل سبه التحديث لا بوى ذر والوفت ولنبرهما العنمنة قوله لأسال هنه كدا في للطبوع سابقا ونبخ الحط المتمدة التيكانت معنا ومثن التسطلاني الطبع أيضا ولكن أخبرنا التفة اله وجد في سخة محيحة لاأسأل عنه بلا النامية

والسباق والسباق مؤيدان

واكتيه ممحدي

عَنْهُ وَأَشْرَبُ مِنْ مَاهُ زَنْزَمَ وَأَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ ، قَالَ فَمَرَّ بِي عَلَى ۖ فَقَالَ كَأَنَّ الرَّجُلَ عَرِيبٌ ؟ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ ، قَالَ فَأَ نُطَلِقْ إِلَى الْمَنْزِلِ ، قَالَ فَأُ نُطَلَقْتُ مَعَهُ لا بَسْأَلُني عَنْ شَيْءٍ وَلاَ أُخْبِرُهُ ، فَلَمَّا أُصْبَحْتُ غَدَوْتُ إِلَى الْسَجِدِ لِأَسْأَلَ عَنْهُ ، وَلَبْسَ أُحَدّ يَعْبِرُنِي عَنْهُ بِشَيْءٍ ، قَالَ فَرْ بِي عَلَى فَقَالَ أَما نَالَ لِلرَّجُلِ يَمْرُفُ مَنْزِلَهُ بَمْدُ ؟ قالَ أَ قُلْتُ لا ، قَالَ أَنْطَلِقِ (" مَعَى ، قَالَ فَقَالَ مَا أَمْرُكُ ، وَمَا أَقْدَمَكُ هُذِهِ الْبَلْدَة ، قال قُلْتُ لَهُ إِنْ كَتَمْتَ عَلَيَّ أَخْبَرْ ثُكَ ، قالَ فَإِنِّي أَفْعَلُ ، قالَ قُلْتُ لَهُ بَلَغَنَا أَنَّهُ فَذْ خَرَجَ هَاهُنَا رَجُلُ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِي ۖ فَأَرْسُلْتُ أَخِي لِيُكَالِّمَهُ فَرَجَعَ وَكُمْ يَشْفِنِي مِنَ انْظَبَرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَلْقَاهُ ، فَقَالَ لَّهُ أَمَا إِنَّكَ قَدْ رَشِّيَّدْتَ ٣٠ هَٰذَا وَجْهِي إِلَيْهِ فَأُ تَبْعْنَيٰ أَدْخُلُ (" حَيْثُ أَدْخُلُ ، فَإِنَّى إِنْ رَأَيْتُ أَحَدًا أَخَافُهُ عَلَيْكَ ، قُتْ (" إِلَى الْحَائِطِ كَأْنَى أُصْلِحُ نَعْلِي وَالْمُصْ أَنْتَ فَفَنِي وَمَضَبْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ وَدَخَلْتُ مَعَهُ عَلَى النِّيِّ مِنْ اللَّهِ عَلَى الْإِسْلاَمَ فَعَرَضَهُ فَأَسْلَمْ مَكَانِي ، فَقَالَ لِي بَا أَبَا ذَرِ ٱكْتُمْ هَٰذَا الْأَمْرَ، وَٱرْجِعْ إِلَى بَلِدِكَ، فَإِذَا بَلَغَكَ ظُهُورُنَا فَأَقْبُلْ، فَقُلْتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَتِّي لَأُصْرُحَنَّ بِهَا بَيْنَ أَظْهُرُ هِمْ خَفَاء إِلَى الْمَسْجِد وَقُرّ بْشُ فِيهِ فَقَالَ يَامَعْشَرَ (٥) قُرَيْشِ إِنَّى (٢) أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَدًّا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَقَالُوا فُومُوا إِلَى هٰذَا الصَّابِيُّ فَقَامُوا فَضُرِبْتُ لِأَمُوتَ فَأَدْرَكَنِي العبَّاسُ فَأَ كَبَّعَلَى " ثُمُ أَفْبَلَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ وَيُلَكُمْ تَقْتُلُونَ ٧٠ رَجُلاً مِنْ غِفَارَ وَمَتْجَرُكُمُ وَتَمَرُّكُمْ عَلَى غِفَارَ فَأَقْلَعُواْ عَنِّي ، فَامَّا أَنْ أَصْبَحْتُ الْغَدَ رَجَعْتُ فَقُلْتُ مِثْلَ مَاقُلْتُ بِالْأَمْس فَفَالُوا قُومُوا إِلَى هَٰذَا الصَّابِيُّ فَصُنِعَ ( ) مِثْلَ ( ) ماصُنِعَ بِالْأَمْسِ وَأَدْرَكَنِي ( ) الْعَبَّاسُ وَا كُبِّ عَلَىْ وَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ بِالْأَمْسِ قَالَ فَكَانَ هَٰذَا أُولَ إِسْلاَمٍ أَبِي ذَرّ رَيِّمَهُ اللهُ حَدِّثُ (١١) مُكَيْانُ بْن حَرْب حَدَّانَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَبْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَسْلَمُ وَغَفَارُ وَشَيْءٍ مِنْ مُزَيْنَةً وَجُهَيْنَةً ، أَوْ قَالَ شَيْءٍ مِنْ عِنْهُ ذَاللهِ ، أَوْ قَالَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أُسَدٍ وَتَمْيِمٍ وَهُوَاذِنَ رُ ذِكْر فَعْطَانَ مَرْثُ عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّتَني سُلَيْانُ أَبْنُ اللَّهِ عَنْ ثَوْدٍ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي النَّيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبِيّ عَمْرُو بْنُ دِينَارِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ غَزَوْنَا وَقَدْ ثَابَ مَنَّهُ نَاسٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ حَتَّى كَثُرُوا وَكَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلُ لَمْابُ فَكَسَمَ أَنْصَارِيًّا فَغَضِبَ الْأُنْصَارِي غَضَبًا شَدِيدًا حَتَّى تَدَاعَوا ، وَقَالَ الْأَنْصَارِيْ يَا لَلْأَنْصَارِ "، وَقَالَ الْهَاجِرِيْ يَا لَلْهُهَاجِرِيْنَ " خَرَجَ النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ ما بَالُ دَعْوى أَهْلِ الجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ قالَ ماشَأْنُهُمْ فَأَخْبِرَ بِكَسْعَةِ الْهَاجِرِي الْأَنْصَارِيّ قَالَ فَقَالَ النَّبِي عَنْ عِنْ دَعُوهَا فَإِنَّهَا خَبِيثَةٌ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبَى ۗ ابْنُ سَلُولَ أَقَدْ تَدَاعَوْا عَلَيْنَا لَئُنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ لَيُحْرِجَنَّ الْأَعَرُّ مِّنْهَا الْأَذَلَّ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَلاَ نَقْتُلُ يَا رَسُولَ (٤) اللهِ هَٰذَا الْخَبِيثَ لِعَبِّدِ اللهِ ، فَقَالَ النِّي مِنْ لِا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّهُ كَانَ حَرِثْنِي (٥) ثابتُ بْنُ مُحَمِّد حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن الْأَعْمَس عَن عَبْدِ اللهِ أَبْن مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ رُضِيَّ اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِيُّ مِلْكِيَّ ، وَعَنْ سُفْيَانَ عَنْ زُيِّيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِّ عَنْ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرّب اللَّه ود ، وَشَنَّ الجُيُوبَ ، وَدَعا بِدَوْرَى الجَاهِلِيَّةِ أَبُّ بِالْبُ فَصَّلَّةِ خُزَّاعَةً مَرْشَىٰ (١) إِسْعُنُى بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَعِنْي بْنُ آدَمَ الْخَبْرَ فَا إِسْرَائِيلُ عَن حَصِينِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرُ يُرْءَ رَضِي اللهُ عَنْهُ

أَبْنُ لَمِي بْنَ قَمَّةٌ (١) بْن خِنْدِفَ أَبُوخُزَاعَةً حَرَّتُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَانَا شُعَيْثُ مَن الزُّهْرَى قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ البَحِيرَةُ الَّتِي يُعْنَعُ دَرُّهَا لِلطَّوَاغِيتِ وَلاَ يَعْلَبُهُا أَحَدْ مِنَ النَّاسِ وَالسَّائِبَةُ الَّذِي كَانُوا يُسَبِّئُونَهَا لِآلِهَتِهِمْ فَلاَ يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَى ﴿ قَالَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ النِّبِي عَلَيْ رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِر بْنُ كُلِّي الْإِزَاعِيّ يَجُرُ مُصْبَهُ فِي النَّارِ ، وَكَانَ أُوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَ اثِنِ بِالْبُ (٢) فِصَّةِ زَمْزَمَ وَجَهَلْ الْعَرَّب حَرَّثُ أَبُو النُّمْنَانِ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُنَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ إِذَا سَرَّكَ أَنْ تَعْلَمَ جَهْلَ الْمَرَبِ فَأَقْرَأُ ما فَوْقَ الثَّلَاثِينَ وَمِائَةٍ فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ فَدْ خَسِرِ الَّذِينَ فَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهَا بغَيْرِ عِلْمِ إِلَّى قَوْلِهِ قَدْ صَلُوا وَمَا كَانُوا مُهْنَدِينَ ﴿ بِالْبِ مِنْ أَنْتُــَابَ إِلَى آبَائُهِ فِي الْإِمْـلاَمِ وَالْجَاهِ لِيَّةِ ، وَقَالَ أَبْنُ مُعَمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِّي إِنَّ الْسَكَرِيمَ أَبْنَ الْسَكَرِيمِ ابن الْكُرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْاحَى بْنِ إِبْرَاهِيمِ خَلِيلِ اللهِ وَقَالَ الْبَرَاءِ عَنِ النَّبِي عَلِي أَنَا أَبْنُ عَدْدِ الْطَلْبِ مَرْثُنَا أَعِي حَدَّثَنَا أَي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةً عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُنَيْرِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُما قَالَ لَكَ نَرَلَتْ: وَأَنْذِرْ عَشِيرَ تَكَ الْأَقْرَ بِينَ جَعَلَ النَّبُّ عَلِينَ يُمَادِي يَا بَنِي فِهْرٍ كَا َ بِي عَدِي يَبُطُونِ (٣) قُرَ بْشِ « وَقَالَ لَنَا قَبِيصَةُ أَخْبَرَ نَا (<sup>١)</sup> سُفْيَانُ عَنْ حَبِيب أَبْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ لَما نَزَلَتْ: وَأَنْذِرْ عَشِيرَ تَكَ الْأَفْرَبِينَ جَعَلَ النِّبِي عَلِي يَدْعُوهُمْ فَبَائِلَ فَبَائِلَ فَبَائِلَ مَدَّثُ أَبُو الْمَانِ أَخْبَرَ نَاسُعَيْبُ أُخْبَرَنَا (٥) أَبُو الزُّنادِ 'عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي عَلِيَّ قالَ يَا بِنِي عَبْدِ مَنَافٍ أَشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللهِ يَابِنِي عَبْدِ الْمُطّلِبِ أَشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللهِ مَا أَمْ الزُّ بَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ عَمَّةً رَسُولِ اللهِ مَا فاطِمةُ بنْتَ مَمَّدٍ الشَّرَ يَا أَنفُسَكُما مِنَ

(۱) قَمَعَ ، (۲) هنا فسغَ آسَلام أبَّ وَرُ وباد نعن زمزم عند ، (۲) لبطون (1) حدثنا (0) حدثنا

اللهِ لاَ أَسْلِكُ لَـكُمَا مِنَ اللهِ شَنْيَا ، سَلاَ فِي مِنْ مَالِي مَا شِنْتُمَا بِالْبُ (١) قِصَّة الحَبْش وَقُولِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ يَا رَبِي أَرْ فَيْدَة مَرْثُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَنْ عُقَيْلِ عَن ابْن شِهابِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِيْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامٍ مِنَّى تُدَفِّقَانِ (٢) وَنَضْرِ بَانِ وَالنَّبِي ۖ إِلَيْ مُتُنَسَّ (٦) بنَوْ بعر فَأُ نُتَهَرَهُمُا أَبُو بَكُر ، فَكَشَفَ النَّبِي بَرْكِ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ دَعْهُمَا بَا أَبَا بَكُم فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ أَيَّامُ مِنَّى ﴿ وَقَالَتْ عَالْمِتُهُ رَأَيْتُ النَّيَّ عِنْكُ بَسْتُونِي وَأَنَا أَ نْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَالْمَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ فَزَجَرَهُمْ (") فَقَالَ النِّي عِلْ وَعَهُمْ أَمْنًا بني أَرْ فَيْدَةً يَعْنِي مِنَ الْأَمْنَ بِاسِ مَنْ أَحَبُّ أَنْ لَا يُسُبُّ نَسَبُهُ صَرَّتَى (") عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قالَتِ اسْتَأْذَنَ حَدَّانُ النَّبِي يَزْلِيُّ فِي هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ قالَ كَيْفَ بنَسَبِي ، فَقَالَ حَسَّانُ لَأْسُلِّنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا نُسَلُّ (٦) الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِينِ ٥ وَعَنْ أَبِيهِ قَالَ ذَهَبْتُ أَسُبُ حَسَّانَ عِنْدَ مَا نِشَةَ فَقَالَتْ لاَ نَسْبُهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنِ النَّبِي عَلِيَّ (٧) ما جاء في أشاء رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَفَوْلِ اللهِ تَعَالَى ("): مُحَدَّدُ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِيدًا الْ عَلَى الْكُفَّارِ ، وَقَوْلِهِ : مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَسْمَدُ صَرَتْنِي (٥) إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنذرِ قَالَ حَدَّثَنَى (١٠) مَعْنْ عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْن شِهابِ عَنْ مُعَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْمِيمٍ عَنْ أبيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّ لِى خَمْسَةُ أَسْمَاءِ أَنَا كُمَّدٌ وَأَحْمَدُ (١١) وَأَنَا ۗ وَجَلَّ مُعَدَّدٌ المَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللهُ بِي الْكُفْرَ ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمي ، وَأَنَا الْعَاقِبُ حَدِيثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّ أَلَا تَمْجَبُونَ كَيْفَ يَصْرِفُ اللَّهُ عَنَى شَمَّ قُرَيْشٍ وَلَمْنَهُمْ بَشْنِيمُونَ مُذَكَّمًا وَ يَلْمَنُونَ مُذَكَّمًا وَأَنَا كُمَّدُّ بِالسِّبُ خاتم النَّلِيِّينَ

(١) هنا بابُ أَبْنَ أَغْتَ الْتُومِ ومولى القوم سهم

فزجره معرُّ ، ولعل هذه هو السرق التضييم

(ه) حدثنات معدثنات

(١) يُسَلَّ الشَّعَرُ

(v) قالَ أَبُو أَلْمَيْتُمْ َ إِ نَفَحَتِ الدَّابَةُ إِذَا رَجَعَت عَوَ اور ها وَ تَقَحَهُ بِالسَّفِ إِذَا تَنَاوَلَهُ مِنْ بَعْيِدٍ ﴿ (A) ءَزَّ وَجَلَّ ما كانَّ مُحَدُّ أَمَا أَحَـــــدٍ مِنْ رجالِكُمْ وَتَسُوْلِهِ عَزَّ

(۱۰) حدثنا

(١١) وأنا أحد

عَلَيْ مَرْثُ مُنَّا مُلَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا سَلِيمِ ﴿ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاء عَنْ جابر بن عَبْدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ قالَ النَّبِي عَلِيَّ مَثْلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاء ، كَرَجُل بَني دَارًا فَأَكْمَلُهَا وَأَحْسَنَهَا إِلا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ ، فَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُونَهَا وَ يَتَعَجَّبُونَ وَيَقُولُونَ لَوْلاً مَوْضِمُ اللَّبِيَّةِ مِرْثُ فَتَبْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِضْعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن دِينَار عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ الْأَسْبَاء مِنْ قَسْلِي كَمَثَل رَجُلِ بَنِي يَبْنًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْلَهُ إِلاَّ مَوْضِعَ لَبنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ ، كَفِعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ به ِ ، وَ يَعْجَبُونَ لَهُ وَ يَقُولُونَ هَلاٌّ وُضِعَتْ هذه اللَّبِنَةُ قالَ قَأْنَا اللَّهَ وَأَنَا خَاتِمُ النَّهْ مِنْ اللَّهِ مِنْ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّ بَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّيّ ا عَنْ أَنُ فَى وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِيِّينَ ﴾ وقال ابْنُ شِهاب وَأَخْبَرَ فِي سَعِيدُ بْنُ الْسَبَّب مِثْلُهُ بِالبُ كُنْيَةِ النَّى بِرَكِ مَرْثُ حَفْضُ بْنُ مُمَرَ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ مَنْ مُمَيْدِ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّيُّ عَلِيٌّ فِي السُّونِ ، فَقَالَ رَجُلُ يَا أَبَا الْقَاسِم فَالْتَفَتَ النَّيْ يَزِيُّ فَقَالَ سَمُوا يِأْسَمِي وَلاَ تَكُتْنُوا (٣) بَكُنْيَتِي مَرْشَ مُمَّدُ بْنُ كَ بِيرِ أَحْدَ نَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ قَالَ تَسَمُّوا مِأْسَمِي وَلاَ تَكُنَّفُوا ( ) بَكُنْيَتِي صَرَبْنَ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ أَنْ سِيرِينَ قالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قالَ أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيْ سَمُّوا يا سُمِي وَلاَ تَكُنَّدُوا بَكُنْدَقِي بِالْبُ مَرْتُنَى (١) إِسْخُقُ (١) أَخْبَرَ نَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنِ الْجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ رَأَيْتُ السَّائِبُ بْنَ يَزِيدَ ابْنَ أَرْبَعِ وَتِسْعِينَ جَلْدًا مُنتَدِلًا ، فَقَالَ قَدْ عَامِنتُ مَا مُنتَمْتُ بِهِ سَمْعِي وَ تَصَرِي ، إِلاَّ بِدُعاءِ رَسُولِ اللهِ مَنْ اللهِ إِنَّ خَالَتِي ذَهَبَتْ بِي إِلَيْهِ ، فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبْنَ أُحْتِي شَالَتْ ، فَأَدْعُ اللهَ (٧)

(۱) ابن حَبَّانَ (۱) تاب و َ هَامِ النِّيِّ (۱) تَسَكِّمُوْا (۱) تَسَكِّمُوْا (۱) أَبْنُ ابْرَاهِيمَ (١) ابن ابراهيم :

عَلَى عاتِقِهِ وَقَالَ بِأَبِي (١) شَبِيه " بِالنَّبِيِّ لاَشَبِيه " بِعَلِيٌّ وَعَلَى يَضْحَكُ عَلَى عَمْرُ و بْنُ عَلِيّ حَدَثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ حَدَّثَنَا قَالَ سَمِمْتُ أَبَا جُحَيْفَةً رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ النِّي يَرْكِيُّهِ حَدَّثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُمَّانَ عِنْ قَالَ أَرَأَيْتَ النِّي عِنْ كَانَ شَ (١) أَنْ بَكُيْرِ قِالَ حَدَّثَنَى اللَّيْثُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّ مْمَنِ قَالَ سَمِينَتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَصِيفُ النَّيِّ

(۱) وكفيم <sup>3</sup> مع ا وكبيم <sup>3</sup> مع ا وكبيم <sup>4</sup>

> (۲) حَجَلِ مدة

(۱) ودن مد ق

(٤) مأني وأي بالتكرار

(ه) حدثنا

(1) فى الاسول كالها ه سى س ط بنلائة عشر قلوسا وصوابه بثلاث عشرة قلوسا قاله شيخنا ابن هلك رشتى الله عنه والله أعلم وأصلحت مانى الاصل على السواب فيعلم ذلك الحراط الحافظ اليونيني

(٧) رَسُولَ اللهِ الله عدانا (٨ حدثنا

إلى قالَ كَانَ رَبْعَةً مِنَ الْقَوْمِ ، لَبْسَ بِالطَّوِيلِ وَلاَ بِالْفَصِيرِ ، أَزْهِرَ اللَّوْنِ ، لَبْسَ بِأَيْضَ أَمْنَ وَلاَ آدَمَ ، لَيْسَ بِجَمْدٍ تَطِلُّو وَلاَ سَبِطٍ رَجِلٍ ، أُنْزِلَ عَلَيْهِ وَهُو أَبْنُ أَرْبَعِينَ فَلَبِثَ بِمَكَّةً عَشْرَ مِنِينَ أَيْزَلُ عَلَيْهِ ، وَبِالَّدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ وَلَبْسَ (١) في رَأْسِهِ وَرِلْمِيتِهِ عِشْرُونَ شَمَرَةً يَيْضاء ، قال رَبِيمَةً فَرَأَيْتُ شَمَرًا مِنْ شَمَرِهِ فَإِذَا هُو أُحْرُ ، فَسَأَلْتُ : فَقِيلَ أَحْرٌ مِنَ الطِّيبِ مَرْثُ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكُ أَنْ أَنَّسِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرُّحْمٰنِ عَنْ أَنِّس بْنِ مَالِكِي رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ أَنَّهُ مَهُمَهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ أَنْهُ عَلِي لَهُم إِلَا يُمْ الطُّو بِلِ الْبَائْنِ وَلا بِالْقَصِيرِ وَلا بِالْأَيْنَضِ الْامْهَٰقِ وَلَيْسَ بِالْآدَمِ وَلَيْسَ بِالْجَمْدِ الْقَطَطِ وَلاَ بِالسَّبْطِ بَمَثَهُ اللهُ عَلَى رَأْسِ أَرْ بَوِينَ سَنَةٌ ۚ قَأَقَامَ بِمَكَّةً عَشْرَ سِنِينَ وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ فَتَوَقَّاهُ اللَّهُ وَلَيْسَ ف رأسِهِ وَيَلْمِينَهِ عِشْرُونَ شَفْرَةً (٢) يَيْضَاء مَرْثُ أَنْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو عَبْدِ اللهِ حَدَّانَا إِسْدُقُ أَنْ مَنْصُورٍ حَدَّنْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْطَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاء يَهُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ يَرْكِيْ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهَا ، وَأَحْسَنَهُ خَلْقًا ، لَيْسَ بِالطَّو بِلِ الْبَاشِ، وَلاَ بِالْقَصِيرِ حَرْثُ أَبُو مُعَيْمٍ حَدَّثَنَا كَمَّامْ عَنْ قَتَادَةً قالَ سَأَلْتُ أَنسا هَلْ خَضَبَ النَّيْ عَلِيْ قَالَ لا إِنَّمَا كَانَ شَيْءِ فِي صُدْغَيْهِ مِرْثُ جَفْصُ بْنُ مُمِّرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْخُنَى عَنِ الْبَرَاءِ بْنُ عَارِبُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الرَّبي عَلَيْهِ مَرْ أُوعًا بَعِيدَ مَا بَيْنَ المُنْكِيِّينِ ، لَهُ شَعَرٌ يَبِثُغُ شَحْمَةً أُذُنِهِ (٣) ، وَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرًاء كَمْ أَرَ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ ، قَالَ ( ) بُوسُفُ بْنُ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَيِيهِ إِلَى مَنْكَبِيّهِ مَرْشُنَا أَبُو مُنعِيْمٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْفَقَ قَالَ سُئِلَ الْبَرَاءِ أَكَانَ وَجْهُ النَّبِّيِّ مِنْكَ السَّيْفِ، قالَ لا : بَلْ مِنْلَ الْفَمَى حَرْثُ الْحَسَنُ بْنُ مَنْصُور

﴿وَ) وَقُبِضَ وَلَيْسَ ﴿٣) كَدا فِ البِونِينِةِ الْعِ ﴿مَاكِنَةَ : ﴿مَا كُنَةً : ﴿مَا أُدِينَةٍ ﴿مَا أُدِينَةٍ ﴿مَا أُدِينَةٍ ﴿مَا أُدُينَةٍ ﴿مَا أُدُينَةٍ ﴿مَا أُدُينَةٍ ﴿مَا أَدُونِهِ ﴿مَا أَدُونِهِ مُعَالِمَةً مِنْ مَا أَنْ أَلِي الْمِنْيَةِ الْعِيْمِ

أَبُو عَلَى ّ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمِّدِ الْأَعْوَرُ بِاللَّصْيصَةِ (١) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن الحَكَ فَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْلَمَاجِرَةِ إِلَى الْبَطْحَامِ فَتَوَّ صَلَّى الظُّهْرُ رَكْمَتَيْنِ ، وَالْمَصْرُ رَكْمَتَيْنِ ، وَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنْزَةٌ ، وَزَادَ ٣ فيهِ عَوْنٌ عَنْ أبيهِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قالَ كَانَ يَمُزُّ مِنْ وَرَأَهَمَا الْمَنْأَةُ ، وَقامَ النَّاسُ خَفَعُلُوا بَأْخُذُونَ يَدَّيْهِ فَيَمْسَحُونَ مِهَا ٣٦ وُجوهِهُمْ قَالَ فَأَجَدْتُ بِيَدِهِ فَوَصَفَتُهَا عَلَى وَجْهِي فَإِذَا هَيّ أَبْرَدُ مِنَ التَّلْجِ ، وَأُطْيَبُ رَائِحَةٌ مِنَ الْمِنْكِ أُخْبَرَ نَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيُّ قالَ حَدَّثَني عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَن أَبْنِ عَبَّاس رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِي عَلِي أَجْوَرَةَ النَّاسِ ، وَأَجْوَرُهُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ ، حِينَ يَلْقَاه جِبْرِيلُ ، أَوَكَانَ جِبْرِ بِلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةِ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسهُ الْقُرْآنَ فَلْرَسُولِ اللهِ عَلِي أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرَّبِعِ الْمُرْسَلَةِ مَرْثُ يَعْيُ ( ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبْنُ شِهاب عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِسَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ دَخَلَ عَلَيْهَا مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِ . فقَالَ أَنْمُ تَسْمَعي ما قال الدُلِعِيُّ لِزَيْدِ وَأَسَامَةَ وَرَأَى أَفْدَامَهُمَا إِن بَعْضَ هُلَدِهِ الْأَقْدَامُ مِنْ مرشن يَحْي بْنُ بُكِيْدِ حَدِّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَن أَبْن شِهاب عَنْ عَبْدِ الرُّ عْمَن بْن عَبْدِ اللهِ بْن كَنْبِ أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَمْبِ قال سَمعْتُ كَمْبِ بْنَ مالله عَنْ تَبُوكَ ، قالَ فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عِلَيْ وَهُو َ يَبِرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُورِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِنَّا سُرَّ ٱسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ بَطْمُةُ وَرَثُنَا فُتَيْنَةُ إِنْ سَعِيدِ حَدَّثَنَا يَعَقُوبُ إِنْ عَبْدِ الرَّاطِنَ عَنْ عَمْرُو عَنْ سَمِيدٍ الْمُقْبُرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَى قالَ أُمِيْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُونِ بِنِي آدَمَ قَرْنَا فَقَرْنَا حَقَّى كُنْتُ مِنَ الْفَرْنِ الَّذِي كُنْتُ فيهِ

(۱) به نامنبط أكر عودرج عليه النسطلاني وسبه ياتوت الحوي فسيده من الانوين الإ الجوهري والناراني وتبعها الجوهري ولا تقل بالنشدية والذي في الرينية بكسر المي وتغنيف المدادوياتوت اختار الماج على كلام اللنوين جيما على مناوحة لاغير واختلانهم اتحاه هو في العاد الاولى كتبه عدمة

(٣) قالَ شُعْبَةٌ وَزَادَ

L. (r)

(٤) أغبرنا

(ه) این مومی

(1)

وَرُثُ يَحْيِي اللَّهِ اللَّهِ مَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُولُسَ إِعَن أَبْنِ شِهابِ قالَ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ كَانَ يَسْدِلُ شَعَرَهُ ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَعْرُ أَفُونَ رُوسَهُمْ ، فَكَانَ (١) أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ رُونُسَهُمْ ، وَكَانَ (٢) رَسُولُ اللهِ عِلِيَّةِ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِيَّابِ فِيهَا كُمْ يُؤْمَرُ فِيهِ بِثَى ْءٍ، ثُمُّ فَرَفَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ رَأْسَهُ صَرْفُ عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَن الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْدِ ورَضِي اللهُ عَنْهُمَا قالَ لَمْ يَكُنِ النِّيمُ عَلِيُّ فَاحِشًا وَلاَ مُنْفَحَّشًا ، وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ خِياكُم ۗ أَحْسَنَكُم أَخْلاقاً مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسفَ أَحْبَرَ نَا مالك عَن أَبْنِ شِهابٍ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الرَّ يَشِرِ عَنْ عَائِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنْهَا قَالَتْ مَاخُيْرَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ بَيْنَ أَدْرَيْنِ إِلا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَالَمُ يَكُنْ إِنْكَا ، فَإِنْ كَانَ إِنْهَا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ ، وَمَا أَنْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّ لِنَفْسِهِ إِلاَّ أَنْ تُنْتَهَكَ خُرْمُةُ اللهِ فَيَنْتَقَمَ لِلهِ بِهَا حَرْثُ سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدْثَنَا عَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أُنِّسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ ماسَيسْتُ حَرِيرًا وَلاَ دِيبَاجًا أَلْيَنَ مِنْ كَفْ النِّيَّ مِنْ إِلَى اللَّهِ مَنْ وَلا مَسْمِتُ رِيحًا قَطْ ، أَوْ عَرْفًا قَطْ ، أَمليبَ مِنْ رجح أَوْ عَرْفِ اللَّى مَرْكُ مَلَكُ مَدَّدُ مَدَّنَا يَعْنِي عَنْ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عُنْبَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْتِهِ أَشَدَّ حَيَاتِهِ مِنَ الْمَذْرَاهِ فِي خِدْرِهَا حَدِيثِي (٢) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا يَحْنِي وَأَبْنُ مَهْدِي قالاً حَدَّثَنَا شُمْنَةُ مِثْلَهُ وَإِذَا كَرِهَ شَيْئًا عُرف في وَجْهِهِ صَرَتْني ( الْ عَلَى بْنُ الجَهْدِ أَخْبَرَ نَا شُمْبَةُ عَنِ الْأُعْمَشِ عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَبْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قالَ ما عابَ النَّبِي عَلِيْهِ طَمَامًا قَطُّ إِنِ أَشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِلاَّ تَرَكَهُ مَرْثُنَا تُنَبِّبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ حَذْنَنَا بَكُرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ جَعْفَدُ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرِجِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ماللِّي ابْنِ بَحَيْنَةَ الْأَسْدِيّ

(۱) وکال (۲) نکال (۳) شعثنا (۳) شعثنا (۱) هدتنا (۱) هدتنا

قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عِلَيْ إِذًا سَجَدَ فَرْجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى نَرَى إِبْطَيْهِ قَالَ وَقَالَ أَبْنُ بُكُيْرٍ حَدَّثَنَا بَكُنْ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ حَرْثُ عَبْدُ الْأُعْلَى بْنُ مَعَّادٍ حَدَّثَنَا بَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ خَذَّتْنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً أَنَّ أَنْسَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثْهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ لا يَرْ فَغُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعانُهِ ۗ إِلَّا فِي الْإِسْنِسْقَاءَ فَإِنَّهُ كَانَ يَرْ فَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى (١) يَاضٌ إِبْطَيْهِ (" مَرْثُ الْحَسَنُ بْنُ الصِّبَّاجِ حَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ سَابِق حَدَّثَنَا مالا ف أَنْ مِنْوَلِ قَالَ سَمِعْتُ عَوْنَ بْنَ أَبِي جُعَيْفَةً ذَكَرً عَنْ أَبِيهِ قَالَ دُفِيْتُ إِلَى النَّبيّ عَلِينَ وَهُوْ بِالْأَبْطَحِ فِي قُبَّةٍ كَانَ بِالْهَاجِرَةِ خَرَجَ (\*) بِلاَلْ ، فَنَادَى بِالصَّلاَةِ ، ثُمَّ دَخُلَ فَأَخْرَجَ فَضْلَ وَضُوءِ رَسُولِ اللهِ يَرْتِيُّ فَوَقَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ يَأْخُذُونَ مِنْهُ ، ثُمَّ دَخُلَ فَأُخْرَجِ الْمَنَزَةَ وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى وَ بيص سَانَيْدِ فَرَ كَنَ الْعَنْزَةَ ، ثُمَّ صَلَّى الظهْرُ رَكْمَتَيْنِ ، وَالْمَصْرَ رَكْمَتَيْنِ ، يَمُنْ بَيْنَ يَدَيْدِ ٱلْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ ﴿ (٢) وَقَانَ أَبُو مُوسَى دَّعَا مَرْثَنَى ( ) الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحِ البَّزْارُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ كَانَ يُحَدِّثُ حَدِيثًا لَوْ عَدَّهُ الْمَادُ لَاحْصَاهُ \* وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى يُونِسُ ءَنِ أَبْنِ شِيهَابِ أَنَّه قالَ أُخْبَرَ نِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ عَنْ عائيسَةَ أَنَّهَا قَالَتْ أَلاَ يَعْجُبُكَ أَبُو( ) فَلاَنْ جَاءَ فَهَلَسَ إِلَى جَانِب خُجْرَتِي يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ بُسْمِعُنِي ذَٰلِكَ ، وَكُنْتُ أُسَبِّحُ ، فَقَامَ قَبْلَ أَنْ أَفْضِيَ سُبُعْتِنِي ، وَلَوْ أَذْرَكْتُهُ لَرَدُدْتُ عَلَيْهِ إِن رَسُولَ ٱللهِ عَنْ لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ الْحَدِيثَ كَسَرْدِكُمْ اللهِ عَلَيْ لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ الْحَدِيثَ كَسَرْدِكُمْ اللهِ كَانَ النَّبِي مِنْ عَلِينَا مُ عَيْنُهُ (١) وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مِينَاء عَنْ جابِرِ عَن النَّبيّ عَبْدِ الرُّحْنُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْمَ كَيْفَ كَانَتْ صَلاَّةُ رَسُولِ اللهِ عَنْكَ فَ رَمَضَانَ ؟ قَالَتْ : ما كَانَ يَزِيدُ في رَمَضَانَ ، وَلا ( اللهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْمَةً ،

(١) يرى بَيَاضَ . كَالَمَ فالنسخ العتمدة ولكن في القسطلاني ولابي ذر عما ليس في الفرع ولا أصله بالنون للفتوحة بياض نصب على المنعولية اه كثيه مصححه

النِّي عَلَيْهُ وَرَافَعَ يَدَيْهِ ورايت بيكاس المليد

> ر (۳) نظرج معاد (1) حدثنا معرق (1) أبا

. وهم. (٦) عيام

(۷) ئى عىرەر

يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَلَا تَسَأَلُ (١) عَنْ حُسْنِهِنَ وَطُو لِلْمِنْ ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعَا فَلا تَسْأَلُ حُسْنِهِنَّ وَمَا وَلِمِنَّ ، ثُمَّ يُصَلَّى ثَلاَثًا ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ تَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ ؟ قَالَ : تَنَامُ عَنِي وَلاَ بَنَامُ قَلِي حَرْثُ إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى أَخِي عَنْ سُلَمْانَ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِدِ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكُ يُحَدِّثْنَا عَن لَيْلَةَ أَسْرِي بِالنَّبِي بَيْكُ مِنْ مَسْجِدِ الْكُمْبَةِ جاء (٢) ثَلَاثَة نَفَرِ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إلَيْهِ ، وَهُو نَائمُ في مَسْجِدِ الْحَرَامِ ، فَقَالَ أَوْ لَهُمْ : أَيْهُمْ هُو ؟ فَقَالَ أَوْسَطُهُمْ : هُوَ خَيْرُهُمْ ، وَقَالَ آخِرُهُمْ : خُذُوا خَيْرَهُمْ . فَكَانَتْ يَلْكَ ، فَلَمْ يَرَهُمْ حَتَّى جَاوُا لَيْـلَةً أُخْرَى فِيما يَرَى قَلْبُهُ ۚ وَالنَّبِي ۚ يَرْكُ مَا ثُمَّةً عَيْنَاهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ ، وَكَذَٰلِكَ الْأَنْبِياءِ تَنَامُ أَعْيُنْهُمْ وَلاَ تَنَامُ قُلُوبُهُمْ ، فَتَوَلاَّهُ جِبْرِيلُ ، ثُمَّ عَرْجَ بِدِ إِلَى السَّمَاء بالسِّ عَلَاماتِ النَّبُونَ فِي الْإِسْلاَمِ مَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زَرِيرِ سَمِيْتُ أَبَا رَجاءِ قالَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النِّي عَلَيْ فِي مَسِيرٍ قَأَدْ َلْجُوا لَيْلَتَهُمْ حَتَّى إِذًا كَانَ وَجْهُ (٣) الصُّبْعِ عَرَّسُوا فَعَلَبَتْهُمْ أَعْيَنْهُمْ حَتَّى أَرْتَفَعْتِ الشَّمْسُ، فَكَانَ أُوْلَ مَن أَسْنَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ أَبُو بَكُر ، وَكَانَ لاَيُونَظُ رَسُولُ ٱللهِ يَزْلِقُ مِنْ مَنَامِهِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، فَأَسْنَيْقَظَ نُحَمَرُ ، فَقَعَدَ أَبُو بَكُر عِنْدَ رَأْسِهِ ، كَفِعَلَ يُكَبَّرُ وَيَرْفَمُ صَوْثَهُ حَتَّى أُسْتَيْقَظَ النَّبِي مِنْكِ فَنَزَلَ وَصَلَّى بِنَا الْفَدَاةَ فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْم كم يُصَلِّ مَمَنَا ، فَامَّا أَنْصَرَفَ قِالَ يَا فُلاَنُ مَا يَمْنَكُ أَنْ تُصَلِّى مَعَنَا ؟ قالَ أَصا بَثْنِي جَنَابَةُ ، قَأْمَرَهُ أَنْ يَقَيَّمُم بِالصَّمِيدِ ، ثُمَّ صلَّى وَجَمَّلَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ في رَكُوب بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَقَدْ عَطِيشْنَا عَطَشَا شَدِيداً فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ إِذَا نَحْنُ بِأَ مْرَأَةٍ سَادِلَةٍ رِجْلَيْهَا بَيْنَ مَزَّادَ تَيْنِ، فَقُلْنَا كَمَا: أَيْنَ المَاءِ ؟ فَقَالَتْ: إِنَّهُ لاَماء، فَقُلْنَا : كُمْ بَيْنَ اهملك وَ بَيْنَ الْمَاءِ؟ قَالَتْ: يَوْمُ وَلَيْمَاةٌ ، فَقُلْنَا: أَنْطَلَدِق إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْقِ قَالَتْ ( ' ):

(1) كندا فى تسخة معتبدة والمطبوع الساس تسأل باتبات المحزة فى الموضعين والذى فى الاصل المعول عليسه تسل باسفاطها فيهما كتبه مصحعه

och (t)

(۲) نی وجه

(٤) نتالت ا

( نوله مقلماكم الح ) في عبر نسخة عندنا وونم إرالطوع مابنا فلناكتبه مصححه

وِمَا رَسُولُ اللهِ ؟ فَلَمْ ثَعَلَكُما مِنْ أَمْرِها ، حَتَّى أَسْتَقْبَلْنَا بِهَا النَّبِي عَلِي () فَذَنَّتُهُ مِثْلِ الَّذِي حَدَّنَتْنَا ، غَيْرَ أَنَّهَا حَدَّثَتُهُ أَنَّهَا مُؤْتِمَةً ، فَأَمْرَ بِمَزَادَتَيْهَا ، فَسَعَمَ فَي (١) الْمَزْلَاقِيْنِ، فَشَرِ بْنَا عِطَاشًا أَرْبَمِينَ (\*) رَجُلاً حَتَّى رَوِينَا، فَلَانَا كُلُّ قِرْبَةٍ مَمّنَا وَإِدَاوَةٍ غَيْرً أَنَّهُ لَمْ نَسْقِ بَعِيرًا وَهِي تَكَادُ تَنْضُ ﴿ مِنَ الْمِلْهِ، ثُمُّ قَالَ : هَا تُوا ما عِنْدَكُمُ ، تَجْمِعَ لِهَا مِنَ الكِيسَرِ وَالتَّمْرِ ، حَتَّى أَتَتْ أَهْلَهَا ، قَالَتْ ( ) لَقيت ( ) أَسْحَرَ النَّاسِ، أَوْ هُوَ نَبِي كَمَا زَعَمُوا، فَهَدَى اللهُ ذَاكَ (٧) الصَّرْمَ بِيَلْكَ (٨) المَرْأَةِ صَرِيْنِي (١) مُحَدُّدُ بْنُ بَشَار حَدَّثَنَا بْنُ أَبِي عَدِي عَنْ سَعِيدِ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَتِيَ النَّبِي اللَّهِ إِنَّاء وَهُوَ بِالزُّورَاء فَوَضَعَ بَدَهُ فِي الْإِنَاءِ لَجْعَلَ المَاءِ يَنْهُمُ مِنْ بَيْنِ أَصَا بِعِهِ ، فَتَوَصَّأُ الْقَوْمِ ، قالَ قَتَادَةُ قُلتُ لِأَنَس كَنْ كُنْهُمْ قَالَ مَلا مَا نَهَ أَوْ رُهَاء مَلا نُهَا نَة صَرْتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَة عَنْ مالك عَنْ إِسْفَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَس بْن مالاك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَحَانَتْ صَلاَّةُ الْمَصْرِ ، فَالْتُمُسِ (١٠) الْوَصُودِ فَلَمْ يَجِدُوهُ فَأْتِي رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ بِوَصُوءٌ فَوَصَعَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ يَدَهُ فِي ذَٰلِكَ الْإِنَّاءَ فَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتُوَضَّوُّا مِنْهُ فَرَأَيْتُ المَّاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ (١١) أَصاَ بِعِيدِ فَنَوَضًّا النَّاسُ حَتَّى تَوَضَّؤُا مِنْ عِنْدِ آخِرِ هِ مَرْثُ عَبْدُ الرُّعْنِ نْنُ مُبَارَكُ حَدَّثَنَا حَزْمٌ قالَ سَمِنْ الْحَسَنَ قالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ النَّبِي عِلَيْ فِي بَعْضِ مَخَارِجِهِ وَمَعَهُ

نَاسٌ مِنْ أَصْمَا بِهِ ، فَا نُطْلَقُوا يَسِيرُونَ خَضَرَتِ الصَّلاَةُ ، فَلَمْ يَجَدُوا مَا مِيتَوَ صَوَّلَ

فَأُ نَطَلَقَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ كَفَاء بِقَدَحٍ مِنْ ما يُسِيرِ فَأَخَذَهُ النَّيْ بَالِكُ فَتَوَضَّأُ ثُمَّ مَدّ

أَصَا بِمَةُ الْارْبُعَ (١٣) عَلَى الْقَدَحِ ، ثُمَّ قالَ : قُومُوا فَتَوَصَّوَّا (١٣) فَنَوَصَّا الْقَوْمُ حَتَّى

بَلَغُوا فِيهَا يُرِيدُونَ مِنَ الْوَصُوءِ وَكَانُوا سَبْمِينَ أَوْ نَحْوَهُ ﴿ مَرْثُنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُنيدٍ

- (۱) لبس في البونينية وسلم
  - (٣) بالعزلاوين
    - (r) أرسون م
  - (٤) تَنْصَتُ
    - (٥) مَمَالَت
- (1) كدا في فسير تسخة متمدة والبيني المطبوع أيضا وفي الذي المطبوع سابقا تبعا للمطلان أبيت كتبه مسحه
  - (v) دلك
  - (۸) بنیك
  - lisa (9)
- (1) فَالْنَبَسَ النَّاسِّ الْوَضُوء
  - (۱۱) مِنْ اِبْنِي
  - (١٢) الْأَرْبَيَةَ
  - (١٢) تَوَضَّوُا

صَمِعَ يَزِيدَ أُخْبَرَنَا مُحَيْدٌ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ حَضَرَتِ الصَّلاَّةُ فَقَامَ مَنْ كَانَ قَرِيبَ الدَّادِ مِنَ المَـ مُجدِ بَتَوَصَّأُ (١) ، وَ بَتِي قَوْمْ ، فَأَتِى النَّبِي عَلَيْ بِعِضَ مِنْ حِجَارَةٍ فِيهِ مالا ، فَوَضَعَ كَفَهُ فَصَغُرَ الْحُضَبُ أَنْ يَبْسُطَ فِيهِ كَفَهُ ، فَضَمَّ أَصابِعَهُ فَوَصَعَهَا فِي الْخُضَبِ فَتَوَصَّأُ القُّومُ كُلُّهُمْ جِيمًا ، قُلْتُ : كُمَّ كَانُوا ؟ قالَ : ثَمَا نُونَ (٢) رَجُلاً مِرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَمْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قالَ عَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ الْحُدَيْنِيَةِ وَالنَّبِي مِنْ بَدَيْهِ رَ مُسْوَةٌ فَتَوَضَّأَ خَلِينَ النَّاسُ نَحْوَهُ ، فَقَالَ (1) مَالَكُمْ ؟ قَالُوا: لَبْسَ عِنْدَنَا مَا ﴿ نَتَوَتَّأُ وَلاَ نَشْرَبُ إِلاَّ مَابَيْنَ يَدَيْكَ ، فَوَضَعَ يَدَهُ في الرُّ سُوَّةِ ، خَمَلَ المَّا مِن أَورُ ( ) بَيْنَ أَصابِعِ مِكَأَمْثَالِ الْمُيُونِ ، فَشَرِ بْنَا وَتَوَصَّأْنَا قُلْتُ : كُمْ كُنْتُمْ ؟ قالَ : لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا ، كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةً مِائَةً ، حَرْثُ مَالِكُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّ نَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحُقَ عَنِ البَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا يَوْمَ (٢) الْحُدَبْنِيَةِ أَرْبَعَ عَشْرَةً مِائَةً ، وَالْحُدَيْنِيَةُ بِبُنْ، قَنْزَ حْنَاهَا حَتَّى كَمْ آنْرُكُ فِيهَا فَطْرَةً كَفِلَسَ النَّبِي مِنْ عَلَى شَفِيرِ الْبِعْرِ فَدَعَا عِمَاءٍ فَضَمْضَ وَمَعَ فَى الْبِينْرِ فَكَكَنْهُنَا غَيْرً بَعِيدٍ ، ثُمُّ أَسْتَقَيْنًا ، حَتَّى رَوينا ، وَرَوَتْ (٧) أَوْ صَدَرَتْ رَكَا نَبِنَا (٨) وَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكُ عَنْ إِسْخَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ قَالَ أَبُو طَلَعْةَ لِأُمِّ سُلَيْمٍ لِقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللهِ وَ اللَّهِ صَعِيفًا أَعْرِفُ فِيهِ الجُوعَ فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ ؟ قالَتْ نَعَمْ ، فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصا مِنْ شَمِيرِ ثُمَّ أُخْرَجَتْ خِمَارًا لَهَا فَلَفَّتِ الْخُبْزَ بِمَعْضِهِ ثُمَّ دَمَّتُهُ تَحْتَ يَدِي وَلا ثَنْنِي بِمَعْنِهِ ، ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ قالَ فَذَهَبْتُ بِهِ ، فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةٍ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ، فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةٍ آرْسَلَكَ أَبُو

(۱) فَتُوطَّأً (۱) مُتُوطًا (۱) مُتَانِينَ (۱) مُتَانِينَا (۱) مُتَان

تُومُوا ، فَأُ نَطَلَقَ وَأَنْطَلَقَتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ فَأَخْبَرْ ثُهُ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ يَا أُمَّ مُنْلَيْمٍ قِدْ جاء رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةَ بِالنَّاسِ وَلَبْسَ عِنْدَنَا مَا نُطْعِيمُهُم ؟ فَقَالَتِ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَا نُطْلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَنِيَ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَبُو مَلَدْحَةً مَمَهُ فَعَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ هَالَيْ مَا أُمَّ سُلَيْمٍ ما عِنْدَكِ فَأَمَّتْ بذلك الْخُبْنِ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ مَنْكَ وَعَصَرَتْ أَمْ سُلَيْمٍ عُكَةً ۖ فَأَدَّمَتُهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولَ ٱللهِ عَلِينَ فِيهِ مَاشَآءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ قَالَ أَنْذَنْ لِمَشَرَةٍ فَأَذِنَ كَمُمْ فَأَكَالُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ، ثُمَّ قالَ أَثْذَنْ لِعَشَرَةِ ، فَأَذِنَ لَمُمْ ، فَأَكَالُوا حَتَّى شَبِمُوا ثُمُّ ا خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ أَثْذَنْ لِمَشْرَةِ فَأَذِنَ لَمُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِمُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمُّ قَالَ أَثْذَنْ لمَشَرَةٍ فَأَكُلَ الْقَوْمُ كُلُهُمْ وَسَبِعُوا وَالْقَومُ سَبِعُونَ (١) أَوْ ثَمَانُونُ رَجُلاً صَرِيثَى (١) عَمُّدُ بْنُ الْمُثَى حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّ بَيْرِيُّ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيم عَنْ عَلْفَمَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنَّا نَمُدُ الآبَاتِ بَرَكَةً وَأَنْتُمْ تَمُدُونَهَا تَحْوِيفًا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِي فَ سَفَرَ فَقَلَ المَّاءِ فَقَالَ الطُّلُبُوا فَصْلَةً مِنْ ماه ، تَجَاوُا بإناه فيه ما اللهِ قَلِيلِ مَ قَأَدْ خَلَ بَدَهُ فِي الْإِنَاء ثُمَّ قَالَ : حَيَّ عَلَى الطَّهُورِ الْمَبَارَكِ وَالْبَرَّ كَذُ مِنَ اللهِ فَلَقَذُ رَأَيْتُ المَاء يَنْبُمُ مِنْ بَيْنَ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَمُ نَسْبِح الطَّمَامِ وَهُوَ يُوثُ كُلُ مُعَرِثُ أَبُو مُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرٍ بَّا اِ قَالَ حَدَّثَنَى عَامِرٌ قَالَ حَدَّثَنى جابر "رَمْنِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَبَاهُ تُوكُنِّي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَتَيْتُ النَّبِّ يَنْ فَقُلْتُ إِنَّ أَبِي تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا ، وَأَيْسَ عِنْدِي إِلاَّ مَا يُخْرِجُ مَخْلُهُ ، وَلاَ يَبْلُغُ مَا يُخْرِجُ سِنِينَ مَا عَلَيْهِ ، فَا نَطْلَقْ مَمَى لِكُنَّى لا يُفْجِشُ عَلَى الْفُرَما، فَشَى حَوْلَ آيندر مِنْ بَيَادِرِ التَّمْر فَدَعا

ثُمَّ آخَرَ ثُمُّ جَلَسَ عَلَيْهِ فَقَالَ ٱنْرَءُوهُ ۖ فَأَوْ فَأَهُمُ الَّذِي لَهُمْ وَ بَقِي مِثْلُ ما أَعْطَاهُمْ ،

طَلَحَةَ ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ ، قالَ بِطَعَامٍ ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْهَ لِلَثِ مَعَهُ

(1) هَلُمْ (3) (4) رملا (5) (5) رملا (7)

مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمَمِيلَ حَدَّثَنَا مُمْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَانَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَبْدُ الرُّ عَمْن بْنُ أَبِي بَكْر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَصِعَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا أَنَاساً فُقَرَاء وَأَنَّ النَّيَّ عَلِيُّ قَالَ مَرَّةً مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَثْنَيْنِ فَلْيَذَهَبْ بِثَالِثٍ ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبُ بِخَامِسِ أُوسَاُّدِسِ ` أُوكِمَا قالَ وَأَنَّ \* أَبَا بَكُر جَاء بِثَلَاثَةِ وَأُنْطَلَقَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ بِمَشَرَةٍ وَأَبُو بَكُمْ وَثَلَاثَةً ﴿ ثَا قَالَ فَهُو أَنَا وَأَبِي وَأَمِّي وَلاَ أُدْرِي رَ بِنَلَاثَةً مَ نَلَاثَةً اللهُ عَالَ أَمْرَأُ تِي وَخَادِمِي (ا) بَيْنَ يَبْتِنَا وَ بَيْنَ بَبْتِ أَبِي بَكْرِ وَأَن أَبَا بَكْرِ تَمَثَّى عِنْدَ (٣) بِنَلَاثَةً مَ نَلَاثَةً اللهُ عَلَيْنَا مَ نَلَاثَةً اللهُ عَلَيْنَا مَ نَلَاثَةً اللهُ عَلَيْنَا مَ نَلَاثَةً اللهُ عَلَيْنَا وَ بَيْنَ يَبْتِنَا وَ بَيْنَ يَبْتُونُ مِنْ فَالْ أَمْرَأُ فِي وَخَادِمِي (١٠) بَيْنَ يَبْتِيناً وَ بَيْنَ يَبْتِيناً وَ بَيْنَ يَبْتِيا وَ بَيْنَ يَلْمِينَا وَ بَيْنَ يَبْتِيا وَ بَيْنَ يَبْتِيا وَ بَيْنَ مِنْ فَالْ أَنْهِ بَكُونِ وَأَنْ أَبًا بَكُلُونَا لَا مُنْتَالًا فَالْمُعَلِيْنَ فِي مِنْكُونَا لَهُ مِنْ مِنْ فَالْ أَنْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمِينَا لِمُنْ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلِيْلِيْنَ لِمِنْ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمِ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمِ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمِ لِلْمِ لِلْمُ لِمِنْ لَا لِمُنْ لِمُنْ لِمُ لِمُنْ لِمُ لِلْمِ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِمِنْ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ ل النِّي مِنْ أَمَّ لَبِثَ حَتَّى صَلَّى الْمِشَاءِ ، ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّى تَمَشَّى رَسُولُ اللهِ عِنْ اللَّهِ عَلَيْ اَ فِهَاء بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاء اللهُ ، قَالَتْ لَهُ أَمْرًأَتُهُ : مَا حَبَسَكَ عَن فَ أَصْيَافِكَ أَوْ صَيَفْكَ ؟ قَالَ :أَوَ(٢) عَشَيْتِهِمْ ؟ قَالَتْ :أَبَوْ احَتَّى تَجِيء قَدْ عَرَضوا عَلَيْهم فَغَلَّبُوهُمْ ، فَذَهَبْت فَأَخْتَبَأْتُ ، فَقَالَ يَا غُنْثَرُ ، خَذَعَ وَسَبٌّ ، وَقَالَ كُلُوا ، وُقَالَ لاَ أَطْمَهُ أَبِدًا ، قالَ وَأَيْمُ اللهِ : ما كنَّا كَأْخُذُ مِنَ اللَّقْمَةِ إِلاَّ رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا ، أكثرُ مِنْهَا حَتَّى شَبعُوا وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلُ، فَنَظَرَ أَبُو بَكْر فَإِذَا شَيْءٍ أَوْ أَكْثَرُ ، قالَ (٧) لِأَمْرَأَ يَهِ : يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسٍ ، قالَتْ لاَ : وَقَرَّةٍ عَيْنِي لَهُيَ الآنَ أَكْثَرُ مِمَّا قَبْلُ بِمَلَاثِ مَرَّاتٍ (^)، فَأَكُلَ مِنْهَا أَبُو بَكُر وَقَالَ : إِنَّمَا كَانَ الشَّيْطَانُ (١٠) وَغَلَمْ يُنُولُ اللَّهِ يَمِينَهُ ، ثُمَّ أَكَلَ مِنْهَا لُقُمَةً ، ثُمَّ خَلَهَا إِلَى النِّبِيِّ عَلِيَّةِ فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ وَكَانَ يَنْنَا وَ بَيْنَ قَوْمٍ عَهُدٌ ، فَفَى الْاجَلُ فَتَفَرَّقْنَا (١) أُثْنَّا عَشَرَ رَجُلاً ، مَعَ كُلِّ رَجُل مِنْهُمْ أَنَاسُ اللهُ أَعْلَمُ كُمُّ مَتَ كُلِّ وَجُلِ غَيْرَ أَنَّهُ بَمَتَ مَمَهُمْ قَالَ أَكْلُوا مِنْهَا أَجْمَوْنَ أَنْ كَمَا قَالَ (١٠) صَرْتُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ العَزيز عَنْ أَنَس وَعَنْ بُونُسَ عَنْ ثَايِتٍ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ أَصَابَ أَهْلَ اللَّهِ بِنَةِ فَحْطْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ مَرْكُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَا لَكُمْ مُعُمَّةً ، إِذْ قامَ رَجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَا لَكَتْ

(ع) وخادم (ه) مِنْ (∨) فقال (٨) مِرَارِ مَهُ (٩) فَتَمَرَّ نْنَا فَعَرَفْنَا مِنَ الْعِرَ الْفَقِ

السَّمَاء لِمَثْلُ (١) الزُّجاجَةِ ، فَهَاجَتْ ريح أَنْشَأَتْ سَحَابًا ثُمَّ أَجْتَمِعَ ثُمَّ أَرْسَلَتِ السَّمَاء عَزَالِيمَا ، نَفَرَجْنَا نَخُوضُ المَّاء حَتَّى أَتَهْنَا مَنَازِلَنَا فَلَمْ نَزَلْ غُطَرُ إِلَى الجُمُعَةِ الْاخْرى فَقَامَ إِلَيْهِ ذَٰلِكَ الرَّجُلُ أَوْغَيْرُهُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ فَأَدْعُ اللَّهَ يَحْبُسْ فَتَبَسَّمُ ثُمَّ قالَ : حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا ، فَنَظَرْتُ إِلَى السَّحَابِ تَصَدَّعَ (٢) حَوْلَ اللَّدِينَةِ كَأَنَّهُ إِكْلِيلٌ صَرْتُنَا مُحَّدُ بْنُ الْمَقَىٰ حَدَّثَنَا يَحْنِي بْنُ كَثِيرِ أَبُو غَسَّانَ حدَّثَنَا أَبُو حَفْص وَأُ سُمُهُ مُعْرِرُ بْنُ الْمَلاَء أَخُو أَبِي عَمْرِو بْنِ الْمَلاَء قالَ سمينتُ نَافِياً عَنِ أَبْنِ مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ النِّي عَلِيُّ يَخْطُبُ إِلَى جَذْعِ فَلَمَّا أَتَّخَذَ الْمِنْ بَعَوْلَ إِلَيْهِ لَفَنَّ ٱلْجُذْعُ ، فَأَتَاهُ فَسَتَحَ يَدَهُ عَلَيْهِ ، وَقِالَ عَبْدُ الْحَبِيدِ أَخْبِرَنَا عُمَّان بْنُ عُمْر أَخْبَرَ نَا مُعَاذُ بْنُ الْعَلاَء عَنْ نَافِيعٍ بِهٰذَا ﴿ وَرُواهُ أَبُو عَاصِمْ عَنِ أَبْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ مُمرَ عَنِ النِّي مِنْ اللَّهِ مُرْتُ اللَّهِ مُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْنَ قَالَ سَمِيْتُ أَبِي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللَّهِ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِي عَلِي كات يَقُومُ يَوْمُ الْجُمُمَةِ إِلَى شَجِرَةٍ أَوْ تَحْلَةٍ فَقَالَتِ أَنْ أَهُ مِنَ الْأَنْصَارِ أَوْرَجُلُ بَارَسُولَ اللهِ أَلاَ نَجِعْلُ لَكَ مِنْبَرًا قَالَ إِنْ شِنْتُمْ ۚ تَجْعَلُوا لَهُ مِنْبَرًا فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ دُفِعَ (" إِلَى الْمِنْبَرِ ، فَصَاحَتِ النَّخْلَةُ صِيَاحَ الصِّيِّ ، ثُمَّ نَزَلَ النِّيُّ مِنْ اللَّهِ فَضَمَّهُ (١) إِلَيْهِ آتُنْ أَنِينَ الصَّىِّ الَّذِي بُسَكِّنُ قَالَ كَانَتْ تَبْكَى عَلَى مَاكَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ اللَّهُ كُرِ مِنْدَهَا حَرْثُ إِنْ اللَّهِ عَلْ مَا خَوْتُنِي أَخِي عَنْ سُلِّيانَ بْن بِاللَّهِ عَنْ يَعْنِي بْن سَعِيدٍ قالَ أَخْبَرَ بِي حَفْص بْنُ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ أَنْسِ بْنِ مالكِ أَنَّهُ سَمِيمَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ

عَنْهُمَا يَقُولُ كَانَ المَّنْجِدُ مَسْقُوفًا عَلَى جُذُوعِ مِنْ تَخْلِ فَكَانَ النَّبِيُ عَلِيْهُ إِذَا خَطَبَ

بَقُومُ إِلَى حِذْعِ مِنْهَا فَلَنَّا صُنِعَ لَهُ الْنِنْدُ وَكَانَ (٥) عَلَيْهِ فَسَمِعْنَا لِذَلِكَ أَلَمْدُع صَوْتًا

الْكُرَاعُ ، هَلَكَتِ الشَّاءِ ، فَأَدْعُ اللَّهَ يَسْقِينَا ، فَلَدَّ يَدَّيُّهِ وَدَعَا ، قالَ أَنَسُ : وَ إِنَّ

(١) كَنَا لَ فَيْهِ فَي مضبوطا بلام أوله ووقع 🚉 الطبوع سابنا تبعاً لما وقع ف التسطلاني كنل بالسكاف

(۲) رُفع هن هن (۱) فضيهًا

(ه) نکالانا ۱۵

كَصَوْتِ الْعِشَارِ حَتَّى جاء النَّبِي عَلَيْ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا فَسَكَنَتْ مَرْشَ أَتُمَّدُ بنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِي عَنْ شُعْبَةً \* حَدَّثَني (١) بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلَيْهَانَ سَمِيْتُ أَبَا وَاثِلِ يُحَذَّثُ عَنْ حُذَيْفَةً أَنَّ مُمَرً بْنَ الْحَطاب رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ أَيْكُمْ يَحَفْظُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ يَزِينَ فِي الْفَيْنَةِ ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ أَنَا أَحْفَظ كَمَا قَالَ : قَالَ هَأْتِ إِنَّكَ كَلِّرِي مِنْ ، قَالَ رَسُولُ ٱللهِ يَنْ اللَّهِ الرَّجُلِ فِي أَهْدِلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلاَةُ وَالصَّدَفَةُ وَالْأَنْرُ بِالْمَرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، قال الْبُسْتُ هُذِهِ وَلَكُنِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ، قالَ يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لاَ بَأْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا إِنَّ بَيْنَكَ وَيَنْهَا بَابًا مُعْلَقًا ، قالَ يُفْتَحُ الْبَابُ أَوْ يُكْسَرُ ؟ قالَ لاَ بَلْ يُكْسَرُ قَالَ ذَاكَ (") أَحْرَى أَنْ لاَ يُعْلَقَ ، قُلْنَا عَلِمَ (") الْبَابَ ؟ فَالَ نَعَمْ ، كَمَا أَنَّ دُونَ عَدِ الَّيْلَةَ ، إِنِّي حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْاغالِيطِ ، فَهِيْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ ، وَأَمَرُ نَا مَسْرُوقًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَنِ الْبَابُ ؟ قَالَ مُعَرُ مِرْثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرُ نَا شُعَيْبُ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّنَادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ بِإِلَّيْهِ قَالَ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى أَ ثَقَاتِلُوا مَّوْمًا نِمَا لَهُمُ الشَّمَرُ ، وَحَتَّى ثُقَاتِلُوا التَّرْكَ صِنارَ الْاغْيُنِ مُمْرَ الْوُجُوهِ ذُلْف الْانُوفِ كَأَنَّ وُجُوهِهُمُ الْجَانُ الْمُطْرَقَةُ وَتَجَدُونَ ١٠٠ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَسْدَّهُمُ كَرَاهِيةً لِمُذَا الْأَمْرِ ، حَتَّىٰ يَفَعَ فِيهِ ، وَالنَّاسُ مَعَادِنُ ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيةِ ، خِيَارُهُمْ في الْإِسْلَامِ ، وَلَيَأْتِينَ عَلَى أَحَدِكُم نَهِ أَنْ يَرَانِي أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلُ أُهْلِهِ وَمَالِهِ صَرَتْنَ (٥) يَحْنِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّانِ عَنْ مَعْمَر عَنْ عَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلِي قَالَ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى ثُقَا تِلُوا خُوزًا وَكِرْمانَ مِنَ الْأُعاجِمِ ، مُعْرَ الْوُجُومِ ، فُطْسَ الْأَنُوفِ ، صِغَارَ الْأَعْيْنِ وُجُوهُهُمْ (٦) الْجَانُ الُطْرَقَةُ ، نِمَا لَمْ الشَّمَرُ \* تَابَعَهُ غَيْرُهُ عَنْ عَبْدِ الزَّزَّاقِ مَرْثُ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ

(۱) وحدثنا (۲) ذلك (۳) عُمَرُ (۱) عُمَرُ (۱) وَعَجِدُونَ أَشَدَ (۱) وَعَجِدُونَ أَشَدَ (۱) حَدُنا (۱) ثبت في الفرع كَأْنُ وسقط من أعلد فوجوههم بالرفع اه قسطلاني (1) البه (2) البه (4) البه (5) البه (6) النستخن

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ إِسْمُمِيلُ أَخْبَرَ بِي قَيْسٌ قَالَ أَتَبَنَّا أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ تَعِينْتُ رَسُولَ اللهِ عِلِيَّ أَلَاثَ سِنِينَ لَمْ أَكُنْ فِي إِلِيَّ أَحْرَصَ عَلَى أَنْ أَعِي الحَدِيثَ مِنَّى فِيهِنَّ سَمِعْتُهُ يَقُول وَقَالَ هَكَذَا بِيدِهِ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ تُقَاتِلُونَ فَوْما نِمَا كُلُمُ الشَّمَرُ ، وهُوَ هٰذَا الْبَارِزُ ﴿ وَقَالَ إِسُفْيَانُ مَرَّةً وَهُمْ الْمِنْ الْبَازِرِ مَرْتَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَازِمٍ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ حَدَّثَنَا ۚ عَمْرُو بْنُ تَعْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَرَافِينَ يَقُولُ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا يَهْتَعِلُونَ الشَّمْرَ ، وَتُقَاتِلُونَ قَوْمًا كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْجَانُ الْمُطْرَقَةُ مَرَّتْ الحَكَمُ بْنُ نَافِع أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَالِمُ ۚ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ يَقُولُ تُقَاتِلُكُمُ الْبَهُودُ، فَتُسَلَّطُونَ عَلَيْهِمْ ، ثُمُّ (١) يَقُولُ الْحَجَرُ يَامُسْلِمُ هَٰذَا يَهُودِي وَرَالَى فَأُقْتُلُهُ مِرْتُ فَتَبَبُّ بْنُسَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ جابِرٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِي بَالِيَّ قالَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَمْزُونَ ، فَيُقَالُ ( ) فِيكُمْ مَنْ صَحِبِ الرَّسُولُ عَلَيْ فَيَقُولُونَ نَمَمْ ، فَيُفْتَحُ عَلَيْهِمْ ، ثُمْ يَغْزُونَ ، فَيُقَالُ لَمُهُمْ : هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَعِبَ مَنْ صَعِبَ الرَّسُولَ بَيْنَ فَيَقُولُونَ نَمَمْ ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ صَرَثَىٰ (٢) مُحَدُّ بْنُ الحَكَم أَخْبَرَ نَا النَّضْرُ أَخْبَرَانَا إِسْرَائِيلُ أَخْبِرَ نَا سَمْدُ الطائي أَحْبِرَ نَا مُحِلُّ بْنُ خَلِيمَةً عَنْ عَدَى بن حاتم قال يَيْنَا أَنَّا عِنْدَ النَّيِّ مِنْ إِذْ أَتَاهُ رَجُلُ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ ، ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَشَكا (١٠) قَطْمَ السَّبيلِ ، فَقَالَ يَا عَدِي : هَلْ رَأَيْتَ الْمِيرَةَ ؟ قُلْتُ : لَمْ أَرَهَا ، وَقَدْ أُنْبَئْتُ عَبْهَا ، قَالَ فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةً ، لَتَرَيَّنُ الظُّمِينَةَ تَرْ يَحِلُ مِنَ ٱلْحِيرَةِ ، حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا يَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللهُ ، قُلْتُ فِيا رَيْنِي وَرَيْنَ نَفْسِي ، قَأْيْنَ دُعَّارُ طَلِّي الَّذِينَ قَدْ سَعِّرُوا الْبِلاَدَ ، وَلَثُنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتُفْتَحَنَّ ( " كُنُوزُ كِسْرى ، قُلْتُ

كَسْرَى بْن هُرْمُزَ ؟ قَالَ كِسْرَى بْن هُرْمُزَ ، وَلَئُنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ ، لَتَرَيّنُ الرَّجُلَ يُخْرِجُ مِلْ وَكَفَّهِ مِنْ ذَهِبِ أَوْ فِضَّةٍ يَطْلُبُ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهُ مِنْهُ ، وَلَيَلْقَانَ اللَّهَ أَحَدُ كُمُ بِيَوْمَ يَلْقَاهُ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَ يَيْنَهُ ثَرَ مُجَانَ يُتَرْجِمُ لَهُ ، فَيَقُولَنَّ (١) أَلَمْ أَبْعَثْ إِلَيْكَ رَسُولًا فَيَبْلَّفَكَ، فَيَقُولُ بَلَى، فَيَقُولُ أَلَمْ أَعْطَكَ مالاً (١) وَأَفْضل عَلَيْكَ ، فَيَقُولُ بَلَى ، فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلاَ يَرَى إِلاَّ جَهَنَّمَ وَيَنْظُرُ عَنْ يُسَارِهِ ، فَلَا يَرَى إِلاَّ جَهَنَّمَ ، قالَ عَدِيثٌ سَمِينَ النَّبِيُّ يَقُولُ أَتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ ا بشِقَّةِ (٣) تَمْرَةٍ ، فَنَ لَمْ يَجِدْ شِقَّةً (١) تَمْرَةٍ ، فَبِكَلِّمَةٍ طَيِّبَةٍ ، قالَ عَدِيُّ : فَرَأَيْتُ الظِّمِينَةَ تَرْ تَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَمْبَةِ لَا تَحَافُ إِلَّا اللَّهُ.، وَكُنْتُ فيمن ٱلْمُتَنَحَ كُنُوزَ كِشْرَى بْنِ هُرْمُنَ ، وَلَئُنْ طَالَتْ بَكُمْ حَيَاةٌ ، لَتَرَوُنَ مَا قالَ النَّبِي أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيَّ بُحْرِجُ مِلْ عَلَيْهِ مِرْشِي ( ) عَبْدُ اللهِ حَدَّثْنَا أَبُو عاصِم أَخْبَرَ نَا سَعْدَانُ أَنْ بِشْرِ حَدَّثَنَا أَبُو مُجَاهِدٍ حَدَّثَنَا مُحِلُّ بْنُ خَلِيفَةً سَمِينَ عَدِيًّا كُنْتُ عِنْدَ النّي عَلَيْ حَرَثَىٰ " سَعِيدُ بْنُ شُرَحْبِيلِ " حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبُهَ أَنِ عَالِمِ إِنَّا لَا الَّهِي عِلَيْ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدُ صَلاَّتَهُ عَلَى المَيْتِ أُمُّ أَنْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: إِنَّى فَرَاكُكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ إِنِّي وَاللَّهِ لَأَ نْطُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ ، وَإِنِّي قَدْ أَعْطِيتُ خَزَاتُنَّ مَفَاتِيحِ إِلْأَرْضِ وَإِنِّي وَأُلَّهِ ما أَخاف بَعْدِى انْ تُشْرِكُوا، وَلَـكِينَ أَخافَ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا مَرْثُنَا أَبُو نُمَيْمٍ حَدَّ ثَنَا أَبْنُ عُينَنَةً عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ أَسَامَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ أَشْرَفَ النَّي مَلِيَّ عَلَي أُطُهِ مِنَ الْآطَامِ، فَقَالَ هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى، إِنَّى أَرِى الْفِتَنَ تَقَتُمُ خِلاَلَ أَيُوتِكُمُ مَوَانِعَ الفَطْرِ حَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَى ٢٠ عُرْوَةُ أَنْ الزُّيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ أَبْنَةً (١٠) أَبِي سَلَمَةً حَدَّثَتُهُ أَنَّ أُمِّ حَبِيبَةً بنْتَ أَبِي سُفْيَانَ

(۱) فَلْمِعُولُنَّ لِلَّهُ الْمُ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِقِلْمُ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِقِلْمُ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِمُ الْمُعِلِي الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْم

(۱۰) بنت

حَدْ أَمْهَا فَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ أَنَّ النَّبِيُّ مِنْكُ دَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعاً بَقُولُ لا إِلَّهُ إِلاَّ اللهُ وَيْلُ لِلْمَرَبِ مِنْ شَرٌّ قَدِ أَفْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ (١) بَاجُوجَ وَماجُوجَ مِثْلُ هٰذَا وَحَلْقَ الْمِصْبَعِهِ وَبِالَّتِي تَلْبِهَا ، فَقَالَتْ زَيْنَتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَنْهُ لكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ ؟ قالَ نَمَمْ ، إِذَا كَثُرَ الْحَبَتُ \* وَعَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّ ثُنْنِي هِنْدُ بنْتُ الحَارِثِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً قَالَتِ أَسْذَيْقَظَ النَّبِي عَلِيتَ فَقَالَ سُبْحَانَ اللهِ ماذَا أَنزِلَ مِن الخَرَّائَ وَمَاذَا أُنْولَ مِنَ الْفِيْنَ مِرْثُ أَبُو مُنمَيْم حِدَّثَنَا عَبْدُ الْمَزِيْرِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ أَنْ المَاجِشُونِ عَنْ عَبْدِ الرُّ عَن أَبِي صَمْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَتَدَّخِذُهَا فَأُصْلِحْهَا وَأُصْلِعَ رُعَامَهَا وَإِنَّى سَمِينَ النَّبِي عِنْ يَقُولُ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تَكُونُ الْغَمَّ فِيهِ خَيْرَ مَالِ الْسَلِمِ يَمْنِتُمُ بِهَا شَمَفَ الجُبَالِ أَوْ سَمَفَ الجُبَالِ فِي مَوَاقِيعِ (٧) الْقَطْرِ يَفِي بديدٍ مِنَ الْهُ اللَّهِ عَدْ الْمَزِيزِ الْأُو يُسِيُّ حَدِّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ عَن أَنْ شِهاكِ عَنِ أَبْنِ الْمُسَبِّبِ أَوَأَبِي سَلَّمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ خَيْرٌ مِنَ المَاشِي وَالمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي وَمَنَ (٢) يُشْرِفْ كَمَا نَسْتَشْرِفْهُ وَمَنْ وَجَدَ مَلْجًا أَوْ مَعَاذًا فَلْيَمُذُ بِهِ ﴿ وَعَنِ أَبْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنَى أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَبْدٍ الرُّهُن بنِ الحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرُّهُن بنِ مُطيعِ بنِ الْأَسْوَدِ عَنْ نَوْفَل بن مُمَاوِيَّةَ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي هرَيْرَةَ هَذَا ، إِلاَّ أَنَّ أَبَا بَكْرِ يَزِيدُ مِنَ الصَّلاَةِ صَلاَةٌ مَنْ فاتَنهُ مَرْثُ مُمَّدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْرَنَا سُفْيَانُ عَنَ الْأَمْرَسَ عَنْ زَيْدِ بِنِ وَهُبِ عَنَ أَبِنِ مَسْمُودٍ عَنِ النِّي اللَّهِ قَالَ سَتَكُمُونُ أَثْرَةٌ وَأَمُورِ تُنْكِرُونَهَا ، قَالُوا يَا رَسُولَ ٱللهِ فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ تُؤَذُّونَ ٱلْجَقُّ الَّذِي عَلَيْكُمْ ،

(۱) في البونتية راء ردم مكسورة زاد القسطلاني وفي وفرها أبصا قال ويغتمها في النامرية وغيرها كتبه مسحمه (۲) ومو البع كتبامن ب غير رقم في الاصل المعول عليه وفي بعض رقم ظ وفي القسطلاني انها نسخة كتبه مصححه

(٢) مَنْ تَصَرّفُ

وَتَسْأَلُونَ اللهَ الَّذِي لَـكُمْ فَرَثْنَى تُحَدُّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرِ إِسْمَعِيلُ أَبْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُثْلِكُ النَّاسَ هَٰذَا الْحَيْ مِن فُرَيْشِ قَالُوا (١) فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ : لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَعْتَزَلُوهُمْ \* قَالَ (٢) مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَخْبَرُ نَا شَعْبَة عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ مَرْثُ أَخْمَدُ بْنُ نُحَمِّدِ المَكَيَّ حَدَّثَنَا عَرُو بْنُ يَحْيِي بْنِ سَعِيدِ الْامْوِيُّ عَنْ جَدَّهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ مَرْوَانَ وَأَبِي هُرَيْرَةً فَسَمِينَ أَبَا هُرَ بُرَةَ يَقُول سَمِينَ الصَّادِقَ المَصْدُوقُ يَقُولُ هَلَاكُ أُمَّتِي عَلَى يَدَى غِلْمَةً مِنْ قُرَيْشِ ، فَقَالَ مَرْوَانُ غِلْمَةٌ ، قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنْ شِيْتَ (") أَنْ أَسَمِيمُمْ بَنِي فُلاَن وَ بَنِي فُلاَن مِرْشُ يَحْنِي بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ جابرِ قالَ حَدِّثَنَى بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْحَضْرَ مِيْ ، قالَ حَدَّثَنَى أَبُو إِذْرِيسَ الْخَوْلاَنِيُّ ، أَنَّهُ سَمِعَ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ يَقُولُ : كَانَ النَّامُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتِ عَنَ الْخَيْرِ ، وَكُنْتُ أَمْأَلُهُ عَنِ الشِّرُّ عَنَافَةَ أَنْ يُدْرِكَني ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّا كُنَّا في جامِلِيَّةٍ وَشَرِّ لَغَاءِنَا ٱللهُ بِهِٰذَا الْخَارِي ، فَهَلُ بَعْدَ هٰذَا الْخَارِ مِنْ شَرٌّ ؟ قَالَ نَعَمْ . قُلْتُ : وَهَلْ بَعْدَ ذَٰلِكَ (<sup>4)</sup> الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ ؟ قَالَ نَعَمْ ، وَفِيهِ دَخَنْ، قُلْتُ وَما دَخَنُهُ ؟ قَالَ قَوْمْ يَهَدُونَ بِنَيْدِ هَذْبِي (٥) تَمْرُفُ مِنْهُمْ وَتُنْكُرُ ، قُلْتُ : فَهَلْ بَمْدَ ذلكِ الْخَيْدِ مِنْ شَر ؟ قال نَتَمْ ، دُعاةً إِلَى (٦) أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ صِفِهُمْ لَنَا ؟ فَقَالَ مُمْ مِنْ جِلْدَينَا ، وَ يَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا ، قُلْتُ فَمَا تَامُرُ فِي إِنْ أَذْرَكَنِي ذَاكِ ؟ قَالَ تُمَانَ مُ جَمَاعَةَ الْمُدالِمِينَ وَإِمامَهُمْ ، قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُن كُمُم جَمَاعَة أ وَلاَ إِمامٍ وَإِنَّالَ فَأَعْتَرِلْ يِثْكَ الْفِرَقَ كُلُّهَا ، وَلَوْ أَنْ نَعَضٌ بِأَصْلُ شَجَرَةٍ ، حَتَّى يُدْرِكَكَ المَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ صَرِيْنِ (٧) لَحَمَّدُ بْنُ الْكَنِّى قالَ حَدَّتَنَى (٨) يَحْبِي بْنُ

(1) قال (2) وقال (3) مناء (4) هذا مه (4) هذا مه (5) هذا مه (6) هذا مه (7) مدننا (8) مدننا (9) مدننا (1) مدننا (2) مدننا (3) مدننا (4) مدننا (5) مدننا (6) مدننا (7) مدننا (8) مدننا (9) مدننا (1) مدننا (1) مدننا (2) مدننا (3) مدننا (4) مدننا (5) مدننا (6) مدننا (7) مدننا (8) مدننا (9) مدننا (1) مدننا (1) مدننا (2) مدننا (3) مدننا (4) مدننا (5) مدننا (6) مدننا (7) مدننا (8) مدننا (9) مدننا (1) مدننا (1) مدننا (2) مدننا (3) مدننا (4) مدننا (5) مدننا (6) مدننا (7) مدننا (8) مدننا (9) مدننا (1) مدننا (1) مدننا (2) مدننا (3) مدننا (4) مدننا (5) مدننا (6) مدننا (7) مدننا (8) مدننا (8) مدننا (9) مدننا (1) مدننا (1) مدننا (2) مدننا (3) مدننا (4) مدننا (5) مدننا (6) مدننا (7) مدننا (8) مدننا (8) مدننا (9) مدننا (1) مدننا (1) مدننا (1) مدننا (2) مدننا (3) مدننا (4) مدننا (5) مدننا (6) مدننا (7) مدننا (8) مدننا (9) مدننا (9) مدننا (1) مدننا (2) مدننا (3) مدننا (4) مدننا (5) مدننا (6) مدننا (7) مدننا (7) مدننا (8) مدننا 

قَيْسٌ عَنْ حُذَيْفَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ تَعَلَّمَ أَصْعَابِي الْخَيْرَ، وَ تَعَلَّمْتُ الشَّرُ وَرُشُ الحَكُمُ بْنُ نَافِعِ حَدَّثَنَا شُمَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أُخْبَرَ فِي أَبُوسَلَمَةَ أَنَّا أَبَا هِرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لَا تَقُومُ السَّاعَة حَتَّى بَقْنَتُولَ فِيْمَانُ (١) دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ صَرِيثَى ٣ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ تُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ عَنْ مَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِّي عَلِي قَالَ لاَّ تَقُومُ السَّاعَةُ خَتِّي يَقْتَتِلَ فِتْيَانُ فَيَكُونَ يَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظيمَةٌ دَعْوَاهُما وَاحِدَةٌ ، وَلاّ تَقُومُ السَّاعَة حَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبًا مِنْ ٱلدَّابِينَ كُلْهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ مَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَ نِي أَبُوسَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرُّهُن أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ وَهُوْ يَقْسِمُ قِسْماً أَتَاهُ ذُو الخُوَيْصِرَةِ وَهُوْ رَجُلُ مِنْ بَنِي تَمْيِمٍ فَقَالَ يَارَسُولَ أَعْدِلْ فَقَالَ وَيْلَكَ وَمَنْ يَمْدِلُ إِذَا كَمْ أَعْدِلْ قَدْ خِبْتَ (٣) وَخَسِرْتَ إِنْ كَمْ (١) أَكُنْ أَعْدِلُ ، فَقَالَ مُمَرُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْذَنْ لِي فِيهِ فَأَضْرِبَ (٥) عُنْقَةُ فَقَالَ (٥ دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ صَلاَتِهِم ، وَصِيامَهُ مَعَ صِيامِهِم ، يَقْرَوْنَ الْقُوْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ اللَّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ يُنْظُلُ إِلَى نَصْلِهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٍ ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى رِصَافِهِ فَمَا (٧) يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٍ ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَّى نَصْيًا وَهُوْ قَدْحُهُ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ، ثُمُّ يُنْظَرُ إِلَى قُذَذِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ فَدْ صَبَقَ الْفَرْثَ وَالْدُمَ آ يَتُهُمْ رَجُلُ أَسْوَدُ إِحْدَى عَضُدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَوْأَةِ أَوْمِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ ، وَ يَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ (٨) فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ ، قالَ أَبُو سَعِيدٍ ۖ فَأَشْهَدُ أَنَّى سَمِيْتُ هَٰذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيَّ وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلَى بْنَ أَبِي طَالِبِ قَالَلَهُمْ وَأَنَا مَمَهُ ، فَأَمَرَ بِذَٰلِكَ الرِّجُلِ فَالْتُهُسِ فَأْتِيَ بِهِ ، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهِ عَلَى نَعْتِ النَّبِيِّ

(۱) كذا فى أليونينية هذه والتى بعدها وصوب بهامشها فِنْتَانِ فِيهِما

(۲) بعدتنا

(٦) لم يضبط الناءين قه البونينية هنا وقال في هامش الفرع وضبطهما في غير هذا الموضع طلحة والفتح على المنكام والمخاطب اه قاله مجلد المنكام والمخاطب اه قاله مجلد المنكام والمخاطب اه قاله مجلد المنكام والمخاطب اله على المنكام والمخاطب المنكام والمخاطب المنكام والمخاطب المنكام والمخاطب المنكام والمنكام وال

(٤) اذا لم

(٥) أَضْرَبُ

4 (1) 8

ة (۷) فلا

(٨) خَبْرِ فِرْأَقَةٍ

عَلِيُّ الَّذِي نَعَتَهُ مَرْثُنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَ نَا سُفْيَانُ ءَنِ الْأَعْمَش عَنْ خَيْنَمَة عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ قَالَ عَلَيْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَلَّانَ أَخِرٌ مِنَ السَّمَاء أَحَبُّ إِلَى مِن أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ ، وَإِذَا حَدَّثُتُكُمْ فِيمَ بَيْنِي وَ يَبْنَكُمْ ، فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ سَمِيْتُ رَسُولَ (١١ اللهِ مَنْكُ يَقُولُ يَأْتِي فِي آخِي. الزَّمانِ قَوْمْ حُدَثَاء الْأَسْنَانِ سُفَهَاء الْأَحْلاَمِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيْةِ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلاَمِ ، كَمَا تَبِمُرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، لاَ يُجَاوِزُ إِيمَانِهُمْ حَنَاجِرَهُمْ ، قَأْنِمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ قَتْلَهُمْ (٢) أَجْرُ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَرَشَى (٢) مُحَدُّ أَنْ الْمُنَّى حَدَّثَنَا يَحْيىٰ عَنْ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا فَبُسْ عَنْ خَبَّابٍ بْنِ الْأَرَتُ قالَ شَكُو نَا إلى رَسُولِ (١) اللهِ مِنْ وَهُوَ مُتَوَسَدٌ بُرْدَةً لَهُ في ظِلِّ الْكَعْبَةِ ، فُلْنَا (١) لَهُ أَلاَ نَسْتَنْصِرُ لَنَا ، أَلاَ تَدْعُو اللهَ لَنَا ، قالَ كانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ فِيحُفْرُ لَهُ في الْأَرْضِ فَيُجْمَلُ فيهِ فَيُجَاهِ بِالْمِيشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَتَّى بِأَثْنَتَيْنِ وَمَا يَصُدُّهُ (A) كسر كاف مُنت كِنَّا اللَّهِ عَنْ دِينِهِ وَأَيْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَديدِ ما دُونَ تَلْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبِ وَما (ا) يَصُدُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَاللهِ لَيُتِينَ هَٰذَا الْأَمْرَ حَتَّى بَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعاً، إِلَى حَضْرَ مَوْتَ لَا يَخَافُ إِلاَّ اللهَ أَو الذَّنْبَ عَلَى غَنمِهِ وَلَكِنْكُمْ نَسْتَمْجِلُونَ حَرَّثْن عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا أَزْهَرَ بْنُ سَعْدٍ جَدَّثَنَا (٧) أَبْنُ عَوْنٍ قَالَ أَنْبَأْ بِي مُوسَى بْنُ أَنْسَ عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ إِنَّا أَفْتَقَدَ الْأَبِتَ بْنَ قَبْس فَقَالَ رَجُلُ ۚ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا أَعْلَمُ لَكَ عِلْمَهُ ۖ عَأْمَاهُ فَوَجَدَهُ جَالِسًا فِي يَشِعِ مُنْكُسًا (١٠) رَأْسَهُ فَقَالَ مَاشَأَنُكَ فَعَالَ شَرْ كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فَوْقَ صَوْتِ النِّبِي عَلِيَّ فَقَدْ حَبِطَ عَمَـلُهُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ قَأْتَى الرَّجُلُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ مُوسَى أَنْ أُنِّي فَرَجْعَ الْمَرَّةَ الآخِرةَ بِيشَارَةٍ عَظِيمةٍ فَقَالَ أُذْمَبُ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ إِنَّكَ لَسْتَ

(١) النَّبِيُّ ' (٢) في قَتُلْهِمُ أَجْرًا مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَلَكِنْ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ صَرَتْنِي (١) مُحَدُّ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثْنَا غُنْدَرْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْطَقَ سَمِعْتُ الْبَرَاءِ بْنَ عازِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَرَّأُ رَجُلُ الْكُمَهُ فَ وَفِي الدَّالِهُ أَنَّ خَعَلَتْ تَنْفِرُ فَسَلَّمَ فَإِذَا صَبَابَةٌ أَوْ سَحَابَةٌ غَشِيتَهُ فَذَكُرَهُ لِلنَّبِيِّ عَلَى اللَّهُ فَقَالَ أَفْرَأُ فَلَانُ فَإِنَّهَا السَّكِينَةُ نَزَلَتْ لِلْقُرْآنِ ، أَو تَنَزَّلَتْ لِلْقُرُ آنِ صَرْشُ الْحُمِّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّمْنَا (٢) أَحْمَدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَبُو الْحَسَنِ الْحَرَّانِيْ حَدَّىٰنَا زُهُمَيْرُ بْنُ مُعَاوِيةً حَدَّىٰنَا أَبُو إِسْحُقَ سَمِيْتُ الْبَرَاء بْنَ عازِب يَقُولُ جاءً أَبُو بَكْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي فِي مَنْدِلِهِ فَأَشْتَرَى مِنْهُ رَحْلاً فَقَالَ لِمَازِب أَبْتَثِ أَبْنَكَ يَحْسِلُهُ مَتِي قَالَ خَمَلْتُهُ مَعَهُ وَخَرَجَ أَبِي يِنْتَقِدُ ثَمَنَهُ فَقَالَ لَهُ أَبِي بِاأْبَا بَكْرٍ حَدَثْنَى كَيْفَ صَنَفْتُما حِينَ سَرَيْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ نَعَمْ أَسْرَيْنَا لَيْلَتَنَا وَمِنَ الْمَدِ حَتَّى قَامَ قَامُّ الظَّيرَةِ وَخَلَا الطَّرِيقُ لاَ يَمُ ۚ فِيهِ أَحَدٌ ، فَرُفِعَتْ لَنَا صَخْرَةُ طَوِيلَةٌ لَمُا ظِلْ كُمْ تَأْتِ عَلَيْهِ (٢) الشَّمْسُ فَنَزَلْنَا عِنْدَهُ وَسَوِّيْتُ لِلَّذِي عَلَيْهِ مَكَانًا بِيَدِي يَنَامُ عَلَيْهِ ، وَ بَسَطْتُ فِيهِ (1) فَرْوَةً وَقُلْتُ ثَمْ يَا رَسُولَ اللهِ وَأَنَا أَنفُضُ لَكَ ما حَوْلَكَ فَنَامَ وَخَرَجْتُ أَنْفُضُ مَا حَوْلَهُ فَإِذَا أَنَا بِرَاعِ مُقْبِلِ بِغَنَمِهِ إِلَى الصَّخْرَةِ يُرِيدُ مِنْهَا مِثْلَ الَّذِي أَرَدْنَا فَقُلْتُ ( ) لِمَنْ أَنْتَ يَاغُلامُ فَقَالَ لِرَجُلُ مِنْ أَهْلِ اللَّهِ ينَة أَوْ مَكَّةً ، قُلْتُ أَفِي غَنَمِكَ لَبَنَّ ؟ قالَ نَعَمْ قُلْتُ أَفَتَعْلُبُ قالَ نَعَمْ فَأَخَذَ شَاءً فَقُلْتُ أُنْفُضِ الضَّرْعَ مِنَ النَّرَابِ وَالشُّمْرِ وَالْقَذَى قَالَ فَرَأَيْتُ الْبَرَاء يَضْرِبُ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى يَنْفُضُ خَلَبَ فِي قَسْبِ كُشْبَةً مِنْ لَبَنِ وَمَعِي ١٠ إِدَاوَةٌ حَمَّلْتُهَا لِلنَّي يَنْ يَرْ نَوى مِنْهَا يَشْرَبُ وَ بَتَوَصَّأَ فَأَيِّنْ النِّيَّ عَلَيْ فَكَرِهِنْ أَنْ أُونِظَهُ فَوَ افَقَتْهُ حِينَ أَسْنَيْقَظَ فَصَبَبْتُ مِنَ المَاءِ عَلَى اللَّبْنِ حَتَّى بَرَدَ أَسْفَلُهُ فَقُلْتُ أَشْرَتْ يَا رَسُولَ اللهِ قالَ فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ ثُمَّ قالَ أَلَمْ يَأْذِ لِلرَّحِيلِ قُلْتُ بَلَى قالَ فَأَرْتَحَلْنَا بَعْدَ ا مالَتِ الشُّنْسُ وَأُنَّبِعَنَا سُرَاقَةٌ بنُ مالِكِ فَقُلْتُ أَبِينَا يَا رَسُولَ ٱللَّهِ فَقَالَ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَدَعَا عَلَيْهِ النَّبِي ﴿ إِلَيْ مَا رُتَطَمَتْ بِهِ فَرَسُهُ إِلَى بَطْنَهَا أَرَى في جَلَّدٍ مِنَ الْأَرْضِ شَكَّ زُهَـَيْنٌ، فَقَالَ إِنِّي أَرَاكُمَا قَدْ دَعَوْثُمَا عَلَى ۚ ، فَأَدْعُوا لِي فاللهُ لَـكَمَا أَنْ أُرُدٌّ عَنْكُما الطُّلَبَ، فَدَعا لَهُ النَّيْ عَلَى النَّيْ عَلَى اللَّهِ عَلَى لاَ يَلْقَى أَحَداً إلاَّ قال ('' كَفَيْتُ كُمْ (" ما هُنَا ، فَلاَ يَلْقَ أَحَدًا إِلاَّ رَدَّهُ ، قالَ وَوَفَى لَنَا صَرْتُ مُعَلَّى بْنُ أُسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُخْنَارِ حَدَّثَنَا خالِهُ عَنْ عَكْرِمَةً عَن أَبْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِّي يَرْكِينُ وَخَلَ عَلَى أَعْرَا بِيِّ بِعُودُهُ ، قالَ وَكَانَ النِّبِي يَرْكُ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضِ يَمُودُهُ قَالَ لاَ بَأْسَ طَهُورْ إِنْ شِاء اللهُ ، فَقَالَ لَهُ لاَ بَأْسَ طَهُورْ إِنْ شاء اللهُ ، قالَ قُلْتُ طَهُورٌ ، كَلاَّ : بَلْ هِيَ مُمَّى تَفُورُ ، أَوْ تَثُورُ عَلَى شَيْخٍ كَبيرٍ ، تُزيرُهُ الْقُبُورَ ، فَقَالَ النَّيْ يَلِيُّ فَنَعَمْ إِذًا حَرِّشْ أَبُو مَعْشَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَجُلُ نَصْرَانِيًّا (\*) فَأَسْلَمَ وَقَرَأَ الْبَقَرَةَ وَ آلَ عِمْرًانَ ، فَكَانَ يَكْنُبُ لِلنِّي مِنْ فَعَادَ نَصْرَانِيا ، فَكَانَ يَقُولُ ما يَدْرِي مُحَمَّدٌ إلا ما كَتَبْتُ لَهُ فَأَمَاتَهُ اللهُ فَدَفَنُوهُ فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَنْهُ الْأَرْضُ فَقَالُوا هَذَا فِعْلُ مُمَّدٍ وَأَصْعَا بِهِ لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ ، نَبَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا كَأَلْقُوهُ ، فَفَرُّوا لَهُ كَأَعْقُوا (١) قَاْصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَنْهُ الْأَرْضُ ، فَقَالُوا هَٰذَا فِيلُ مُمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ نَبَسُوا عَنْ صَاحِبنَا كُلُّ هَرَبَ مِنْهُمْ ۚ فَالْقَوْهُ خَفَرُوا لَهُ وَأَعْمَقُوا لَهُ فِي الْأَرْضِ مَا أَسْتَطَاعُوا فَأَصْبَحَ فَدْ (° لَفَظَنَّهُ الْأَرْضُ فَعَلِمُوا أُنَّهُ لَبْسَ مِنَ النَّاسِ فَأَلْقَوْهُ مِرْشَ يَحْنِي بْنُ بُكَيْر حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَن أَبْن شِهاب قالَ وَأَخْبَرَ فِي أَبْنُ المسَيِّب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قالَ قَالَ رَسُولُ أَلَّهِ ﷺ إِذًا تَعَلَكَ كَيْمُرَى فَلَا كَيْمُرَى بَعْدَهُ ، وَإِذَا هَلَكَ فَيْصَرُ فَلاَ نَفْسُ مُحَدِّد بِيَدِهِ لَتُنْفِقُنَّ كُنُوزَهُمَا في سَبِيلِ اللهِ حَرْثُ

فبلما للقسطلاني وألموه غارج

ألقبر للفروا له فأعمعوا كتبه

حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْمَة بْعَنْ جَابِر بْنِ سَمُرَةً رَفَعَهُ (١) قالَ إذَا هَلَكَ كَسْرَى فَلَا كَسْرَى بَعْدَهُ (٢) وَذَكَرَ وَقَالَ لَتَنْفَقَنَ (٢) حَرْشُ أَبُو الْيَهَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حُسَيْنِ حَدَّثَنَا فَافِعُ بْنُ جُبَيْر عَن أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ قَدِمَ مُسَيْلِمَةُ الْكَلَّابُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ (٤) الله عَنِينَ خَمَلَ يَقُولُ إِنْ جَمَلَ لِي مُمَّدُّ الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ تَبَعْتُهُ وَقَدِمَهَا فِي بَشَر كَشِيرِ مِنْ قَوْمِهِ فَاقْبُلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلِي وَمَعَهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٌ بْنِ شَمَّاسٍ وَفَي يَدِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ قِطْمَةُ جَرِيدٍ حَتَّى وَقَفَ عَلَى مُسَيْلِمَةً فِي أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَوْسَأَلْتَني هٰذِهِ الْقَطْمَةَ مَا أَوْطَيْتُكُمُهَا وَانْ تَعْدُو أَوْرَ اللهِ فَيكَ وَلَئَنْ أَدْبَرُتَ لَيَمْقِرَنَّكَ اللهُ وَإِنَّى لَأَرَاكَ الَّذِي أُريتُ فيكَ مارَأَيْتُ ، فَأَخْبَرَ نِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلِيِّ قالَ بَيْنَمَا أَنَا نَائِمْ رَأَيْتُ فِي يَدَىَّ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبِ فَأَهَمْ نِي شَأَبُّمَا ۖ فَأُوحِيَ إِلَى فِي الْمَنَامِ أَنِ ٱنْفُوْهُمَا فَنَفَوْمُهُمَا فَطَارًا فَأُوْلَهُمَا كَذَّا بَيْنِ يَخْرُجانِ بَعْدِي فَكَانَ أَحَدُهُمَا الْعَنْسِيّ وَالْآخَرُ مُسَيْلِيةَ الْكَذَّابَ صَاحِبَ الْيَامَةِ حَرَثْنِ (" مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ أَبْنُ أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةً عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى أَرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ يَرَاكِمْ قَالَ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أُهَاجِرُ مِنْ مَكَنَّةَ إِلَى أَرْض بها نَخَلْ فَذَهَبَ وَهَالِي إِلَى أَنَّهَا الْيَامَةُ ، أَوْ هَجَدُ (١) ، فَإِذَا هِيَ اللَّهِ بِنَهْ يَشُوبُ وَرَأَيْتُ ف رُوْ يَايَ هُذِهِ أَنِّي هَزَرْتُ سَيْفًا ۖ فَأَ نَقَطَعَ صَدْرُهُ ، فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنَ المُؤْمِنِينَ يَوْمَ أَحُدٍ ، ثُمَّ هَزَرْتُهُ بِأُخْرَى (٧) فَعَادَ أَحْسَنَ ما كانَ فَإِذَا هُوَ مَا جَاءِ اللهُ بهِ مِنَ الْفَتْحِ وَأَجْتِاعِ الْمُؤْمِنِينَ وَرَأَيْتُ فِيهَا بَقَرًا وَأَنَّهُ خَيْرٌ فَإِذَا ثُمُّ المؤمنونَ بَوْمَ أُحد وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ الله (٨) مِنَ الْخَيْرِ وَثُوابِ الصَّدْقِ الَّذِي آثَانَا اللهُ بَعْدَ بَوْم مَرْثُ اللهِ مُنعَيْمٍ حدَّثَنَا زَكَرِيالَهُ عَنْ فِرَاسِ عَنْ عادِرِ (١٠) عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عالِشَةَ

ة سنترر (۱) يَرْ (نعه سن

(r) وَإِذَا هَلَكَ قَبْصَرُ. فَلَا قَبْصَرَ بَعْدَهُ

(٣) لم يضبطه فى اليونينية وضبطه فى القدرع بالبناء المعدول كما ترى أفاده هامش الاصل

(١) اللَّيِّيِّ

(ء) حدثا مع

(٦) الْمُعَرُّ

(v) آخری

4 (V)

(٩) الشَّمْبِيِّ

رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَفْبَاتَ فَاطِمَةُ تَمْشِي كَأَنَّ مِشْبَتَهَا مَشْيُ النَّبِّ عَلِي فَقَالَ النَّبي عَلِيْ مَنْ عَبًا بِأَ بَنَتِي ثُمَّ أَجْلَمَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ أَسَرٌ إِلَيْهَا حَدِيثًا فَبَكَتْ فَقُلْتُ لَمَا لِمَ تَبْكِينَ ، ثُمَّ أَسَرٌ إِلَيْهَا حَدِيثًا فَضَحِكَتْ ، فَقُلْتُ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ فَرَحًا أَقْرَبَ مِنْ حُزْنِ (١) ، فَمَ أَلْتُهَا عَمَّا قالَ ، فَقَالَتْ ماكُنْتُ لِأُفْثِي سِرٌ وَسُولِ اللهِ عَلَيْ حَتَّى قُبْضَ النَّبِي عَلِي فَمَأْلَتُما فَقَالَتْ أَسَرًا إِلَى إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ بُمَارِضُنِي الْقُرْآنَ كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً وَإِنَّهُ عَارَضَنِي الْعَامَ مَرَّتِينٍ وَلاَ أُرَاهُ إِلاَّ حَضَرَ أَجَلَى وَإِنَّكِ أَوَّالُ أَهْلَ رَبْتِي لَمَاقًا بِي فَبَكَدِيثُ فَقَالَ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَـكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاء أَهل الجَنَّةِ أَوْ نِسَاء الْمُؤْمِنِينَ فَضَحِكْتُ لِذَاكِ صَرَثْني ٣ يَحْيَى ۚ بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ أَنْ سَمْدٍ وَنْ أَيِيهِ عَنْ عُرُورَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَعَا النَّبَيْ عَلِي فاطمة اً بْنَتَهُ فِي شَكُوَّاهُ الَّذِي ٣٠ قُبِضَ فيهِ ( ) فَسَارً هَا بِثَيْءٍ فَبَكَتْ ، ثُمٌّ دَعاهاَ فَسَارٌ ها فَضَحِكَتُ قَالَتْ فَسَأْنُهُما عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ سَارٌ فِي النَّبِيُّ عَلَيْكِ فَأَخْبَرَ فِي أُنَّهُ يُقْبَضُ ف وَجَمِهِ الَّذِي تُومُ فَي فِيهِ فَبَكَيْتُ ، ثُمَّ سَارٌ نِي فَأُخْبَرَ نِي أَنِّي أُولُ أَهْلِ بَيْتِهِ أُنْبَعُهُ فَضَحِكُتُ مِرْثُ مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ قالَ كَانَ مُمَرُ نْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُدْنِي أَبْنَ عَبَّاسِ فِقَالَ لَهُ عَبْدُ الرُّ عَنْ يَنْ عَوْفٍ إِنَّ لَنَا أَبْنَاءً مِثْلَهُ فَقَالَ إِنَّهُ مِنْ (٥) حَيْثُ تَعْلَمُ ، فَسَأَلَ مُعَرُّ أَبْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ : إِذَا جَاءِ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ، فَقَالَ أَجَلُ رَسُولِ اللهِ عَلْ أَعْلَمَهُ إِبَّاهُ قَالَ مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلاَّ مَا تَعْلَمُ مِرْتُنَا أَبُو نُمَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بنُ سُلَيْانَ بْنِ حَنْظَلَةَ بْنِ الْعَسِيلِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ يَنْ اللهِ عَنْ فَي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ عِلْحَفَةٍ قَدْ عَصَّبَ بِمِصَابَةٍ دَسْماء حَتَّى جَلَسَ عَلَى الْمِنْ بَرِ فَهِمِدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قالَ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ النَّاسَ يَكْثُرُ وِنَ

(1) حَزَانَ صلا لما (۲) حدثنا (۲) التي (۱) نيما (٤) نيما (٥) مَنْ كُمُدْ

وَ يَمْنِ أَلَا نُصَارُ خَتَّى يَكُونُوا فَ النَّاسِ بِمَنْزِلَةِ اللَّهِ فِي الطَّمَامِ فَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ مَنْهُما يَضُرُ وَبِهِ قَوْماً وَيَنْفَعُ فِيهِ آخَرِينَ فَلْيَقْبَلْ مِنْ تُحْسِنِهِمْ وَبَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيبُهم، فَكَانَ آخِرَ مَعْلِسِ جَلَسَ بِلِي (١) النَّى عَلَيْ حَدِيثَى (١) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَدِّد حَدْثَنَا يَعْنِي أَنْ آدَمَ حَدَّثَنَا حُدَيْنُ الْجُنْفِي عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ الْحَدْنِ عَنْ أَبِي بَكُرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْرَجَ النَّبِي عَلِي ذَاتَ يَوْمِ الْحَسَنَ فَصَّعِدَ بِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ أَ بني هَذَا سَيْدٌ وَلَمَلُ اللهَ أَنْ يُصِيْلِ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ السيليينَ مَرْثُ اللهَانُ بْنُ حَرْب حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ مُعَيْدِ بْنِ هِلِدَّلِ عَنْ أَنْس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ أَن النَّبِيُّ يَرَائِكُ نَعَى جَعْفُرًا وَزَيْدًا قَبْلَ أَنْ يَجِيء خَبَرُ مُمْ وَعَيْنَاهُ تَذْرِفانِ صَرشى (٣) عَمْرُو بْنُ عَبَّاسِ حَدَّثَنَا أُبْنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ الْمُسْكَدِرِ عَنْ جابر رُضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّنِيُّ عَلِيَّ هَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْمَاطٍ ؟ قُلْتُ : وَأَنَّى يَكُونُ لَنَا الْأَنْهَاطُ، قالَ أَمَا إِنَّه ( ) سَيَكُونُ لَـكُمُ الْأَنْهَاطُ، فَأَنَا أَقُولُ لَهَا "يَشِي أَمْرَأَتَهُ اللَّ عَاطُ، وَأَنَّهُ الْأَنْهَاطُ، فَأَنَّا أَقُولُ لَهَا "يَشِي أَمْرَأَتَهُ اللَّهُ عَاسَكُونُ أَخْرِي عَنَّى أَنْعَاطَكَ فَتَقُولُ أَكُمْ يَقُلِ النَّبِي يَتَكِيَّ إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمُ الْأَنْعَاطُ عَأْدَعُهَا (٥) حدثنا حَرِشَىٰ (٥) أَحْمَدُ بْنُ إِسْعُنَى حَدَّثَنَا عُبِيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْمُ عَنْ عَنْ عَنْ مِيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْمُودٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَنْطَلَقَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ مُعْتَمِيًّا ، قالَ فَنَزَلَ عَلَى أُمِّيَّةً بْنِ خَلَفٍ أَبِي صَفْوَانَ ، وَكَانَ أُمِّيَّةُ إِذَا ٱنْطَلَقَ إِلَى الشَّأْمِ فَرَّ بِاللَّهِ ينتَهِ نَزَلَ عَلَى سَعْدٍ ، فَقَالَ أُمِّيَّةُ لِسَعْدٍ ٱنْتَظَارُ (١٠ حَتَّى إِذَا ٱنْتَصَفَ النَّهَارُ وَعَفَلَ النَّاسُ ٱنْطَلَقْتُ فَطُفْتُ فَبَيْنَا سَعَدٌ يَطُوف إِذَا أَبُوجَهُل فَقَالَ مَنْ هٰذَا الَّذِي يَطُوفُ بِالْكَمْبَةِ ؟ فَقَالَ سَعْدٌ ، أَنَا سَعْدٌ ، فَقَالَ أَبُوجَهُلْ تَطُوفُ إِلْكُمْبُةِ آمِنًا وَقَدْ آوَ يْتُمْ مُحَمِّدًا وَأَصْحَابَهُ ، فَقَالَ نَعَمْ ، فَتَلَاحَيَا بَيْنَهُمَا ، فَقَالَ أُمِّية السَّمَّدُ لِأَتَرْفَعْ صَوْتَكَ عَلَى أَبِي الْحَكَمِ فَإِنَّهُ سَيَّدُ أَهْلِ الْوَادِي، ثُمَّ قَالَ سَعْدٌ وَاللهِ

(١) ألاَ أَنْظَرْ

لَئُنْ مَنَفْتَنِي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ لَا قُطْعَنَّ مَنْجَرَكَ بِالشَّامِ، قالَ لَجْعَلَ أُمِّيَّةُ يَقُولُ السَّمْدِ لاَتَرْفَعْ صَوْتَكَ وَجَمَلَ مُسْكِهُ ، فَغَضِبَ سَمْدٌ فَقَالَ دَعْنَا عَنْكَ فَإِنَّى سَمِعْتُ مُخَدًا عَلِيٌّ يَزْعُمُ أَنَّهُ قَاتِلُكَ ، قَالَ إِيَّاىَ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ وَأَلَّهِ مَا يَكُذُبُ مُحَدّ إِذَا حَدَّثُ فَرَجَعَ إِلَى أَمْرَأُتِهِ ، فَقَالَ أَمَا تَعْلَمِينَ مَا قَالَ لِي أَخِي الْيَثْرِبِيُّ ، قَالَتْ وَمَا قَالَ؟ قَالَ زَعَمَ أُنَّه سَمِعَ مُحَمَّدًا يَزْعُمُ أُنَّهُ قَائِلِي ، قَالَتْ فَوَاللَّهِ مَا يَكَذَّبُ مُحَمَّدٌ ، قَالَ فَلَمَّا خَرَجُوا إِلَى بَدْرِ ، وَجاء الصَّرِيخُ ، قالَتْ لَهُ أَمْرَأْتُهُ ، أَمَا ذَكَرْتَ ما قالَ لَكَ أَخُوكَ الْيُثْرِينْ، قالَ فَأْرَادَ أَنْ لاَ يَخْرُجَ ، فَقَالَ لَهُ أَبُوجَهْلِ إِنَّكَ مِنْ أَشْرَافِ الْوَادِي فَسِرْ يَوْمَا أَوْ يَوْمَيْنِ فَسَارَ مَعَهُمْ فَقَتَلَهُ اللهُ حَرَثَتَى (٥) عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ شَبْبَةَ حَدَّثَنَا (١) عَبْدُ الرَّ مْنَ بْنُ الْمَهِيرَةِ (٢) عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ رَأَيْتُ النَّاسَ مُعْتَمِعِينَ في صَعِيدِ فَقَامَ أَبُو بَكُرٍ ۚ فَنَزَعَ ذَنُو بَّا أَوْ ذَنُو بَيْنِ وَفِي بَعْضِ نَزْعِهِ ضَمَّفْ ﴿ ﴾ وَٱللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ، ثُمُّ أَخَذَهَا مُمَّرُ ، فَأَسْتَحَالَتْ بِيَدِهِ غَرْبًا ، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا فِي النَّاسِ يَفْرِي فَرِيَّهُ ، حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِمَطَنِ \* وَقَالَ مَهَّامُ عَنْ (٥) أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مُرَاثِقَ فَنَزَعَ أَبُو بَكْرِ (٥) ذَنُو بَيْنِ صَرَّتَنْ (٧) عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُوعُمْانَ قالَ أَنْبِكُتُ أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَتَى النِّيَّ عَلِيَّةً وَعَنْدَهُ أَمْ سَلَمَةً تَجْمَلَ يُحَدَّثُ ثُمَّقَامَ فَقَالَ النَّبُ عَلَيْهُ لِأُمَّ سَلَمَةَ مَنْ هَٰذَا أَوْ كَاقَالَ قَالَ قَالَ قَالَ النَّهُ عَلَيْهُ لِأُمَّ سَلَمَةَ مَنْ هَٰذَا أُو كَاقَالَ قَالَ قَالَ قَالَتُ هَٰذَادِ حْيَةُ قَالَتْ أَمْ سَلَمَةَ أَيْمُ اللَّهِ مَاخَسِبْتُهُ إِلاَّ إِيَّاهُ حَتَّى سَمِعْتُ خُطْبُةَ كَنِيَّ اللَّهِ ﷺ يُخْبِرُ ٥٧ جِبْرِيلَ أَوْ كِمَا قَالَ قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي عُمَّانَ مِمَّنْ سَمِمْتَ هَٰذَا قَالَ مِنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ. ( بنتم ألله الرُّعل الرَّحيم )

مِلْبُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُرُنَ أَبْنَاءُهُمْ ۚ وَۚ إِنَّ فَرِيقًا مِنْهُ

(۱) حدثنا (۲) أخبران (۲) مُغيراً أو أخبران (٤) في الغرع وغيره منتبح بغم العبن ونتج الفاء ماضيا (٠) سَمِيْتُ أَبَا هُرَ ثِرَةً (١) ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَانِ (٧) حدثنا (٨) في الفصوع يُخبِرُ (٨) في الفصوع يُخبِرُ ونسخة معتبرة معتمدة عند المخبر وعليهاشرح المبنى فانظره ولم ينقط

مخبر في البونينية

لَيَكُنْمُونَ الْحَقَّ وَثُمْ يَعْلَمُونَ مِرْشَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالِكُ بْنُ أَلْبُو عَنْ نَافِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْيَهُودَ جاوًّا إِلَى رَسُولِ اللهِ فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ وَأَمْرَأَةً زَنَيَا فَقَالَ كَلَّمْ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ما تَحِدُونَ في التَّوْزَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ فَفَالُوا نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ فَقَالَ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ كَذَّ بْتُمْ ، فَأْتُواْ اللَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا ، فَوَصْعَ آحَدُهُمْ يَدَّهُ عَلَى آيةِ الرَّجْمِ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَمٍ أَرْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ ، فَقَالُوا صَدَقَ يَا نُحَمَّدُ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَأَمَرَ بهما رَسُولُ اللهِ عِلَى فَرُجِمَاقالَ الرَّجُلَ يَجُنَّأُ (٢) عَلَى المَرْأَةِ يَقَمِا ٱلْحُجَارَةَ مِلْ النَّبِي عَلَّا آيَةً فَأْرَاهُمُ أُنْشِقَاقَ الْقَمَرِ وَرَثْنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَ نَا (٣) أَبْنُ عُنِينَةً عَنِ أَبْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ أَنْشَقَّى الْقَمَرُ عَلَى عَهَد رَسُولِ (٤٠ اللهِ عَلِينَ شَقَّتَيْنِ (٠) فَقَالَ النَّيْ (٦) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا شَبْبَانُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِي \* وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْسِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَس بْن مالِك (٧٠ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ حَدَّمَهُمْ أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ سَأَلُوا رَسُولَ الله على أنْ يُرِيَّهُمْ آيَةً فَأَرَاهُمُ أَنْشِقَاقَ الْقَمَرِ حَرَثْني (٨) خَلَفُ بْنُ خَالِدِ الْقُرَشِي عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عِرَاكُ بْنِ مالِكِ عَنْ عُبَيْدِ أَلَّهِ بْن عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ مَسْمُودٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْفَمَرَ ٱنْشَقَى في زَمانِ النَّبيّ يُ حَدِثْنِي (١) نُحَمَّدُ بِنُ الْفَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ قالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا (١٠) أُنَسُ رَضَىَ اللَّهُ عِنْهُ أُنَّ النَّى عَلِينَ فِي لَيْدَلَةٍ مُظْامَةً وَمَعَهُمَا مِثْلُ الْصِبَاحَيْنِ يُضِياً نِي بَيْنَ أَيْدِيهِمَا ۖ فَلَمَّا أَفْتَرَقَا

ميد (۱) للرَّجْمَ

(۲) یَحْسَنی صه (۲) حدثنا

(٤) النَّبِيِّ

(٠) كذا بالنبطين قي البونينية

(٦) حدثنا

لثعد (٨)

(۹) حدثنا

صه (۱۰) عَنْ أَنَسَ،

صَارَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدٌ حَتَّى أَنَّى أَهْلَهُ مَرْثُ عَبْدُالَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا يَعْيُ عَنْ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَاقَيْسٌ سَمِعْتِ الْمُغِيرَةَ بِنَشُعْبَةً عَنِ النَّبِيِّ عِلْكِ قالَ لا يَزَالُ ناسٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِ بنَ حَتَّى يَأْ تِيَهُمْ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ صَرْثُ الْخُمَيْدِي حَدَّثَنَا الْوَليدُ قالَ حَدَّثَنَى ابْنُ جَابِرِ قَالَ حَدَّثَنَى مُعَمِّيرُ بْنُ هَا نِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِبَةً يَقُولُ سَمِعْتُ النِّبِيُّ عَلِيُّ يَقُول لاَيْزَالُ مِنْ أُمِّن أُمَّةً ۚ قَائَمَةً ۚ بِأَدْرِ اللَّهِ لاَ يَضُرُّهُمْ مُنْ خَذَكُمُمْ ۚ وَلاَ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَا تِبِهُمْ أَدْرُ اللهِ وَهُمْ عَلَى ذٰلِكَ قَالَ مُعَمِّيرٌ فَقَالَ مَالِكُ بْنُ يُحَامِرَ قَالَ مُعَاذُ وَهُمْ بِالشَّأْمِ فَقَالَ مُمَاوِيَّةُ هَٰذَا مِالِكُ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَادًا يَقُولُ وَهُمْ بِالشَّامِ صَرْتُ عَلَى بَنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَ نَا سُفْيَانَ حَدَّثَنَا شَبِيبُ بْنُ غَرْفَدَةَ قَالَ سَمِينَ الحَيّ يُحَدُّ ثُونَ (١) عَنْ عَرْوَةَ أَنَّ النَّبِيُّ عَرْكِيُّهِ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً ۖ فَأَشْتَرَى لَهُ به ِ شَا تَنْنِ ۗ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارِ وَجَاءُهُ (٢) بِدِينَارِ .وَشَاةٍ ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي تَيْعِهِ ، وَكَانَ لُو أَشْبَرَى التَّرَابَ لَرْبِحَ فِيهِ ، قالَ سُفْيَّانُ كانَ الحَسَنُ بْنُ مُمَارَةَ جاءنَا بها ذَا الحديثِ عنهُ قالَ سَمِيهُ شَبيبٌ مِنْ عُرْوَةً فَأَنَيْتُهُ فَقَالَ شَبيبُ إِنَّى كُمْ أَسْمَعُهُ مِنْ عِرْوَةً قالَ سَمِعْتُ الحَيِّ يُخْبِرُونَهُ عَنْهُ ، وَلَكِن سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ النِّيِّ عِلَيْهُ يَقُولُ الْخَيْنُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِي الْخَيلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ قَالَ وَقَدْ رَأَيْتُ فِي دَارِهِ سَبْعِينَ فَرَساً ، قال سُفْيَانُ يَشْتَرِي لَهُ شَاةً كَأَنَّهَا أَضْعِيَّةٌ مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَعْنِي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قال أَخْبَرَ نِي نَافِعٌ عَن أَبْنِ مُعَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ قَالَ الْحَيْلُ فِي (٢٠) نَوَ اصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى بَوْمِ الْقِيامَةِ صَرْثُ عَبْسُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا خَالِهُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا (٤) عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْ قَالَ الخَيلُ مَعْقُودٌ فِي تُواصِيهَا الْخَيْرُ حَرَثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أي صَالِحُ النَّمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عَلَيْهِ قَالَ الْخَيْلُ لِيَلاَّتُهُ لِرَبُّهُ

(۱) يَشْعَطُ نُونَ (۲) بَلْمَهُ (۲) مَشْقُودُ فَي (۲) مُشْقُودُ فَي

أُجْرْ"، وَ لِرَجِلِ سِيْرْ"، وَعَلَى رَجُلِ وِزْرْ". فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرِ ۖ فَرَجُل ۗ رَبَطَهَا في سَبَيل اللهِ فَأَطَالَ كَمَا فِي مَنْ جِ أَوْ رَوْضَةٍ وَمَا (١) أَصَابَتْ فِي طِيلِهَا مِنَ الْمَرْجِ أَو الرَّوْضَة كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ وَلَوْ أَنْهَا قَطَمَتْ طِيلَهَا فَأَسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْ كَانَتْ أَرْوَالْهَا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرِ فَضَربَتْ وَكَمْ يُردْ أَنْ يَسْقِيَهَا كَانَ ذَٰلِكَ لَهُ حَسَنَاتِ وَرَجُلْ رَبَطَهَا تَعَنَّيا وَسِيْرًا وَتَعَنَّفًا كُمْ (٢) يَنْسَ حَقَّ اللهِ في رِقابِهَا وَظُهُورِهَا فَهْيَ لَهُ كَذَلِكَ سِتْرٌ ، وَرَجُلُ رَبَطَهَا خَفْرًا وَرِيَاءً وَنِوَاءً لِأَهْلِ الْإِسْلاَمِ فَهْنَ وِزْرٌ وَسُئِلَ ال اللَّى (٣) عَلَيْ عَن الْحُمر فَقَالَ ما أُنْزِلَ (٤) عَلَى فيها إِلاَّ هَذِهِ الْآيَّةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ الْمَادَّةُ الْمَادَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا ا فَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةِ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ صَرَّتُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَدِّ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مالكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ﴿ () أَثْرَلَ اللهُ . كذا يَقُولُ صَبَّحَ رَسُولُ اللهِ عَنْ خَيْبَرَ بُكْرَةً وَقَدْ خَرَجُوا بِالْسَاحِي ، فَأَمَّا رَأُوهُ قَالُوا الفيامن غيررقم مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ وَأَحَالُوا (\*) إِلَى ٱلْحُيصِينِ بَسْعَوْنَ فَرَفَعَ النَّبِي ۚ يَاتِينَهِ يَدَيْهِ وَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ ۗ (٠) مَأْجِلُوا خَرَبَتْ خَيْبِرُ إِنَّا إِذَا نَرَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاء صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ صَرَتْنُ () إِرْ اهِيمُ أَنْ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنْ أَبِي الْفُدَيْكِ عَنِ أَنْ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ المَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيرًا فَأَنْسَاهُ ، قالَ (١) يديه أَبْسُطْ رِدَاءِكَ فَبَسَطْتُ (٧) فَفَرَف بيدِه (٨) فِيهِ ، ثُمَّ قال ضُنَّهُ فَضَمَنْهُ فَا نَسِبتُ حَدِيثًا بَعْدُ

> ( تم الجزءِ الرَّابع ، وَ يليهِ الجزءِ الخامِسُ ، أوَّله بابُ فضائل أُصِحَابِ النبِّ ﷺ وَمجد وَشرف وَكرم وَعظم )

(٦) رَسُولُ اللهِ

الله (٦)

## صحيح البخساري

## سيب رموز اسماء الرواة ب وجدت في النسخ الصحيحة المضعدة التي صحح عليها هذا المطيوع رموز لأصماء الرواة ، منها ، لأبى در الهروى إلى وقد يوجد في الخر الجملة ص للأصيلي التي عليها « لا » لفظ « إلى » إشارة إلى آخر الساقط عند س لابن عساكن صاحب الرمز . ط لأبي الوقت لعلها لابن السمعائي ه للكشميهني لعلها للجرجاني C حن للحموي لعلها للقايسي. قال القسطلاني: م المستملي ولعلها لأبى الوقت أيضما كما لسكريمة كثر في سنخ صحيحة معتمدة . حه للحموى والكشميهني مط الم يعلم اصحابها . وربما وجد الله الصا . حسد للحموى والمستملي صع (رموز غير تلك لم تعلم ايضا . ظ طع سه للمستملي والكشميهني وتارة تو جد تحت او ووف « حه » و « حسد ه » أو غيرها اشارة الى روايته عمهما . (إشارة الى انها نسخة اخرى توجد تارة قبل الرمز اشارة J الى سقوط الكلمة الموضوعة اإشارة الى صحة سماع هذه عليها ، عند اصحاب الرمز الذي صح الكلمة عند المرموز له أو عند بعدها إن كان . الحافظ اليويني .

## فهرسس الجزء السرابع

## « من صحيح الامام البخاري مقتصرا فيها على الكتب وأمهات الأبواب والتراجم »

| صفحة |                                            | صفحة                                       |
|------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ۲    | باب الوصـــايا                             | ٢٠٩ حديث الغار                             |
| ۱٧   | باب فضل الجهاد والسبر                      | ٢١٦ ياب المناقب                            |
| 0 {  | باب دعاء النبي صلى الله علبه وسلم الي      | ۲۲۱ باب قصة زمزم                           |
|      | الاسلام والنبوة وأن لا يتخذ بعضهم بعضا     | ٢٢٥ باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله |
|      | أربابا من دون الله وقوله تعالى : مَا كَانَ | عليه وسلم                                  |
|      | لبشر أن يؤتيه الله الى آخر الآيه           | ۲۲۷ باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم       |
| 171  | كتاب بدء الخلق                             | ٢٣٢ ياب علامات النيوة في الاسلام           |